

# 

اليحزةُ الأول

تأليف الركتورمحت كامل عيار



دارالفڪر



63.15111211

تَالِيْ الْمِيْالِيُّ الْمِيْالِيُّ الْمِيْالِيُّ



المرابع المونادي

الجنعالأول

تأليف ال*دكتورمجت كامل عي*ّاد

الطبكة الثالثة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م

## بب إندارهم الرحيم

### تقت ريم

اقدمت على اعدادة طبع هذا الجزء من ( تاريخ اليونان ) بعد أن نفدت نسخ الطبعتين الأولى والثانية واشتد الطلب عليه من طلاب الجامعات وجمهور المثقفين ٠٠

ولا بد لي هنا من التقهم بالشكر الجزيل الى الزملاء الاساتلة السلاين ما فتئوا يعربون عن تقديرهم للكتاب وينوهون بما تضمنه من معلومات غزيرة ومناقشات مستفيضة ومقادنات دقيقة وتبويب حسن واسلوب سهل ، واضح ، ومن اهتمام بكل نواحي الحضارة اليونانية واظهاد علاقتها بالاحداث السياسية •

ورجائي ان يجد فيه القراء الجدد شيئًا من الفائدة والمتعة ، وان يغفروا لي ما يلاحظونه من اخطاء ونقائص ، والسلام •

دمشىق ، شوال ١٤٠٠ / أيلول ١٩٨٠

محمد كامل عيساد



المرضيل

### ١) أهمية التاريخ اليوناني:

ان أهم موضوع تاريخي يستحق عنايتنا ، بعد تاريخنا القومي ، هو تاريخ اليونان . وترجع خطورة الموضوع الى امور عدة وهي :

 ١) ان هذا الموضوع تكس الاخبار والوثائق والاثار المتعلقة به والذي استطاع لدلك العلماء التوسع في دراسته وتوصلوا الى توضيحه أكثر من أي موضوع آخر •

٧) اننا في تاريخ اليونان نجد أنفسنا تجاه حضارة من أرقى الحضارات البشرية فنطلع على مبادى، نشأتها ونتتبع مراحل تطورها السريع ونشاهد عهد ازدهارها ونتعرف الى القيم التي أبدعتها ٠٠٠٠ ثم نكشف عيوبها ونقاط الضعف فيها ونرى مظاهر تفسخها والهيارها • ولهذا السبب فان دراسة تاريخ اليونان من أكثر الموضوعات فائدة لفهم تطور الحياة البشرية عامة وادراك عوامل تقدمها وتأخرها •

مناك علاقات وثيقة مباشرة بين تاريح اليونان وبين تاريخوالشرق
 القديم • فقد بدأ اليونانيون حياتهم التاريخية باقتباس أسس الحضارة
 وعناصرها عن المصريين والبابليين والفنيقيين ، كما انهم أسسوا كثيرا من

المستعمرات على شواطىء آسية الصغرى ومصر وبرقة ثم استولوا في عهمه الاسكندر على حميع بلاد الشرق الادنى والاوسط فشميدوا فيهما الممدن والمعابد وأسسوا المدارس والمكتبات ونشروا لغتهم وحضارتهم ٠

 ٤) بعد قيام الدولة العربية ــ الاسلامية نرى تراث الحضارة اليونانية يعود في عهد العباسيين فيلعب دورا هاما في تطور الفكر العربي ــ الاسلامي وفي تقدمه الفلسفى والعلمي •

ه) وأخيرا فان التراث اليوناني كان له أعظم الاثر في نشأة الحضارة الغربية الحديثة ، بل ان هدا الاثر ما زال بارزا ، ملموسا في جميع مظاهر هذه الحضارة المسيطرة اليوم على العالم كله .

وسنقتصر فيما يلي على بحث الناحيتين الاخيرتين :

### ب ) التراث اليوناني في الحضارة العربية \_ الاسلامية :

لما فتح العرب المسلمون بلاد الشام ومصر وافريقية الشمالية وفارس كانت الحضارة السائدة بين سكان هذه الاقطار هي الحضارة الهيللينية ـ البزنطية و وأهم المراكز لهذه الحضارة كانت في الاسكندرية وحران وجنديسابور و

وقد اشتهرت مدينة ( جنديسابور ) في جنوب ايران بمدرسة الطب التي أسسها فيها أسرى الروم على عهد سابور الاول وظلت تدرس فيها العلوم اليونانية باللغة الآرامية الى العهد العباسي فاتصل بها المسلمون خاصة بعد ان استدعى أبو جعفر المنصور ، لمالجة مرض في معدته ، رئيس أطبائها ( جورجيس بن بختشوع ) • ثم ان هارون الرئيسيد أمر ( جبريال بن بختشوع ) حفيد ( جورجيس ) بتأسيس ( بيمارستان ) في بغداد على نمط بيمارستان جنديسابور ، وهكذا بدأ الطب اليوناني ينتقل الى العرب المسلمين وانتشرت ترجمة الكتب اليونانية في هذا العلم الى اللغة العربية .

وأما مدينة (حران) (في منطقة الجزيرة بين الرها ورأس العين) التي عاصرت اليونان والرومان وسكنها في عهد الاسكندر كثير من المقدونيين وأطلق عليها رجال الكنيسة اسم (هيلينوبوليس) ثم التشرت فيها ديانة خاصة هي مزيج من العقائد البابلية واليونانية القديمة والافلاطونية الحديثة واتخذ سكانها لانفسهم اسم (الصابئة) في عهد المأمون حتى يعتبروا من أهل الكتاب ويسمع لهم بالمحافظة على عقيدتهم مقابل دفع الجزية ان أهل الكتاب ويسمع لهم بالمحافظة على عقيدتهم مقابل دفع الجزية ان مدينة (حران) هذه قد أصبحت في العهد العباسي من منابع الثقافة اليونانية وظهر منها كثير من العلماء أمثال (ثابت بن قرة) و (ابن سان) وأسرة هلال الصابى الذين قاموا بترجمة المؤلفات اليونانية الى اللغة العربية مهلال الصابى الذين قاموا بترجمة المؤلفات اليونانية الى اللغة العربية م

واخيرا تأتي الاسكندرية انتي كات عاصمة مصر في زمن اليونانيين ونشأ فيها المذهب الفلسفي المعروف باسم ( الافلاطونية الحديثة ) ٠٠٠ وهذا المذهب الدي أسسه ( افلوطين ) يجمع بين آراء افلاطون والفلسفة الرواقية والعقائد الروحانية الشرقية ، وكانت الاسكندرية مركزا هاما للحركة الفكرية في العهد الهيللينيستي فحافظت على تراث اليونان واستطاعت أن تتقدم به خطوات كبيرة الى الامام في بعض النواحي وقد اتصل العرب السلمون بمدرسة الاسكندرية منذ العهد الاموي \_ أي قبل النهضة العلمية \_ فلم تلعب دورا هاما في الحضارة العربية \_ الاسلامية ولم يشتهر من علمائها في العهد الاسلامي سوي ( اسطفان الاسكندري) الذي ترجم بعض كتب في العهد الاسلامي سوي ( اسطفان الاسكندري ) الذي ترجم بعض كتب الكيمياء لحالد بن يزيد بن معاوية ثم الطبيب ( ابن اجر ) الذي اسلم على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز وصحبه الى بلاد الشمام وأصبح طبيبه الحاص ،

انها الحاجة العملية أي معالجة الامراض ، هي التي دفعت العرب في بادىء الامر الى اقتباس الطب اليوساني • وكان من الطبيعي أن تسوقهم دراسة الطب وترجمة كتب ( ابقراط ) و ( جالينوس ) الى الاطلاع أولا

على العلوم القريبة من الطب أي الطبيعيات ثم على العلوم الاخرى من رياضيات ومنطق وفلسفة • وكان أكثر الباحثين يجمعون بين هذه العلوم كلها • فقد كان الكندي ، وهو أول مشاهير الفلاسفة العرب في الوقت نفسه عالما بالفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات • كذلك كان الفلاسفة الكبار: الفارابي وابن سينا وابن رشد يشتغلون بالطب والطبيعيات والرياضيات •

وتدل جميع الظواهر على أن الاندفاع في سبيل ترجمة كتب المنطق وما بعد الطبيعة اليونانية كان نتيجة لما شعر به علماء الاسلام من الحاجة الى مجادلة خصومهم المسيحيين واليهود والمجوس بالحجج والبراهين ذاتها التي كان هؤلاء يستندون اليها وأعني بذلك قواعد المنطق ومبادىء الفلسفة التي وضعها اليونان والتي كانت شائعة في بلاد الشرق منذ فتوح الاسكندر وقد كان للمعتزلة أثر كبير في تشجيع حركة الترجمة ومن المعروف ان المخليفة المأمون الذي كان من أنصارهم قد أسس (دار الحكمة) في بغداد لهذه الغاية و

لقد أعجب العرب المسلمون بالعلوم والفلسفة اليونانية واندفعوا الى دراستها و يقول الجاحظ: « لولا ما أودعت لنا الاواثل في كتبها وخلدت من عجيب حكمتها ودونث من أنواع سيرها حتى شاهدنا بها ما غاب عنا وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا فجمعنا الى فليلنا كثيرهم وأدركنا ما لم نكن لندركه الا بهم لما حسن حظنا من الحكمة ولضعف سبيلنا الى المعرفة ويصرح الفارابي في كتابة ( الجمع بين رأى الحكيمين ): « لولا ما أنقذ الله أهل العقول والاذهان بهذين الحكيمين \_ أي أفلاطون وآرسطو \_ ومن سبلهما ممن أوضحوا أمر ( الابداع ) بحجج واضحة ، مقنعة لكان الناس في حيرة ولبس ووود.

وتتجلى لنا الرغبة في الاستعانة بالفلسفة لدعم العقيدة الدينية لدى ( اخوان الصفاء ) الذين يصف لنا أبو حيان التوحيدي خلاصة مذهبهم

كما يلي: « • • • • وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة ، فوضعوا بينهم مذهبا زعموا انهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله ، وذلك أنهم قالوا : الشريعة قد دست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ، وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعيه العربية فقيد حصل الكمال • • • وصنفوا خمسين رسالة في أجزاء الفلسفة علميها وعمليها وعمليها • • • • •

ومن أكبر المتحمسين للفلسفة اليونانيـة بين علماء العرب العبــاقرة نذكر الحسن بن الهيثم الذي كتب في ترجمة حاله يقول:

« اني لم أزل منذ عهد الصبا مرويا في اعتقادات الناس المختلفة وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأي قكنت متشككا في جميعه بمموقنا بأن الحق واحد وأن الاختلاف فيه انما هو من جهة السلوك اليه فلما كملت لادراك الامسور العقلية انقطعت الى طلب معدن الحق ووجهت رغبتي وحرصي الى ادراك ما به تنكشف تمويهات الظنون وتنقشع غيابات المتشكك المفتون ، وبعثت عزيمتي الى تحصيل الرأي المقرب الى الله جل ثناؤه ، المفتون ، وبعثت عزيمتي الى تحصيل الرأي المقرب الى الله جل ثناؤه ، « لست اعلم كيف تهيأ لي منذ صباي ، ان شئت قلت باتفاق عجيب وان شئت قلت باتفاق عجيب وان شئت قلت بالهام من الله وان شئت قلت بالجنون أو كيف شئت أن تنسب ذلك سائي ازدر بت عوام الناس واستخففت بهم ولم التفت اليهم واشتهيت ايثار الحق وطلب العلم ، واستقر عندي انه ليس ينال الناس من الدنيا شيئا أجود ولا أشد قربة الى الله من هذين الامرين ٠٠ فخضت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات وانواع علوم الديانات فلم أحظ من شيء منها بطائل ولا عرف منه للحق منهجا ولا الى الرأي اليقيني مسلكا جددا ، فرأيت انني لا أصل الى الحق الا من آراء يكون عنصرها الامور الحسية وصورتها

الامور العقلية ، فلم أجد ذلك الا فيما قرره ارسطوطاليس من علوم المنطق والمطيعيات والآلهيات التي هي ذات الفلسفة ٠٠٠٠ ،

على الرغم من أن حركة الاقتباس عن الفلسفة اليونانية قد لقيت معارضة شديدة من علماء الدين الذين أدركوا خطر النظريات الفلسفية على العقائد الموروثة وعلى الرغم من ان الغزالي قام في كتبه الكثيرة وعلى الاخص «المنقذ من الضلال » و « تهافت الفلاسفة » يكفر الفلاسفة ويحذر من آرائهم فان التفكير العربي الاسلامي قد اخذ الشيء الكثير من العلوم اليونانية وفي مقدمتها المنطق والرياضيات والطب وما بعد الطبيعة • وقد تسربت الثقافة اليونانية الى العلوم العربية نفسها وصبغتها صبغة خاصة كما نرى ذلك في أسلوب علماء الكلام الذين اتبعوا أساليب منطق آرسطو وصاروا يستخدمون المصطلحات والتعسابير الفلسفية كالجوهر والعرض والكيفية والكمية والضرورة والامكان • كذلك نلاحظ تأتير (آرسطو) في ترتيب كتساب المسبوية) وتبويبه واستعماله للقياس في أشكاله المتنوعة • بل ان طريقة البونانية •

بالاستناد الى أهمية الدور الذي لعبه التراث اليوناني العلمي والفلسفي في تكوين الحضارة العربية الاسسلامية يذهب بعض المستشرقين أمشال (بيكر Becher) و (شيدر Schaeder) الى أنه عند التمييز بين الحضارات المختلفة ودراسة تاريخ كل منها على حدة لابد لنا من ادخال الشرق العربي ضمن الحضارة الاوروبية ، لان العناصر الاساسية التي تكونت منها كل من حضارة اوروبا الحديثة والحضارة العربية \_ الاسلامية هي مشتر كهوأهمها اولا: الديانة السماوية وثانيا: التراث اليوناني \_ الروماني • واذا كان هناك اختلاف في عروق الشعوب التي قامت على اكتافها كل من الحضارتين فان هذه الشعوب كلها قد عاشت جنبا الى جنب واختلط بعضها بالآخر في مناسبات تاريخية عديدة حتى أصبح من الصعب أن نجد بينها عرقا صافيا •

على أنه لابد من الاعتراف مع ( بيكر ) بأن التراث اليوناني لم ينتقل الى العرب المسلمين في شكله الاصلى وانما ظهر لهم في ثوب الهيللينستية المتأخرة أي في صورة المسلحة الشرقية والمهودية اللاحقة على التوراة أي بعد أن شاعت فيه الروح الدينية ــ السماوية ثم ان تراث الاواثل كان في الشرق دائما مادة فحسب ، كما يقول ( بيكر ) ولم يبد له على أنه فكرة أو مبدأ أو نموذج أسمى يثير قوة الابداع الذاتية فيه بخلاف ما كان الامر علمه لدى الاوروبيين في عهد النهضة وكما ظهر في الوقت النحاضر. وأخيرا فان العرب المسلمين لم يهتموا بالتراث اليوناني كله ، بل اقتصروا على اقتباس بعض النواحي المعينة منــه • يقول ( بيكر ) : « لقد كانت هنــاك عوامل تاريخية وعرقية ونفسية جعلت العرب لايعنيهم من كتب اليونانيين الا ما كان معترفا به من الجميع وما كان في الوقت نفسه يلاثم طبيعتهموأعني بذلك النزعة العقلية ـ المنطقية • ولذلك فان كل شيء كان نصيب الروح المونانية في صدوره أكثر من نصيب العقل اليوباني مثل الشعر الغنائي والادب الروائي وماكان يونانيا بحتا كآلهة ( هوميروس ) ومؤلفات المؤرخين المونانيين \_ ان كل هذه الاشياء ظلت أبوابها موصدة امام الشرق ٠٠٠ لقد اقتصرت حاجة الشرق الفنية من تراث اليونان على هندسة البناء وما يشبهها من الفنون غير الشخصية • وقد بقى النحت يعتب في نظر الشرق عارا وحمقا • وبينما أصبح جمال عالم الصور القديم وصورة الانسان الكامل العاري نموذجا حسيا حيا لصورة الانسان الجديد عند الاوروبيين ، نرى علم الحس الحي في الشرق قد اختفي وراء التجريدات العقلية أو فني في العلاقات الغرامية الفردية ٠٠ ، ويعلل ( بيكر ) ذلك بقوله : « ان الشرق تنقصه النزعة الى تصوير الذات تصويرا مشخصا سواء عن طريق الغنون من نيحت ورسم أو عن طريق الرواية المسرحية ، •

وفي الحقيقة فانه مما يستلفت النظر أن نرى العرب المسلمين يعتنون

بترجمة جميع الكتب التي عثروا عليها في العلوم الرياضية والعلبية والفلسفية في حين أنهم لم يشعروا بالرغبة في الاطلاع على آثار الف والادب عند اليونان ، وبينما انتقلت اليهم بعض النوادر والامثال والحكم لا نجد لديهم أي شيء من مؤلفات المؤرخين والكتاب الروائيين وأقوال الخطباء اليونانيين •

عند البحث في أسباب هده الظاهرة يذهب الاستاذ احمد أمين الى أن العلوم العقلية ، التي يضبطها المنطق ، مشتركة بين جميع البشسر بخلاف الادب أو الفن الذي هو لغة العواطف وصورة الحياة الاجتماعية والعواطف ليس لها منطق يضبطها كما أن الحياة الاجتماعية تختلف من أمة الى أخرى ، ثم يشير احمد أمين الى أن الروح الوثنية في الادب والفن اليونائي وذكر آلهتهم المتعددة وتصويرها وعبادة الابطال ـ ان كل ذلك مما لا يمكن أن يستسيغه الذوق الاسلامي. •

ومهما كانت الاسباب فقد ضاع على الشرق ، كما يقول ( بيكر ) ، هذا الميدان الفسيح بأكمله وحرم بذلك من الاطلاع على أسمى ما أبدعته عبقرية اليونان .

ومما يؤسف له حقا أن العسرب المسلمين لم يطلعوا على مؤلفات المؤرخين اليونانيين ولا سيما كتب ( هيرودوت ) و ( توكيديديس ) التسي تشتمل على كثير من الاخبار الموثوقة والمعاصرة ومن الاحكام الموزونة والنظرات العميقة و صحيح انه قد ظهر بين العرب المسلمين عدد كبير من المؤرخين الذين استطاعوا بجهودهم الخاصة ودون حاجة الى الاقتباس أن يدونوا حوادث التاريخ التي وصلت اليهم بطريقة ربما تفوق طريقه المؤرجين اليونانيين في استقصاء الاخبار ودقة تمحيصها ومقارنتها والربط سها ولكن هؤلاء المؤرخين العرب لم يعرفوا شيئا عن تاريخ اليونان وعما تضمنه من وقائع خطيرة ودروس قيمة وانهم قد اقتصروا على رواية أخبار أساطيرية عن الاسكندر الكبير دون أن يتساءلوا عن العصور التي سبقت أساطيرية عن الاسكندر الكبير دون أن يتساءلوا عن العصور التي سبقت

عهده والتي عاش فيها علماء وفلاسعة يعرف العرب المسلمون الشيء الكثير عن آرائهم مثل فيثاغوراس وابقراط وسقراط وافلاطون •

يتلخص لنا من كل ما تقدم أن العرب المسلمين قد اقتبسوا من التراث اليوناني بعض النواحي المعينة التي شعروا بالتحاجة اليها والتي اعتقدوا بأنها تلائم طبيعتهم وتتفق مع نظرتهم الى التحياة فمزجوها بما لديهم من عناصر التحفارة وأبدعوا منها شيئا جديدا خاصا بهم •

### ج ) الترات اليوناني في الحضارة الاوروبية الحديثة :

اذا كان العرب المسلمون في العصر العباسي قد نطروا الى تراث الاوائل نظرة خاصة جعلتهم يختلفون في الحكم على قيمته ويقتصرون على اقتباس بعض أجزائه دون الاخرى ويفسرون ما اقتبسوه حسب مفاهيمهم الذاتية ، فان الامر مع الاوروبيين لا يختلف عن ذلك : ان موقف الامم الأوروبية تجاه التراث اليوناسي لم يكن واحدا في كل العصور وكل البلدان. وكما ان الاختلاف ما زال محتدما في الوقت الحاضر بين علماء التربية حول توجيه الثقافة ، هل يجب أن تستند الى تعليم اللغتين اليونانية واللاتبنية وأن تقوم بتدريس الآداب والفنون القديمة وتدعو الى اتباعها أم هل يجب أن تعنى باللغات القومية والعلوم والفنون والآداب الحديثة وحدها \_ كما ان الاختلاف مازال محتدما حول هذا الموضوع كذلك كانت نظرة المتأخرين الى تراث الاوائل تتبدل من عصر الى عصر ومن أمة الى غيرها ، بل وم كاتب الى آخر • فبينما نرى ( مارتين لوتر ) يقول : « ان حكمة اليونان حيوانية ، اذا بالكاتب الالماني ( ويلهلهم فون هومبولدت ) يدّعي بأنه ليس من شيء في العالم الحديث يمكن مقارنته بما كان عند الاوائل وأن الفرق بين القدماء والمتأخرين كالفرق بين الآلهة والبشر • وبينما يذهب الفيلسوف الالماني ( هردر ) الى أن اليونان كانت مهد الفكرة الاسانية وحبالشعوب يصرح العالم الكبير ( فون وبلاموويتس ) بأن مفهوم الانسانية كان بعيدا

عن اليونايين حتى أن لغتهم لاتعرف كلمة تعبر عن ذلك ، وقد تساءل الشاعر الالماني (شيللر): « ما هي اليونانية ؟ » ثم أجاب: « انها العقل والاعتدال والوضوح ، ولكن الفيلسوف الالماني (نيتشه) يعارض ذلك كل المعارضة عندما يتبرأ من الحماقة الالمانية على حد قوله ، التي تنسب الى اليونانيين جميع الفضائل وتعتبرهم شعبا وسطا كل شيء لديهم بمقياس، واذا رأينا الفيلسوف (لوتزه) يعلى بأن الفضل في تأسيس العلم يرجع الى اليونانيين فان عالما كبيرا مثل (دوبوا - ريمون) يخالفه في ذلك قائلا: ان الفكر اليوناني ينقصه التأمل الهادى، الذي ينتقل من وصف الحوادث الواقعية الحزئية الى الحقائق العامة ويسمير بذلك في الطريق الامين الدي يصل بنا وحده الى المعرفة العلمية ، وبينما يقول الفيلسوف الفرنسي الدي يصل بنا وحده الى المعرفة العلمية ، وبينما يقول الفيلسوف الفرنسي والملدات برى المؤرخ السويسري (بوركهاردت) يصعهم بأنهم كانوا يشعرون والملدات برى المؤرخ السويسري (بوركهاردت) يصعهم بأنهم كانوا يشعرون بالألم والأسى شعورا قويا ، عميقا و يحسنون التعير. عن ذلك ،

هكدا يستطيع كل واحد أن يجد لدى اليونان ما يحتاج اليه أو يرغب فيه ـ و نصورة خاصة يستطيع أن يجد نفسه .

ليس هماك من شعب يمتاز تاريخه بالشمول والحركة وكثرةالتقلبات مثل اليونانيين • وهدا دليل على عبقريتهم المخاصة التي تساعد المتأخرين على أن يحدوا لديهم كل شيء • والفرق بين النبوغ والعبقرية هو أن النابغة انما يبرر في ناحية معينة يمكن معرفتها والاحاطة بها بينما العبقري يحلق في كل الاجواء والانحاء: فهو معقد ، كثير المعاني مثل الكون والحياة •

لقد تعددت التفسيرات واختلفت القيم في المحكم على اليونانيين • وهي كلها معلوطة وصحيحة في الوقت نفسه • ذلك لأن كل واحد منها قد اقتصر على ناحمة معينة ونظر الى اليونانيين من وجهة خاصة • ولعل أهم شيء في

الحضارة اليونانية هو أنها كانت دوما القالب الجميل الذي استطاع كل عصر وكل انسان أن يفرغ فيه مثله الاعلى ٠٠

لاشك في أن التراث اليوناني قد لعب دورا خطيرا جــدا في نشــأة الحضارة الاوروبية الحديثة وفي تطورها خلال العصور الماضية ٠

ان حضارة اليونانيين لم تنقرض بانهيار دولهم ودخول الرومان بلادهم ع بل انتقلت كميراث ثمين الى سائر الامم في الشرق والغرب • فان المستعمرات اليونانية المنتشرة في كل ناحية من حوض البحر الابيض المتوسط كانت قد أزرعت بذور هده الحضارة بين السكان في آسية الصغرى وبلاد الشام ومصر وبرقة وإيطالية وفرنسة واسبانية وشواطىء البحر الاسود • وكانت فتوحات الاسكندر من أهم العوامل التي ساعدت على نشر هذه اللحضارة وترسيخها في جميع أقطار الشسرق الادنى • وكان مرفأ الاسكندرية على عهد البطالة مصدرا للأفكار كما كان مصدرا للبضائع • إنه من متحف الاسكندرية ومكتبتها كانت تشع آزاء العلاسفة والمتصوفة والعلماء والشعراء اليونانيين وتنتشر بين الباحثين والطلاب في كافة العجاء العالم •

وقد اقتبس الرومان الميراث اليوناني في شكله الهيللينيستي فكان كتابهم الروائيون يقلدون المؤلفين اليونانيين المتأخرين ، كما كان شعراؤهم يتبعون أساليب و الاسكندريين ، وأوزانهم وموضوعاتهم ، على أن الرومان بعد أن أتقبوا الدروس التي تعلموها من اليوناسين استطاعوا أن يعبروا عن روحهم القوميه بأشعار خالدة ، وقد قال شاعرهم الاكبر (فيرجيل) : ، ان غيرنا يسكبون المعادن في قوالب بديعة تكاد تنبض منها المجيلة وينحتون المرمر حتى يكاد ينطق ويتحرك ، كذلك فانهم يستطيعون معرفة حركات الكواكب في السماء ــ أما أنت يا روما فليكن عملك حكم الشعوب وليكن فنك أن تنشري السلام وتبقي على المغلوب وتقهري بالسيف كل معاند ، مغرور ، وتنشري السلام وتبقي على المغلوب وتقهري بالسيف كل معاند ، مغرور ،

اليونانية والشرقية • ولا شك في أن اتساع الامبراطورية الرومانية قد ساعد كبيرا على انتشار الحضارة الهيللينيستية في كثير من البلاد ام تكن فد وصلت اليها قسلا •

ثم قامت الامبراطورية البزنطية فجمعت بين الحضارتين اليونانيــة والشرقية ونقلت قسما كبيرا من التراث اليوناني الى الشرق الادنى من جهة والى الاقوام السلافية من جهة ثانية • وقد انتقل هدا التراث الى العرب بعد الفتوحات الاسلاميه بواسطة المسيحيين النساطرة والسريان ونشطت حركه الترجمة الى اللغة العربية وتولى علماء العرب وفلاسفتهم نفسير المؤلفات اليونانية وشرحها فأحذها عنهم بعد ذلك الاوروبيون في الاندلس وجنوب ايطالية وصقلية ثم في بلاد الشام أثناء الحروب الصليبية فكان ذلك من أهم العوامل في قيام حركة النهضة الاوروبية • وقد الدفع الاوروبيون منذ ذلك الحين الى احياء التراث اليوناني ولم يقتصروا على الناحيه العلمية ــ الفلسفيه ، مثل العرب المسلمين ، بل اهتموا أيضًا بالتراث العني والادبي ، م لـم يكتفوا بالتفاسير والشروح الهيللينيستية بل رجعـوا الى الاصــول والنصوص البونانية نفسها • وانبهي الامر الى سيطرة الفكر اليوناسي على الحضارة الحديثه حتى قال أحد الكناب المعاصرين ان حميع الامم الممديه يست سوى مستعمرات يونانية في كل ما يتعلق بالشاط الفكري • ولم يكن الشاعر الالماسي الاكبر ( عوته ) الا لسان حال جميع الاوروبيين حين قال : « ليكن كل منا يونانيا باسلوبه الحاص •• ولكن لا مفر لاحد من أن يكون يونانيا • ،

وفي الحقيقة يستحيل فهم أي ناحيه من الحضارة الاوروبية الحديثة دون الرجوع الى أصولها في التراث اليوناني و لسأخد منلا: اللاهوت والعبادات المسيحية فان أكثر عاصرها مقبسه من العقائد الصوفية عند اليونانيين ولاسيما مذهب (اورفوس Orpheus) ثم من التعاليم اليونانية عن

ابن الاله الذي يموت في سبيل المقاذ البشر ويبعث حيا بعد الموت ، وكدلك من الطقوس اليونانية في حفلاتهم الدينية وما يتخللها من مراسيم التطهير وتقديم القرابين وتماول الطعام المقدس المسترك أضف الى ذلك العقائم اليونانية عن جهم والارواح والسماء والنظريات الرواقية ثم الافلاطونية المحديثة في العقل والعخلق ونهاية العالم ، بل ان الاعتقاد بالنجن والتعاويذ والايام المشؤومة قد أخذه الاوروبيون أيضا عن اليونان ،

ولا ريب في أن الفكرة الديموقراطية التي تعتبر الامة مصدر السلطة وتنجعل الحكومة مسؤولة تنجاه الشعب وتفسيح المحال أمام جميع المواطنيين لماليجة الشؤون العامة وابداء الرأي فيها والدعو الى اشتراك المحلمين في المحاكم والتمسك بمبادىء الحرية في التفكير والكلام والكتابة والاجتماع قد نشأت أولا في اليونان ولعبت دورا هاما في تاريخهم وكان لها تأثير عميق في العصور الحديثة •

وما نراه اليوم لدى الغربيين من اهتمام بالجسم البشــري والعنايــه بصحته ورشاقته عن طريق الالعاب الرياضية والمباريات ( الأولمبية ) شــم ما نسمعه عن الدعوة الى الحياة الطبيعيــة الطلقــة والى التمتـع بالحواس والحمال وما نقرأه عن نظر نة الوراثــة وتحسين النسل كل دلك يرجــع الفضل فيه الى تأثير اليونانيين •

ولنتقل الى الآداب الاوروبية الحديثة • فانه لايمكن ادراكها دون الرجوع الى تراث اليونان • ان الحروف التي تكتب بها حميع اللغات الاوروبية قد انتقلت من اليونانيين بواسطة الرومان • وقسم كبير من مفردات هذه اللغات مشتق من اأصل يوناني • وطرائق الادب وأساليه وأنواعه كالشعر الغنائي والقصصي والخيالي ثم القصة والمقالة وتراجم الاحوال وفي الدرجة الاولى: الروانات المسرحية (الدراما) الجدية (المأساة) والهزلية (الكوميديا) جميعها موروثة عن اليونانيين • مل ان الروايات القديمة

نفسها ما زالت تؤلف أغنى قسم من الآداب الحديثة • وما زال الكتاب المحدثون يستقون منها موضوعات رواياتهم وشخصيات أبطالها •

كذلك الفنون الجميلة من موسيقى وروايات غنائية (اوبيرا) وتمثيل ونحت ومعمارى قد اقتبسها الاوروبيون عن اليونان وما ذالوا يتبعون فيها طرائقهم وأساليهم و وما يسمونه الطريقة المدرسية (الكلاسيكية) في الادب والفن انما يقصد منها تقليد اليونانيين واتباع أساليهم ومن يتجول في المدن الاوروبية والامريكية يشاهد في كل مكان أبنية فخمة من المرمسر تزينها الاعمدة والتماثيل علابد أن يحسبها لاول وهلة معابد يونانية قديمة نقلت من اثينة ع ولكنها ليست سوى أبنية حديثة شيدت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على طريقة الفن المعماري اليوناني واتخذت قصورا للبورصة أو متاحف أو دورا للتمثيل و

امتاز اليونانيون بحبهم للتفكير العقلي المنظم وباندفاعهم الى تعليل مظاهر الطبيعة كلها تعليلا واقعيا ، موضوعا ، ولذلك فقد استطاعوا أن يتحرروا من سيطرة العقائد الغيبية ( الميتافيزيكية ) وأن يغتحوا الطريق للبحث العلمي المستقل ولتقدم المعرفة الانسانية ، انهم قد وضعوا أسس الحساب والمثلثات وبلغوا في علم الهندسة اللي درجة من الكمال لم يكن في امكان غيرهم التقدم أكثر منها حتى عهد ( ديكارت ) و ( باسكال ) ، وبطرية ( ديموقريطس ) في الجوهر الفرد ( الذرة ) هي التي ألهمت علماء الطبيعة الحديثين ومهدت لهم الطريق الى التقدم الهائل في الفيزياء والكيمياء، وقد توصل ( آدخميدس ) الى كثير من الاختراعات الميكانيكية التي جعلته يصبح قدوة ومرشدا للمخترعين في العصور الحديثة والغلماء اليونانيين أمثال في الغلك وفي تطور الكون مستوحاة من الفلاسفة والعلماء اليونانيين أمثال ( آنا كساغوراس ) و ( أمبيدقلس ) و ( آرستاخوس ) و ( هيبارخوس ) و ويرجع الفضل الى ( ابقراط ) في تحرير العلب من الخرافات وهو الذي

زاد في شرف المهنة بأن وضع القسم الخاص بالاطباء وفرض عليهم ضرورة التمسك بالماديء الاخلاقية والقيم الاسانية •

على أن أهم ميدان يتجلى فيه تأثير الميراث اليوناني هو موضوع الفلسفة ، ومن المعروف ان العلم اليوناني نفسه لم يكن سوى محصول التفكير الفلسفي الذي يمثل لنا رغبة اليونانيين الجامحة في دراسة الطبيعة ومعرفة حقيقة الانسان ، وقد جمع اليونانيون بين حب الاطلاع وبين روح النقد ، كما اعتقدوا أن هناك نظاما يسود العالم وأنه في استطاعة الانسان ادراك هذا النظام بعقله ، كذلك كان اليونانيون يؤمنون بالوحدة والتناسب والانسجام في كل الامور ، وقد دفعهم هذا الايمان الى تأسيس المنطق تسم في الوقت نفسه الى التمسك بفكرة الكمال في الاشكال الفنية ، ان مبادى الوحدة والتناسب والانسجام هي الاساس عندهم سوا، في فن المنطق أو منطق الفن ،

لقد بحث فلاسفة اليونان في كل المشاكل التي يمكن أن تعترض البشر و ولذلك فان جميع النظريات الفلسفية عد العرب أو عند الاوروبيين منذ العصور الوسطى حتى العصر الحاضر يمكن ارجاعها اليهم و اننا نجد لديهم المذهب الواقعي والمذهب الحيالي والمذهب المادي وفكرة الوجدانية ووحدة الموجود والالحاد وقد سبقوا (قامت) الى نظرية نقد العقبل و (نيتشه) الى مبيداً انكار الاخلاق و (فرويد) الى نظرية المحليل النفسي وقد ظلت مباحث اليونانيين الفلسفية تثير العقول وتشغل الافكار في جميع العصور: من عهد الرومان الى الآباء المسيحيين وعلماء اللاهوت في القرون الوسطى الى فلاسفة العرب الى زنادقة عهد النهضة ، الى الممكريس الثائرين في القرن الثامن عشر الى فلاسفة العصر الحاضر على اختلاف نزعاتهم و ان الناس في جميع هذه العصور لم يكوبوا يدرسون مؤلفات

افلاطون وآرسطو على اعتبارها وثائق تاريخية بل ليستخرجوا منها نظريات تساعدهم على حل مشاكل عصرهم •

اننا، اذا استثنينا الآلات الحديثة ، نكاد لا نجد شيئا في الحضارة الاوروبية الا ويمكننا ارجاعه في الاصل الى اليونانيين ، فالمدارس وأنواع الرياضة البدنية وعلم الحصاب والهندسة والتاريخ والخطابة والفيزياء وعلم الحيأة والتشريح وحفظ الصحة والطب والشعر والموسيقي والتمثيل والفن القصصي والروايات المسسرحية الجدية والهزليسة والفلسفية واللاهوت والتصوف والمذاهب الفلسفية والنظريات الاخلاقية والسياسية وأشكال الحكم الارستوقراطية والديموقراطية والديكتانورية والبلوتوقراطية للها الما أنها ظهرت لاول مرة لدى اليونانيين أو انها انما تطورت وبلغت درجة الكمال بفضل جهودهم ، ولاتزال الامم الاوروبية كلها تسمي هذه الامور بأسمائها اليونانية القديمة ،

وكذلك جميع المساكل التي تشغل الافكار في الوقت العاضر مثل تنحرير المرأة وتحديد أفراد الاسرة وتنحسين النسل ، ثم الاصطدام بين القديم والجديد في الاخلاق والموسيقى ونظام الحكم أو النزاع بين الدين والمعلم أو الخصومة والعلم أو الضال بين الطبقات أو الحروب بين الأمم أو الخصومة بين الديموقراطية والديكتاتورية أو التباين بين الفردية والاشتراكية بين الديموقراطية والديكتاتورية أو التباين في المعردية والاشتراكية وسبقوا كل ذلك قد أثار خواطر اليونانيين فاندفعوا الى البحث فيه ومناقشته وسبقوا أهل هذا العصر الى اقتراح الوسائل اللازمة لمعالجته ،

فتاريح الحضارة اليونانية من شأنه أن ينير الافكار حول هذه المشاكل ويهيء العقول لفهمها ومجابهتها وايجاد الحلول لها • فالحضارة اليونانية مازالت حية في اوروبا • وهي التحلي في اكافة خطرات الفكر الأوروبي • واذا كان الباحثون لا يجهلون عيوب هذه الحضارة و مقائصها ، مثل حروبها الداخلية الوحشية المدمرة و تمسكها الرجمي بالرق واضطهادها اللمرأة

وتجردها عن القيود الاحلاقية وفكرتها الفردية المتفسخة وفشلها المربع في التوفيق بين الحرية والنظام ، فان هؤلاء الباحثين يعرفون من جهة ثانية كذلك فضلها في الدعوة الى مباذىء العقل والحق والحرية والجمال ، وهم عندما يقدمون على دراسة التاريخ اليوناني انما يريدون الاستماع ، من خلال صخب المنازعات السياسية ، الى أصوات (صولون) و (سقراط) و (افلاطون) و (أورببيديس) و (فيدياس) و (ابيقور) و (آرخيميديس) وامئالهم من العباقرة العالدين ،

# الفصل الأول بلاد البوت اين

### حوض البحر الأبيض المتوسط:

قال أفلاطون: « لقد انتشرنا ، نحن اليونان ، على شواطى البحر الأبيض المتوسط ، كما تنتشر الضفادع على ضفاف الغدير . ،

وفي الحقيقة فان المسرح الذي تعاقبت عليه أدوار التاريخ اليوناني لم يقتصر على شبه جزيرة اليونان ، بل كان يشمل بلادا كثيرة هاجر اليها اليونانيون واستقروا فيها ، وقد كانت جزر بحر ايحه وشواطى، آسية الصغرى المجاورة تؤلف دوما جزءا متمما لبلاد اليونان وقد سكنها اليونانيون منذ مبدأ تاريخهم ، كما أسسوا المستعمرات في جنوبي ايطالية وصقلية وفي برقة وعند مصب النيل ثم على شواطى، بحر مرمرة والبحر الأسسود في الشمال ثم في فرنسة واسبانية في الغرب ، وهكذا فان شبه جزيرة اليونان نفسها لم تكن سوى جزء صغير من العالم اليوناني ،

لقد سكن اليونانيون في كل الجهات من البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح حقا بحيرة يونانية •

ونحن اذا أردنا أن نعرف العوامل الجغرافية التي أثرت في تاريسخ اليونان فلا بد لنا من البحث في حوض البحر الأبيض المتوسط كله • اتنا ، عندما تتكلم على تأثير العوامل الجغرافية في تاريخ اليونان ، لا نرمي الى القول بأن موقع البحر الأبيض المتوسط ومناخه وطبيعة الأراضي المحيطة به هي وحدها قد خلقت الحضارة اليونانية ، وقد كتب الفيلسوف الألماني (هيجل Hegel) يقول « إن الاتراك سكنوا بلاد اليونان عصورا طويلة دون أن يبدعوا شيئا بشسبه حضارة اليونان ، ، بل هاهم أحفاد اليونانيين يسكنون البلاد نفسها ، ولكن ما أعظم الفرق بينهم وبين أجدادهم ذلك لأن الحضارة تتوقف على ظروف تاريخية خاصة كانت متوفرة في مبدأ التاريخ اليوناني ولكنها تبدلت اليوم ،

على أن العوامل الطبيعية الجغرافية ، اذا لم تكن وحدها كافية لخلق الحضارة فلا شك في أنها تساعد كثيرا على نشأة الحضارة وتطورها ، كما انها تؤثر تأثيراً عميقا في تكييفها وتكوين قسم كبير من صفاتها وطبعها بطابع خاص ٠

فما هي مميزات حوض البحر الأبيض المتوسط الذي كان مهدا لأقدم المجتمعات الشرية والذي تعاقبت على شواطئه كثير من الحضارات الراقية ؟

ال حوض البحر الأبيض المتوسط ألطف منطقة في العالم وأصلح مكان لسكنى البشر و لذلك فقد كان دوما هدفا للشعوب التي تهاجر اليه من الصحارى المحرقة في الجنوب أو الغابات الباردة في الشبال و وليس هناك بقعة أخرى على وجه الأرض يمكن أن تضاهي حوض البحر الأبيض المتوسط بالمحاسن التي أغدقتها عليه الطبيعة فمياه البحر هنا هادئة أثماء القسم الأعظم من السنة و والأراضي حوله جذابة و كريمة والسماء صافية و جميلة أي جمال و

يمتاز ، حوض البحر الأبيض المتوسط قبل كل شيء بلطافة المناخ واعتدال الطقس وصفاء الجو • هنا تتعاقب الفضول بانتظام : في الشتاء تهطل

الأمطار التي تغذي الأرض ، وفي الربيع والخريف تهب الرياح المعتبدلة التي تنعش الانسان وتثير فيه الشاط ، ان الاسان في هذه المنطقة يستطيع ان يعيش في الهواء الطلق أثناء القسم الأعظم من السنة بفضل الشمس المشرقة ، الدافئة التي لاتبلغ حرارتها في الصيف ، مع ذلك ، درجة عالية يمكن أن تنهك الأعصاب وتشل الحركة ،

على أن الأراضي على شواطىء هذا البحر وفي جزره ليست خصبة بقدر السهول التي تسقيها الأمهار الكبيرة مثل الغانج أو السند أو الدجلة والغرات أو النيل • أضف الى ذلك أن فصل الجفاف في هذه المنطقة كثيرا ما يبدأ قبل الأوان أو يستمر أكثر من المعتاد • ولذلك نرى الفلاحين هنا لا ينقطعون عن العمل ويعتادون على الصبر والجلد ويضطرون الى العناية بالزيتون وكروم العنب حتى يمكنهم بذلك تعويض ما يخسرونه في زراعة اللوبوب وحتى لاتذهب جهودهم في حراثة الأرض سدى •

ثم ان هذا البحر بشواطئه مستقل عن البلاد المجاورة: تفصله عن المناطق الشمالية مجموعة من السلاسل الجبلية هي جبال (البرنس) و (الآلب) و (دالماتسيا) و (البلقان) و ومن جهة الشرق تحميه جبال (أدمينية) و (طوروس) وبادية الشام و أما في الجنوب فان الصحراء الكبرى تفصله عن سائر أنحاء القارة الافريقية و الا انه على الرغم من ذلك ليس منعزلا بالمرة عن بقية أقطار العالم ، بل هناك عدد كاف من الممرات والمنافذ التي تسمح بالاتصال والتي كانت تتسسرب منها دوما مختلف الشعوب لتسكن على شواطئه و فهو بحيرة داخلية يسهل التنقل بين شواطئها بسبب كثرة الجزر والخلجان والرؤوس التي كانت في الأزمنة القديمة تساعد على معرفة العربة ثم بفضل الرياح المنتظمة التي تدفيع السفن الشراعية و هذه العوامل تسوق الناس الى الملاحة التي ظهرت في البحر الأبيض المتوسط قبل أي مكان آخر وبلغت درجة كبيرة من التقدم منسذ أقدم العصور و

ان البشر في حوض البحر الأبيض المتوسط لابد لهم ، لتأمين معيشتهم ، من السعي والاجتهاد والاشتغال بالملاحة والتجارة والصناعة الى جانب الزراعة ، انهم مدفوعون الى الحركه والنشاط ـ ولكن بصورة معتدلة لا تمنعهم من التمتع بمحاسن الطبيعة والانصراف الى انتفكير والتأمل ، وهكذا فان الشروط اللازمة لنشأة الحضارة وتطورها وتقدمها متوفرة في هذه البقعة من العالم أكثر من أي مكان اخر ٠٠٠

### ٢ ـ شبه جزيرة البلقان:

هناك ثلاثة أشباه جزر كبيرة تمتد من القارة الاوروبية الى أحضان البحر الأبيض المتوسط كأنها جسور تربط أوروبة بقارتي آسية وافريقية ، تلك هي : ١) شبه جزيرة (اببرية) في الغرب ، ٢) شبه جزيرة الطالية في الوسط ، ٣) شبه جزيرة البلقان في الوسط ، ٣) شبه جزيرة البلقان في الوسط ، ٣)

وأشباه الجزر الثلاثة هذه كلها جبلية • ولكن هناك فرقا كبيرا بسين تكوين الجبال في ايطالية واسبانية من جهة وفي شبه جزيرة البلقان من جهة ثانية • ان جبال ايطالية واسبانية تتصف بوضوح تقسيماتها وانتظام هيكلها • فنرى في ايطالية أولا: سلسلة جبال الآلب تمتد على شكل قوس يحمي حدودها الشمالية ، وثانيا: سلسلة جبال ( الآبنين ) التي تؤلف العمود الفقري لشبه الجزيرة • أما في اسبانية فاننا نشاهد من جهة سلسلة جبال ( البرنس ) التي تفصل هذه البلاد عن بقية القارة الاوروبية ومن جهة أخرى عدة سلاسل تتمرع عن جبال ( البرنس ) وتمتد بصورة متوازية في شبه الجزيرة وبينها كثير من السهول الشاسعة • •

على العكس من ذلك في نسبه جزيرة البلقان التسي ليس من حاجز واضع يفصل بينها وبين بقية القارة الاوروبية: فان جبالها مضطربة ، بعيدة عن التناسق والانتظام ، انها تتألف في الشمال من سلاسل جبال متعددة تتحدر الى الجنوب ولكنها سرعان ما تصطدم بنسلاسل جبال أخرى تتجه

من الشرق الى الغرب • وقد نشأ عن هذا الاصطدام الجيولوجي كثير من التموجات والعقد والانكسارات ، كما ازدادت الانهدامات والانخفاضات عددا وعمقا ، فكانت النتيجة أن أصبحت بلاد البلقان مؤلفة من مقاطعات عديدة ، منعزلة بعضها عن بعض يسكن في كل منها شعب غريب عن الآخر، عدو لحيرانه ، حريص على استقلاله ، قادر على حماية نفسه • وقد كانت هذه البلاد منذ عصور ما قبل انتاريخ ولا تزال حتى اليوم مجموعة متنافرة من الأجناس واللغات والأديان • ولذلك فان الرومان ثم البرنطيين وأخيرا الاتراك الذين فتحوا هذه البلاد وحكموها قروبا طويلة لم يستطيعوا أبدا توحدها والتوفيق بين سكانها • •

### ٣ \_ شبه جزيرة اليونان:

بلاد اليونان شبه جزيرة صغيرة تتفرع عن شبه جزيرة الملقان الكبيرة و وبقدر ما يظهر على شبه الجزبرة الكبيرة من الضخامة والاتساع والغلاظة والتكتل فان شبه الجزيرة الصغيرة تتصف ، على العكس من ذلك ، بالضيق والنحافة والخفة والتفكك ، ان بلاد اليونان مقطعة الأوصال متفرقة الأجزاء ويمكن القول انه بينما تتألف شبه جزيرة البلقان من كتلة عظمام غليظة تتكون شبه جزيرة البونان من مجموعة أعصاب دقيقة ،

تلتصق شبه جزيرة اليونان بالقارة الاوروبية بواسطة كتلة جبلية هي امتداد لحبال الآلب الدينارية و ومن امتداد هذه الكتلة في داخل البحر الأبيض المتوسط يتكون هيكل البلاد اليونانية و تبدأ حدود هذه البلاد بمقاطعة (تسالية) و أما تراقيه و (مقدونية) الواقعتان الى شمال هذه المقاطعة فان القدماء أنفسهم لم يكوبوا يعتبرونهما من بلاد اليونان ، بل ان القدماء كانوا على خلاف في ادخال مقاطعة (اببروس) نفسها ضمى حدود بلادهم و على أن الرأي السائد يقضي باعتبارها من أرض اليونان و وفي الجنوب تنتهي أرض اليونان بشبه جزيرة (البلوبونيز) و

انها بلاد صغيرة لا يزيد طولها على ( ٠٠٠ ) كيلو مترا وعرضها على ( ٣٠٠ ) كيلو مترا و ولكنها واقعة في مكان ممتاز جدا • فهي في نقطة متوسطة بين اوروبة وآسية وافريقيه ، قريبة من مراكيز الحصيارات الشرقية ، القديمة ، معرضة لجميع المؤثرات الخارجية • ان موقعها هدا يدفعها الى الاتصال بالبلاد المجاورة والاقتباس عنها او التأثير فيها • وقد كان اليونان أول أمة أوروبية اتصلت بالشرق واقتبست عنه ثم أثورت فيه •

لقد تم الاتصال عن طريق بحر ايجة والجرر المتناثرة في كل جهاته ثم عن طريق البحر الأبيض المتوسط ·

ان بحر ايجة يحيط به البر من كل أطرافه تقريباً • فهو يشبه بحيرة تؤلف ، بما فيها من جزر وما يحيط بها في الشرق من شسواطيء آسية الصغرى جزءا متمما للاد البونان •

ما هي الصفات العامة لهذه البلاد التي تتألف من شبه جريرة إليونان وجزر بحر ايجة وشواطيء آسية الصعرى ؟

يمكنا ان نلخص هــده الصفات شلاث • فهي : أ) للاد بحريــة ،

ب) جبلية ، جه) ذات اقليم ممتاز .

### ا ـ البحسر:

ان بلاد اليونان محاطة بالبحر الأبيض المتوسط ، وفي الدرحة الاولى ببحر ايجة الذي يؤلف بحيرة ضمن البحر الأبيض المتوسط ، وقد قلنا أن هذا البحر نفسه يشبه بحيرة كبيرة خلقتها الطبيعة لتكون صلة وصل بين مختلف البلاد الساحلية في هذه المنطقة ،

وليس هناك بقعة أخرى على وحه الكرة الأرضية أصلح من هذا البحر لاتصال البشر بعضهم ببعض ولتسهيل التبادل التحاري بينهم ولانتشار الحصارة وتمازح النقافات ٠

وهذه الصفات تتجلى بصورة خاصة في بحر ايجة • فهو يعانق البر ويتداخل مع الأرض في عدد لا يحصى من الخلجان العميقة على شواطىء شبه جزيرة البونان وآسية الصغرى ، كما أن الأرض نفسها تترامى في أحضانه وتقفز الى أعماقه بالرؤوس وأشباه الجزر الكثيرة التي تبرز منها وتمتد الى داخله ثم بالجزر التي تتناثر وتتوزع في كل أنحائه والتي لايقل عددها عن الخمسمائة •

في الزاويه الشمالية من هذا البحر نجد مضيق (الدردنيل) ومضيق (البوسفور) اللذين لايعتبران حاجزا فاصلا ، بل صلة وصل بين آسسية وآوروبة ، ثم نرى في وسط هذا البحر الرؤوس وأشباه الجزر تمتسد من شواطيء آسية الصغرى وشبه جزيرة اليونان بصورة متقابلة تقرب المسافة بين القارتين وتشير الى الرابطة الجيولوجية التي كانت بينهما قبل حادث الانهدام ، وأخيرا هناك مجموعة من الجزر ، هي الآثار الباقية لتلك الرابطة الجيولوجية ، مصفوفة الواحدة الى جانب الأخرى كأنها حسور يسهل الانتقال عليها من قارة الى أخرى ،

ان أكبر هذه الجزر وأهمها هي (كريد) التي ليست حلقة في الجسر الذي يربط بلاد اليونان بآسية الصغرى وسواحل سورية فحسب، بل انها تستخدم أيضا كمحطة في الطريق الى مصر • وقد كانت السفن تنتقل بين (كريد) من جهة ومصر وسورية من جهة ثانية منذ أفدم العصور • وهكذا تلتقي في بحر ايجة القارات الثلاث ويلتصق بعضها ببعض •

ان البحارة الذين يسافرون في هذا البحر لا يغيب البر عن أنظارهم من جميع الجواس حيما اتجهوا • انه يمكن من رأس ( ماليئة ) في جنوب شبه جزيرة ( البيلوبونير ) رؤية جبال ( كريسد ) ومن شرقي جزيسرة ( كريد ) تشاهد حبال ( رودس ) ، كما اننا نستطيع من جزيرة (رودس) أن نرى شواطى • آسية الصغرى • وأكثر الجزر في بحر اليجة قريبة

بعضها من بعض الى درجة أن الانتقال من احداها الى الأخرى لابستغرق أكثر من ساعة أو ساعتين • وهذه الجرر كان يقصدها في بادى الأمر صيادو السمك وقرصان البحر الذين اتخدوها ملاجى على الطرق البحرية واستخدموها كمراكز حصينة تصلح للاشهراف على الطرق البحرية ومراقبتها الى مسافات بعيدة • وهي ، على الرغهم من صخورها الجرداء تغري البشر على الاقامة بها في جميع الفصول ، لما تمتاز به من صفاء الجو ولطاقة الاقليم ورطوبة الطقس ، ثم لكثرة أشجارها المثمرة ولا سيما كروم العنب والتين • كما ان شواطئها غنية بالأسماك • وفي بعض هذه الجزر تكثر المعادن والحجارة الثمينة كالذهب في ( سفنوس ) و ( تاسوس ) ، والعقيق في ( ميلوس ) ، والمزمر الممتاز في ( تاكسوس ) و ( باروس ) • وبوجد فيها جميعا أحسن أنواع الغضار لصبع الأوانيء المخزفية •

ولعل أهم شيء اجتذب البشر الى بحر ايجة هو وجود هذه الجزر ، انها جزر جميلة حقا • ولايمكن للبحارة ، مهما يعتورهم من العذاب والاضطراب ، الا أن ينسوا همومهم وأن يشعروا بسرور عميق عندما يشاهدون هذه الكتل الصخرية ترتفع على سطح البحر اللامع كأنها معابد شاهقة تنعكس عليها مختلف الألوان والظلال • هناك قليل من المناظر الطبيعية على وجه الكرة الارضية أبدع من هذه الجزر وأحب الى النفس • وكل من يتجول على سفينة شراعية في بحر ايجة بدرك بسهولة لماذا بلغ الأمر باليونانيين ، الذين سكنوا شواطىء هذا البحر وجرره ، الى أن يعشقوها أكثر من الحياة وأن يعتقدوا ، مثلما فعل سقراط ، بأن المنفى بعيدا عنها أصعب حتى من الموت •

ان لكل جزيرة وكل رأس وكل خليج في بحر ايجة شكلا خاصا ومظهرا مختلفا يمكن تمييزهما من بعيد • وبذلك أصبحت هذه الجزر والرؤوس والخلجان نقاطا معينة واشارات طبيعية لامجال للضلال بينها • فهي تهدي البحارة الى معرفة الطريق وتغييهم عن البوصلة التي لم تكن في عهد المونانيين قد اكتشفت بعد •

أضف الى ذلك التيارات الدائمة في بحر ايجة ، فان هناك تيارا يجري في وسطه من الشمال الى الجنوب ويعاكسه من الجنوب الى الشمال تياران على حانيه ، وهده التيارات المائية تساعد السفن على السير في الذهاب والاياب على السواء ،

وأحيرا بحد أن نذكر الرباح التي تخضع في البحر الأبيض المتوسط كله الى نظام ثابت وقواعد معينة اكتشفها الملاحون اليونانيون مند أقدم العصور عن طريق الملاحظة والتجربة ، واستندوا اليها في تحديد مواعيد أسفارهم وتعين اتحاهاتها .

كل هده العوامل قد ساعدت اليونانيين على تعلم فن الملاحة ٠

ال مخيلة سكان الجزر القدماء كانت قد ملأت البحر بالمخلوقات العجية ، الضخمة ، الوحشية \_ كما نوى ذلك في الرسوم التي اكتشفت في (كريد) ، وكانت القبائل اليونانية ، بعد أن هاجرت من موطنها الأصلي ووصلت الى شواطى، بحر ايجة ، قد نسيت حتى اسم البحر ، فوقفت تحاهه في دهشة ودهول ، وشعرت بالخوف من اعماقه المحهولة ، الا أنه لم تمص مدة طويلة حتى اطمأن اليونانيون الى البحر واقتحموا عبابه وأصبحوا بحارة ماهرين ، وكان ضيق بلادهم وفقر أرضها في مقدمة العوامل التي بحارة ماهرين ، وكان ضيق بلادهم وفقر أرضها في مقدمة العوامل التي دفعتهم الى الابتشار في البحر ، فبدأووا بصيد السمك ثم أخذوا يتدربون على الملاحة في محاداة الشواطى، حتى برعوا فيها وصاروا يتجولون في عرض البحار ويسافرون الى أقصى الأقطار ، وقد تقدموا في صناعة السفن حتى فاقوا أساتذتهم المصريين والفينيقيين فاخترعوا أنواعا جديدة من السعن الكبيرة ، التجارية والحربية ، التي تحتوي على ثلاثة صفوف من المجاذيف يقوم ( ١٥٠ ) من البحارة بتحريكها علاوة على قوة الأشرعة ،

وأخيرا للغ الأمر بالنوناليين الى أن ينظروا الى البحر كبيئة طبيعية معتادة يعيشون فيها ولا يعتريهم أي خوف مهما بعدت المسافة عن بلادهم ٠

يروي لنا المؤرخ اليوناسي ( اكسوفون Xenophon) في كتابه (آما باريس ) أن حملة العشرة آلاف من الحود المرتزقة الذين رافقوا الأمير ( قورش ) الى بلاد فرس والدبن تولى ( اكسنوفون ) نفسه. قيادتهم في طريق العودة الشاقة مدة أشهر عديدة عبر حبال الأناضول في اتحاه الشمال و يروي لنا أنه عندما وصلت الحملة الى رأس: جبل يطل على شواطىء البحر الأسود وشاهد افرادها من بعيد الأمواج المتلاطمة ، صرخوا جميعا بصوت واحد : « تالاسا ، تالاسا ، « (أي البحر ، البحر ،) وأخسدوا يعانقون بعضهم بعضا من شدة الفرح ونسوا كل همومهم وأتعابهم السابقه سيانقون بعضهم بعد أن بلغوا البحر ، اطمأنوا من قدرتهم على معرفة الطريق والعودة الى بلادهم ، مهما بعدت ،

انه في بحر اينجة قد تم التعارف والتقارب بين اليونايين ، فاتصل بعضهم بالآحر وشعروا بالرابطة القومية الحامعة وأخذوا يتعاونون في بسط سيطرتهم الاقتصادية ونفوذهم الثقافي على حوض البحر الأبيض المتوسط كله ، انهم كانوا يذهبون الى (قبرص) للتنقيب عن المعادن والى مواسى البلاد الشمرقية لجلب العطورات والى مصر وبرقة لاستيراد مختلف المنتوجات ، وكانت المضايق تدعوهم الى التجول في البحر الأسود للحصول على الحبوب من بلاد (السكيت) ، لقد كانوا يجوبون البحار من خليح الى آخر ومن جزيرة الى أخرى ويتنقلون من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ويسافرون مرة الى البلاد المتمدية ومرة الى الأقوام المتوحشة يتاجرون ويستعمرون وينشرون أفكارهم وعاداتهم حتى أصبحت حضارتهم يتسمل حوض البحر الأبيض المتوسط بأجمعه حتى أصبحت

#### ب) الجسال:

على أن بلاد اليونان ليست بحرية فحسب ، بل هي جبلية أيضا • وهذه الصفة الثانية لم تكن أقل تأثيرا من الصفة الأولى في حياة السكان وتطورهم التاريخي •

ان الأراضي الجبلية تبلع ثمانين في المائة من مجموع مساحة البلاد و وهذه النسبة تزيد حتى على ما يقابلها في (سويسرة) و واذا كانت جبال ( الآلب ) المركزية أعظم من جبال اليونان وأكثر ارتفاعا فان الانتقال من مكان الى آخر أسهل في (سويسرة) مما في اليونان واذا كانت (سويسرة) أيضا قد قسمتها الجبال الى مقاطعات مستقلة فان هذه المقاطعات ليست منعزلة كل العزلة بعضها عن بعض ، بل ان الطبيعة قد ربطت بينها وهي تدفعها الى التساند والتعاون في سبيل الدفاع المشترك ، بخلاف ذلك بلاد اليونان : فان الابهدامات والانخفاضات الشديدة قد قلبت جبالها ، التي لايزيد ارتفاعها أبدا على ثلاثة آلاف مترا ، الى حواجز منيعة ، متشابكة يتيه الاسان بينها ولا يستطيع في الغالب اجتيازها ،

تتكون أرض اليونان من مجموعة جبال مختلفة الأشكال ، متداحله ، كثيرة الانكسارات والانهدامات ، تحتلط فيها المرتفعات والانخفاضات ،

وعلى كل حال نستطيع أن نميز أربع سلاسل جبال أساسية :

ا ـ سلسلة من الحبال البللورية تمتد في شكل قوس من (تراقية) و (مقدونية) وتشمل شبه حريرة (خالكيديك) والقسم الشرقي من مقاطعة (تسالية) • وفي هدد السلسلة بقع جبل (اولىمب) ، وهو أعلى جبل في اليونان يبلغ ارتفاعه ( ١٩٨٥ ) مترا •

٢ ــ سلسلة جبال ( البندوس ) التي تتألف من طبقات كلسية وتمتد
 من الشمال الى الجنوب بين مقاطعتي تسالية و ( أبيروس ) •

٣ \_ كتلة من الصخور الحوارية تمتد من جنوبي (تسالية) الى اليونان الوسطى وتشمل جزيرة (أوبوئة) • منهذه الكتلة يرتفع جبل (اوتريس) ( ١٨٣٧ مترا ) وجبل أوتة ( ١٨٥٧ مترا ) وجبل ( بارناس ) المشهور ( ١٥٥٧ مترا ) •

٤ – السلسلة الجنوبية الكبيرة التي تبدأ شمالا من شبه جزيرة ( البيلوبنيز ) على هيئة هضبات ثم تتمرع في الحنوب الى ثلاثة شرايين • وتبلغ أعلى ارتفاع لها في جبل ( تايجيتوس ) ( ١٩٠٩ر مترا ) • وهذه السلسلة الجبلية نفسها هي التي تعود الى الظهور في جزيرة ( كريد ) ثم تنتهى في آسية الصغرى •

ان حوادث الامهدام والانكسار والتصدع التي تعاقبت على هذه السلاسل الجبلية قد مزقت شملها و كان من نتيجة ذلك: أولا • - أن انفصل عدد كبير من الجزر عن بقية الأرض ؟ ثانيا: ساعدت هذه الحوادث الجيولوجية على نموذ البحر الى داخل البر من كل الأطراف في خلجان كبيرة وعميقة ، وعلى الأخص في خليجي (سارونيك) و (قورنت) ، اللذين يشطران بلاد اليونان الى قسمين مستقلين ، يمكن أن نعتبر قطعة الأرض الصخرية بينهما حاجزا فاصلا أكثر منها صلة وصل • وقد كان القدماء على حق في تسميتهم القسم الجنوبي بجزيرة (بيلوبس) ، لأن طريق البحر في الحليجين اللذين يسهل اجتيازهما بالزوارق • وهناك طريق البحر في الحليجين اللذين يسهل اجتيازهما بالزوارق • وهناك الانتقال من خليح الى آخر كان سهلا بسبب انخعاض برزخ (قورت) الذي لا يزيد على ستة كيلو مترات والذي كان القدماء قد اخترعوا طريقة الجر السفن من فوقه • والنتيجة الثالثة : ان حوادث الامهدام والانكسار كانت سببا في تجزئة البلاد كلها الى عدد لا بحصى من السهول والوديان •

على أن هده المستطيلات الصغيرة ، الضيقة من الأرض التي تفصل بينها جبال عالبة تعزل بعضها عن الآخر ليست صالحة لسكى جماعات كبيرة من البشر تستطيع تأليف دولة واحدة ، واذا استنينا مقاطعة (تسالبة) فانه ليس هناك في بلاد اليونان أي سهل يزيد طوله على ( ٢٠ ) كيلو مترا وعرضه على ( ١٠ ) كلو مترا ، ان أكثر الوديان والسهول تشبه خنادق صيقة تنهمر منها السيول أو تجري فيها بعض الأنهار الصغيرة ،

والآن لنستعرض المقاطعات اليونانية وأهم السهول فيها :

هناك في الشمال مقاطعة (تسالية) التي هي عبارة عن أرض متحفضة تحيطها الجبال من كل جانب والتي تكاد تكون مغلقة لولا اتصالها بالبحر في خليج ( باغازاى ) • ان ( سالية ) أكثر المناطق اليونائية برودة وهي مشهوره برراعة الحبوب وتكثر فيها الخبل ، وموقعها خطر جدا لأنها في الطريق بين ( مقدونية ) واليونان الوسطى ولا بد للجيوش المغيرة من الشمال أن تكسيحها قبل غيرها وتجعلها ساحه للقتال •

والى الغرب من (تسالية ) تقطع مقاطعة (ابيروس) التي يميد اسمها ، كما يقول هوميروس ، الأرض الصلبة ، وهي تتألف من هضبات مجدبة ومن بعض الوديان الخصبة ، كما انها اشتهرت في القديم بكثرة الغابات ،

ثم تأتي مقاطعة (آتيكة) التي تحيط بها سد من الجبال يعزلها عن الأراضي الداحلية ويدفعها الى الاتجاه نحو البحر • وهي تمتار عن جميع المقاطعات اليونانية الأخرى بطول شواطئها على تحر ايحة وباتساع سهولها ثم في الدرجة الاولى بكثرة أشجار الريتون فيها • كذلك المناخ هنا أحسن من أي مكان آخر •

واذا انتقلنا الى شنه جريرة ( البيلوبونيز ) في الجنوب نرى فيوسطها مقاطعه ( آرقادية ) التي تتألف من هضبات محاطة بمرتفعات مائلة وعرة تحول

دون اتصال أجزاء البلاد بعضها بالآخر • وأراضي هده المقاطعات تصلح لرعي الحيوانات وتستخدم كملاجىء حصينة • وحول الهضبات هناكسهول ساحلية تتكون منها مقاطعات (أخائية) في الشمال ثم (اليس) و (مسينة) في الغرب و (لاقونية) في الجنوب و (آرغوليس) في الشرق • وهذه المقاطعات جميعها تتصل بسهولة مع العالم الخارجي عن طريق البحر ولكنها منعزلة بعضها عن بعض •

كذلك الجزر المحيطة بشبه جزيرة اليسونان تتصف بأمها حملية ومجزأة وأخيرا فان الشواطىء الآسيوية أيضا ، التي كانت دوما تؤلف جزءا من العالم اليوناني ، لا تختلف في تكوينها عن شبه جزيرة اليونان واذا كانت الجبال هناك أقل ارتفاعا والسهول أكثر اتساعا وحصبا فان السهول منفصلة بعضها عن الآخر ويصعب الاتصال بينها وهما أيضا مرى البحر يمتزج مع البر وينفذ الى داخله في كثير من الخلجان العميقة ويدفع الماتحات المختلفة مثل (فريجية) و (ليدية) و (قارية) و (ليكيه) الى الاتجاه نحو البحر لأجل الاتصال بالعالم الخارجي و

يتضيح من كل ذلك أن الطبيعة فد فرقت ما بين بلاد اليونان ومزقتها الى أجزاء صغيرة منعزلة لا يمكن أن يسكن في كل منها سوى جماعة محدودة من البشر • وبينما نرى السهول الفسيحة في وادي البيل أوالدجلة والفرات قد ساعدت منذ أقدم العصور على نشأة دول كبيرة موحدة ، فان الحواجز الطبيعيه في بلاد اليونان كانت تشتحع الروح الانفصالية ،الانعزالية وتدفع الى تأسيس دول صغيرة ، مستقلة ، قائمة بذاتها • وفي الحقيقة حيسما نجد في بلاد اليونان بقعة تعتبد فيها بعض الحقول وغانة صعيرة وأرض نجد في بلاد اليونان بقعة تعتبد فيها بعض الحقول وغانة صعيرة وأرض على بضع عشرات الألوف يجتمعون حول مدينة فيها السوق والمعبد والساحة العامة • ان كل مواطن في دول المدن هذه يستطيع ، اذا ما صعد

الى دروة جبل أن يشاهد بلاده كلها من أولها حتى آخرها • هذه الأرض التي تحيط بها نظره هي الوطن وما وراء ذلك فبلاد أجنبية • وهؤلاء الأفراد الدين يعيشون معه ضمن هذه الدائرة المحدودة هم أقاربه • وعلى الرغم من أن هؤلاء الأقارب لا يتعاهمون بسهولة ولا تنقطع المجادلات والمبازعات بينهم فانهم جميعا بريدون أن تكون مديبتهم أحمل وأكبر وأكثر رفاهيه من المدينة المجاورة • وهكذا فان جبال اليونان كانت دوما حجر عثرة في طريق الوحدة القومية • ولم يستطع اليونانيون في جميع أدوار تاريخهم أن يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم الا مرة واحدة وذلك عندما قاموا لمحاربة المجبوش الفارسية وصد غاراتها عن بلادهم كلها • ولكن حتى في تلك الساعه العصبية لم يتم التعاهم بينهم الا بعد كثير من التردد والمعارضة كما اله لم يستمر طويلا •

على أنه اذا كانت الجبال قد باعدت بين اليونانيين وأدت الى نشأة دول صغيرة ، عديدة في بلادهم ، كل واحدة منها حريصة على استقلالها الذاتي فان البحر من جهة ثانية كان يساعد على التقارب والتفاهم بين السكانويهي، الجو اللازم لخلق حضارة عامة ، مشتركة .

ان الصفة البارزة للحضارة اليونائية هي أنها محصول جهود كبيرة ، متنوعه قامت بها جماعات متفرقة ، مستقلة كان أفرادها لا يعملون الا على انماء شخصيتهم الذاتية ، المتناقضة \_ ومع ذلك فقد تولدت من هذه الجهود حضارة واحدة تعتبر من أكثر المحضارات انسجاما .

وما حصل في البلاد اليونانية كافة كان يبحدث ضمن كل مقاطمة بمفردها • فان أكثر المقاطعات في اليونان تتكون من ثلاث مناطق مختلفة هي : الشواطي والسهول والحبال • وسكان كل منطقة لهم طراز خاص في معيشتهم وتفكيرهم • فنرى السهول يسكنها أصحاب الأراضي وأتباعهم من الفلاحين ، وعلى الشواطي عيكثر التجار وأصحاب السفن وصيادو

السمك والعمال والبحارة ، وفي الجبال يعيش الرعاة والفحامون وأصحاب الكروم وعمال المناجم •

ان كل قسم من هؤلاء السكان يؤلف طبقة اجتماعية معينة تتعارض مصالحها الاقتصادية وآراؤها السياسية مع مصالح وآراء الطبقات الأخرى و وقد كان النزاع محتدما بين هذه الطبقات في دولة آئينة بصورة خاصة عيث انتظمت في أحزاب سياسية مختلفة وظل المشرعون يحاولون تأسين التوازن بينها واخضاعها لنظام دستورى يكفل حقوقها جميعا – ويضمن الرخاء والحرية لأفرادها ، ومن هنا نشأت لدى فلاسفة اليونان فكرة البحث عن المثل الأعلى للمدينة الفاضلة ٠٠٠

#### ج ) الاقليم:

الصفة الثالثة التي تختص بها بلاد اليونان هي اقليمها الممتاز و وتقصد بذلك اقليم البحر الأبيض المتوسط الذي يتجلى بالدرجة الأولى في بحر ايجة على أحسن وجه و انه اقليم يتصف بالجفاف في الصيف وباعتدال الطقس في الشتاء وبصفاء الجو واشعاع النور في كل الفصول وفي الخريف تتراكم الغيوم التي تمهد لفصل الشتاء وتثور بعض الزوابع الخفيفة و ولا يستمر الشتاء أكثر من ثلاثة أشهر ، وهو ممطر ولكنه ليس باردا حقا وقلما تتجمد المياه في هذه البلاد و أما في الأشهر الستة الباقية فربيع قصير وصيف طويل ، يمتازان بتلألىء أشعة الشمس البراقة و على أن الرياح وصيف دوما من البحر تخفف من وطأة الحرارة وتجعل الطقس معتدلا لطيفا و ان تعاقب الفصول بانتظام في حوض بحر ايجة مما ينعش الأجسام والأرواح ويثير النشاط و يزيد فعالية الحياة و

يقول الفيلسوف الفرنسي (تين Taine ): « ان شعبا يعيش في مثل هذا الاقليم يتطور بصورة أسرع من غيره وأكثر انسجاما • فليس هناك

حرارة شديدة تنهك الانسان وتكاد تخنقه ، كما انه لا أثر للبرد القارص الذي يفلح الجسم ويشل حركته • ان الانسان هنا ليس محكوما عليه بالسكون والاستسلام الى الأحلام ، كما انه ليس مضطرا الى الحركة المستمرة والتمرين المتواصل • فاعتدال الاقليسم ولطافة الطقس وجمال الطبيعة في بلاد اليونان مما يثير النشاط في النفس دون الاخلال بالتوازن ثم يقود الفكر الموهوب ، الجوال الى التأمل والعمل معا • ،

وقد سبق ( ابقراط ) العلماء الحديثين الى الكلام على تأثير الاقليم في حياة البشر فقال : « ان اقليم بحر اينجة يعتبر مثلا أعلى في الاعتدال واللطافة واليه يرجع الفضل في قوة اليونانيين وشنحاعتهم وحبهم للحرية • »

ثم ان البيئة الطبيعية في بلاد اليونان وصفاء الجو وجمال المساظر وتبوعها ـ ان كل ذلك يؤثر تأثيرا عميقا في نفسية الانسان وعواطفه وذوقه ونظرته الى الكون • فان في الربيع والصيف تزداد السماء هنا زرقية والشمس تلألأ ولمعانا • ويصبح الجو صافيا ، شفافا • في هذه البيئة البراقة تبدو الأشكال واضحة ، جلية وتبرز رسومها بمنتهى الدقية والتحديد فيلاحظ الانسان ما بينها من تناسب وتناسق وانسجام ، ويدرك ما تنطوي عليه من بهاء وجمال •

يقول ( شاتوبريان ) في كتابه « رحلة من باريس الى القدس ) :

« ان كل شيء في بلاد اليونان لطيف ، هادىء ، جميل \_ في الطبيعة كما في آثار الأوائل ، والانسان عندما يرى هذه السماء الصافية والمناظر البديعة في (آثينة) و (قورنت) و (ايونية) يكاد أن يلمس السبب الذي جعل بناء (البارتينون) يمتاز بالتناسب والتناسق ، كما جعل آثار النحت القديمة بعيدة عن الفوضى والاضطراب ، يتجلى فيها الهدوء والبساطة ، هنا ، في موطن آلهة الفن ، تنهى الطبيعة عن كل ضلال وانحراف ، انها ، على العكس ، تميل بالفكر الى حب التناسق والانسجام ،

ولاغرابة في أن يعضع البشر في العصور القديمة لتأثير الطبيعة أكثر مما في الوقت الحاضر ، فكان من حسن حظ اليونانيين أنهم عاشوا في بلاد جميلة ، كل شيء فيها يوحي بالثقة والاطمئنان تجاه الطبيعة ويدفع الانسان الى التقرب والى دراستها واكتشاف أسرارها ، وهكذا اعتاد اليونانيون على الملاحظة والبحث والتأمل ، فازدادت لديهم الرغبة في المعرفة واتسع أفق العنال ، كما ان ضرورات المعيشة كانت تفرض عليهم التقيد بالواقع ، فساعد ذلك على تقوية الاتجاه العملي عندهم الى جانب البحث النظري ، وبذلك تهيأت الأسباب لانكشاف التفكير المبدع ، المبدئ .

#### ٤ ـ شروط الحياة المادية:

ماهي شروط المعيشة التي أثرت في نظام المجتمع اليوناني وفي تكوين عقل اليونانيين وتوجيه تفكيرهم ؟

اذا كان الاقليم في اليونان يمتاز بالاعتدال واللطافة فان الأرض على العكس من ذلك ، مجدبة ، فقيرة • انها بلاد جبلية ، صخرية ، تنقصها التربة المنبتة • ولذلك فان الأراضي الصالحة للزراعة فيها قليلة جدا • وكذلك المراعي الجيدة نادرة للغاية • ومثلها الغابات التي زال أثرها في أكثر المناطق عدا مقاطعة (أبيروس) •

ثم ان بلاد اليونان تنقصها ، قبل كل شيء ، المياه اللازمة للزراعة ، وهذا النقص لا يرجع سببه الى قلة الأمطار ، فان الكمية التي تهطل منها يبلغ معدلها السنوي أكثر من ( ٠٠٤ ) ميليمترا ، ولكنها ليست موزعة بصورة متناسبة على مختلف الفصول، انها تنحصر فيأشهر الشتاء القصيرة، بل في أيام معدودات من هذا الفصل ، وكثيرا ، ما يحدث أن ينهمر في يوم واحد من المطر ، ما يعادل ربع الكمية السنوية كلها ، ولكن هذه المياه انما تؤلف سيولا وتصب في البحر فلا تستفيد منها الأرض شيئا ،

ينتج عن ذلك أن الأرض في أشهر الصيف يسمودها الجفاف المطلق وتنضب الينابيع وتنقطع الأنهار بالمرة أو تنقلب الى جداول حقيرة •

الا أن اليونانيين لايهملون فلاحة الأرض • ان الزارعين يبذلون جهودا جبارة ليستخرجوا من الأرض المجدبة كل ما تستطيع انتاجه ويحاولون بجميع الوسائل الوصول الى أكبر وأجود محصول ممكن • انهم يحرصون على استثمار كل قطعة من الأرض تصلح للزراعة فيعتنون بتحسين تربتها ويستخدمون كافة الطرق المكنة لاسقائها •

ولكن رغم كل هذه الجهود فان محصول الحبوب لايكفي لاعاشة السكان ، فكان لابد لهم من التفتيش عن موارد أخرى لتلافي النقص ، وقد ساعدتهم الطبيعة على ايجاد مثل هذه الموارد ونقصد بذلك بالدرجة الاولى الأسحار المتمسرة ، فان اقليم اليونان صالح لنمو كروم العنب والتين والزيتون التي لاتحتاج كثيرا الى المطر ، وكان اليونانيون يوجهون كل اهتمامهم الى شجرة الزيتون التي نرى شعراءهم يشسيدون بذكرها ويبالغون في تمجيدها وتعداد محاسنها ، ولا شك في أن الزيتون كان من أهم منابع الثروة في مقاطعة آتيكة بصورة خاصة ،

على أن اعتدال الاقليم وجودة الطقس مما يساعد الانسان على تخفيف حاجاته المادية الى أدنى حد ممكن • وقد كان شعراء اليونان يكررون دوما أن شعبهم يطلب من الطبيعة أشياء أخرى غير « الأغذية الأرضية » • ان اليونانيين يريدون قبل كل شيء أن يتمتعوا بالنسيم العليل والشكل الجميل ، بالنور والخضرة والماء • وفي الواقع فان اليوناني قنوع ، متقشف بطبيعته انه يقتصر في اليوم كله على قليل من الكمك وحفنة من الزيتون والتين وبضع دؤوس من البصل أو الثوم ، وربما قطعة من الجبن أو السمك • وهو لايأكل اللحم الا في الحفلات • واذا شرب قليلا من الخمر فانما بعد اضافة كثير من الماء عليه • ويؤكد أحد الكتاب الحديثين أن ما يأكله عامل

انكليزي واحد يكفي لاعاشة أسرة يونانية مؤلفة من ستة أشخاص •

كذلك يميل اليوناني الى البساطة في لباسه • وقد كان اليونانيـون القدماء يقتصرون على رداء من الصوف يلفونه على أجسادهم ولا يضعون شيئا على رؤوسهم الا في أيام الصيف الحارة ، كما الهم يتجولون عادة حفاة الا في الشتاء •

وكانت البيوت اليونانية صغيرة ، متواضعة تقتصر على حوش حوله بضع حجيرات مفروشة بأبسط الأثاث تنصرف فيها النساء الى الأعمال المنزلية ولا يدخلها الرجال الاللاكل أو النوم • فان هـؤلاء كانوا يقضون معظم أوقاتهم في الطرقات والأسواق والملاعب والمعابد ، يقصدون الاجتماعات العامة في الهـواء الطلق • ان اليونانيين لا يميلون الى العزلة ، بل يحبون مشاهدة بعضهم بعضا والانصراف الى المحادثة والمناقشة في كل الموضوعات وعلى الأخص في المسائل السيامية العامة •

هكذا كان اليونانيون يعيشون حياة ، طبيعية ، تعودهم على الصبر واحتمال الشدائد ، وتزيد في نشاطهم ومقامتهم ، وتنمي مواهبهم وملكاتهم، وتجعلهم لايمقدون الثقة بالنفس مهما اعتراهم من المصاعب .

فوق ذلك فان طبيعة البلاد تولد فيها روح الاقدام والمغدام: ان رؤوس الجبال في كل مكان تشير الى البحر وتقول لليونانيين: واذهبوا وانتشروا في العالم، وقد ذهب اليونانيون في فاصبحوا قراصنة مجازفين بعد أن كانوا محاربين متوحشين، وانقلبوا بحارة قديرين بعد أن كانوا رعاة جبلين، وصاروا تجارا ماهرين بعد أن كانوا فلاحين بسيطين وقد انكشف ذكاؤهم وتفتحت أذهانهم في الأسفار البحرية والمغامرات التجارية فتعرفوا الى البلاد المعمورة واختلطوا بالأمم المتمدنة وأخذوا يستثمرون كنوز بلادهم فاستخرجوا المعادن والاحجار النمينة وتقدموا في مختلف الصناعات

والفنون كالأواني، الخزفية الجميلة والأدوات المعدنية الدقيقة والتماثيل البديعة ثم برعوا في صنع السفن وفن الملاحة .

على هذا الأساس الاقتصادي المتين قامت الحضارة اليونانية •

ولم يستطع اليونانيون التقدم في الحضارة الا بعد أن تغلبوا على المصريين والفنيقيين والقرطاجيين في عالم الملاحة والتجارة والصناعة وبعد أن بسطوا سيطرتهم الاقتصادية على حوض البحر الأبيض المتوسط، ولولا هذا الازدهار الاقتصادي لما توصل اليونانيون الى تلك الدرجة العالية من الحضارة .

فتاریخ الیونان یثبت لنا بأن شعبا صغیرا ، فقیرا یستطیع اذا کان غنیا بالفکر ، أن یسیطر علی العالم الی الأبد ٠٠٠

# الفصل الثاني

# حريد والحضاية الايجية

متى بدأ التاريخ اليوناني ؟ ادا رجعنا الى المؤرخين اليونانيين القدماء نحد ان اليونانيين أنفسهم كانوا يبدأوون تاريخهم الحقيقي بأول العاب أولمبية في سنة ( ٧٧٦ ) قبل الميلاد ٠

ولكن لا شك في أن الشعوب التي تتكلم اللغة اليونانية قد سكنت شبه جزيرة اليونان وجزر بعر ايجة وشواطئ آسية الصغرى قبل هذا التاريخ بعصور عديدة • ويذهب بعض المؤرخين الحديثين الى أن هذه الشعوب قد بدأت تهاجر الى تلك البلاد حوالي سنة ( ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠) قبل الميلاد • للا انه ليس هناك من وثائق تاريخية تثبت وجود القبائل اليونانية المعروفة غير بعض النصوص المصرية التي يرجع تاريخها الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد • فان هذه النصوص تذكر بين (شعوب البحر) اسمي ( دانا – وونا) و ( آقايوشة ) ، اللذين لا يصعب علينا ارجاعهما الى الأصل اليوناني فنرى انهما يشيران الى قبائل ( المانائين المحمد ) و ( الآخاتيين Achaeoi ) و ر الآخاتيين المحمد فريرة اليونان وجزر بحر ومن المؤكد أن القبائل اليونانية لم تجد شبه جزيرة اليونان وجزر بحر ايجه خالية من السكان • والمصادر اليونانية عن هـؤلاء السكان الأصليين مضطربة ، ممزوجة بالأساطير فلا يمكن الاعتماد عليها • الا أن التنقيبات الأثرية الحديثة قد كشفت القناع عن حضارة بعض الشعوب التي سكنت

العالم الايجي قبل اليونانيين والتي كان لها تأثير كبير في نشأة الحضارة اليونانية ، ونقصد بذلك في الدرجة الأولى سكان (كريد) ثم سكان (ميكيني) و (تيرنس) في مقاطعة (آرغوليس) ، ولذلك لابد لنا قبل المباشرة في دراسة تاريخ اليونان من القاء نظرة أولا: على حضارة (كريد)، وثانيا: على الحضارة الميكينية ، ، ،

#### ۱ \_ اکتشاف حضارة (کرید):

يذكر (هوميروس) في (الاوديسة) أن هناك في وسط البحر بلادا غنية ، راقية تسمى (كريد) يسكنها أناس لا يحصى عددهم وفيها تسعون مدينة ، عندما كتب (هوميروس) هذه الأسطر في القرن التاسع قبل الميلاد، على الأرجح ، كان اليونانيون قد نسوا ما كانت عليه جزيرة (كريد) من الثروة والتقدم في الحضارة قبل حصار (طروادة) بألف سنة ، ولكن الشاعر قد حفظ هذه الذكرى البعيدة التي كانت تتناقلها الأجيال دون أن تعرف عنها شيئا واضحا \_ وربما كان (هوميروس) انما يشير الى حضارة (كريد) عندما كان يتكلم عن العصر الذهبي القديم الذي كان البشر فيه أكثر مدنية والحياة أكثر رفاهية مما أصبحوا عليه في عصره المضطرب ،

كذلك يتكلم (آرسطو) عن موقع (كريد) الممتاز في البحر الأبيض المتوسط بين فينيقية وايطالية ومصر واليونان ، ويقول ان ذلك مما ساعد ملوك (مينوس) على السيطرة في بحر ايجة • ولكن قصة (مينوس) التي كان الأوائل يعتقدون بصحتها قد أنكرها المؤرخون الحديثون حتى اواخر القرن التاسع عشر واعتبروها من الأساطير الخيالية •••

في سنة ١٨٧٨ بعد المسلاد اكتشف تاجر كريدي اسمه ( مينوس كالوكايرينوس ) بعض الآثار القديمة الغريبة في التلال القائمة جنوب مدينة ( قاتدية ) عاصمة (كريد ) • وعندما سمع البحائة الالماني ( شليمان Schliemann ) ، مكتشف طروادة عن هذه الآثار جاء الى كريد في سنة

۱۸۸۲، وهو على يقين من أن هذه التلال تستر تحتها قصر (كوسسوس) الذي تذكره الروايات القديمة وتبالغ في وصف عظمته و وبدأ (شليمان) يفاوض صاحب الأرض لشرائها وللمباشرة في الحمريات، ولكن هذا تغلب عليه الطمع وأخد يكثر من المساومة حتى غضب (شليمان) الذي كان هو نفسه بدأ حياته كتاجر قبل أن يصبح منقبا عن الآثار و وبدلك انقطعت المفاوضات و

ثم جاء العالم الانكليزي (آرثر ايفانس Arthur Evans ) في سنة المهم الله (آثينة) واشترى من بعض النساء اليونانيات حجارة عليها كتابات غريبه لم يستطع احد من علماء الآثار قراءتها وقد اهتدى (ايفانس) ، بعد البحث ، الى أن هذه الحجارة منقولة من جزيرة (كريد) وفسافر الى هناك واستطاع أن يشتري قطعة الأرض التي كان (شليمان) قد فاوض من أجلها عبثا وفي سنة (١٩٠٠) بدأ بالحفريات التي أدت بعد عدة أسابيع الى الكشف عن قصر (مينوس) ، حيث وجدت آلاف من الاختام والألواح الكتابية وما كاد خبر هذه الاكتشافات ينتشر حتى أسرع علماء الآثار من كل البلاد الى (كريد) وأخذوا يحفرون في كل أنحاء الجزيرة واستطاعوا أن يكتشفوا بقايا كثير من المدن والقصور القديمة و

#### ٢ ـ ادوار تاريخ ( كريد ) :

ان الآثار التي عثر عليها في (كريد) ، من قصور وتماثيل ورسوم وأختام وأواني خزفية ومعادن وألواح ، ترجع الى عصور متباعدة • فكيف يجب تصنيفها ، وكيف السبيل الى معرفة الأدوار التاريخية التي نشأت فيها ؟ تلك هي المهمة الشاقة التي تولى ( ايغانس ) القيام بها • ومبادى التصنيف التي استند اليها هي ملاحظة الطبقة الأرضية التي وجدت فيها الآثار ثم مدى التطور في أساليب صنع الأواني وتزيينها وأخيرا المقاربة بين آثار (كريد) والآثار المشابهة لها في الشكل أو الموضوع التي وجدت في

أماكن أخرى معروف تاريخها • وقد استمر (ايغانس) في الحفريات بكل صبر وتؤدة حتى وصل الى طبقة الصخور الأصلية على عمق ثلاثة وأربعين قدما • فكانت الآثار التي استخرجها من الطبقات السيغلى • مما يعود الى العصور الحجرية المتأخرة وهي أواني مصنوعة باليد في أشكال بدائية تقتصر التزيينات فيها على خطوط بسيطة ، ثم مغازل وتماثيل صغيرة للآلهة من الطين، وأخيرا أدوات وأسلحة من الحجر المصقول دون أن يجد شيئا من النحاس أو البرونز • وقد توصل (ايفانس) ، بفضل طريقة المقارنة والاستمانة بالآثار التي وجدت بمصر وما بين النهرين ، الى تقسيم تاريخ (كريد) الى ثلاثة عهود أطلق عليها اسم العهد المينوئي القديم والعهد المينوئي المتوسط والعهد المينوئي المتاخر • ثم قسم كل عهد الى ثلاثة أدوار على النحو التالي :

# العهد المينوثي القديم :

الدور الأول من سنة ٢٠٨٠٠ ــ الى ٢٠٨٠٠ قبل الميلاد الدور الثاني من سنة ٢٠٨٠٠ ــ الى ٢٠٤٠٠ الدور الثالث من سنة ٢٠٤٠٠ ــ الى ٢١٠٠٠

#### المهد المينوثي المتوسط:

الدور الأول من سنة ١٠١٠٠ ــ الى ١٩٠٠را الدور الثاني من سنة ١٠٩٠٠ ــ الى ١٧٥٠٠ الدور الثالث من سنة ١٥٧٠٠ ــ الى ١٥٨٠

## العهد المينوني المتأخر :

الدور الأول من سنة ١٥٥٠ ــ الى ١٤٥٠ الدور الثاني من سنة ١٥٤٠ ــ الى ١٠٤٠٠ الدور الثالث من سنة ١٥٤٠٠ ــ الى ١٧٢٠٠

وتدل التنقيبات على أن سكان (كريد) لم يتوصلوا الى مزج النحاس بالقصدير الا في أواخر العهد المينوئي القديم ، أي حوالي سنة ٢٤٠٠ قبل الميلاد وبدلك يبدأ عصر البرونز في (كريب ) • ويظهر أن الكريديين كانوا يستوردون المعادن من بلاد اليونان الغربية وصاروا يصنعون مختلف الأدوات والأواني من البرونز بكميات كبيرة ويصدرونها الى كل البلدان • وبذلك ازدهرت تنجارة (كريد) وازدادت فيها الثروة واستطاع حكامها أن يسلطوا سيطرتهم على بحر ايجه وأن يحافظوا على هذه السيطرة مدة ألف عام •

وفي الدور الأول من العهد المينوئي المتوسط أخذ أمراء المدن الكبيرة مثل (كنوسسوس) و ( مالية ) يشيدون القصور ويبنون لأنفسهم المساكن الفخمة التي تشتمل على عدد لا يحصى من الغرف الكبيرة والمعابد الخاصة والمخازن الواسعة ، كما انهم كانوا يمدون القساطل لجلب المياه وتوزيعها داخل المساكن ويحفرون المجاري لتصريفها • ونرى الأوامي المخزفية في هذا العهد قد بلغت درجة عالية من التقدم • فهي تمتاز بدقة الصنعة وجمال النقوش والتزيينات المتعددة الألوان • والجدران أيضا في هذه القصور مزينة بالنقوش والرسوم البديعة •

وفجأة حوالي سنة ( ١٧٥٠) نزلت بجزيرة ( كريد ) كارئة غريبة أدت الى تنخريب قصر ( كنوسسوس ) • وقد تضاربت الآراء في حقيقة هده الكارثة فذهب بعض العلماء الى أن ذلك ربما كان نتيجة هزة أرضية • ولكس ليس من المعقول أن تنحصر الزلزلة في مديبة واحدة • وبحث آخرون في احتمال وقوع غارة أجنبية وقالوا انه في هذا العصر قد حدثت هجرة الأقوام الهندية ـ الاوروبية التي سببت اضطراب الحالة في آسية الصغرى وشواطى بحر ايجه وأدت الى تنقل شعوبها ، كما هاجم العيلاميون سلاد الكلدان ودخل الهكسوس الى مصر • على أنه لم يكن هناك في البلاد المجاورة شعب

٤

يملك أسطولا كبيرا للقيام بهذه العارة على دولة بحرية قوية مثل (كريد).
ان أقرب الفرضيات الى الصحة هي التي تقول بقيام ثورة داخلية • ويظهر أن هده الثورة قد عمت كل الجزيرة اذ نرى القصور الأخرى تتعرض الى الدمار بعد مدة من الزمن • وقد وجدت أكوام من الرمال بين أطلال قصر ( فايستوس ) مما يدل على حدوث حريق •

على أنه لم تمض مدة خمسين سنة حتى أعيد بناء هذه القصور على مقياس أوسع وبصورة أفخم • وكان بعص هذه القصور يتألف من خمس طبقات شاهقة ويحتوي على قاعات عظيمة مزينة بأبدع النقوش والرسوم ، كما سبت في ساحات هذه القصور مسارح كبيرة للتميل والمبارزة •

ثم حوالي سنة ١٤٥٠ تهدمت القصور في (فايستوس) و (هاجياتريادا)، و (تيليسسوس) وغيرها ولم يبق الاقصر (كنوسسوس) و وهذا يدل على أن الجريرة كلها أصبحت خاضعة لملك هذه المدينة وحده و ولعل الأخبار التي كان يتناقلها اليونانيون عن عظمة (ميبوس) انما تشير الى هذا الدور وفي الحقيقة فان (كريد) قد بلغت بين سنة ١٤٥٠ و ١٤٠٠ قبل الميلاد عصرها الدهبي ودروة مجدها و اننا برى المسانع التابعة لقصر الملك تتسع لمدد كبير من العمال الماهرين وتحتوي على كثير من الوسائل اللازمة لصنع الأوابي الحرفية والأدوات المعدية والحلي والنقوش والرسوم و ويظهر أن أسطول المملك كان يسيطر على بحر ايجه كله وأنه استغاع القضاء على القرصان و واعتمادا على هده السيطرة البحرية فقد استغنى الملك عن كل نوع من التحصينات حول المدينة أو القصر و وتدل الآثار التي وجدت في مختلف شواطيء البحر الأبيض المتوسط على أن مصنوعات (كريد) كانت طاعية على جميع الأسواق و

## ٣ ـ العلاقات بين (كريد) ومصر:

لاتمام هذه النظرة التارىخية الاجمالية من المفيد أن نستعرض أيضا علاقات (كريد) بالبلاد المجاورة وعلى الأخص بمصر •

ان الكتابات المصرية والآثار المادبة التي وجدت سواء في مصر أو (كريد) تثبت لنا أنه كانت هماله علاقات وثيقة بين البلدين منذ العصور الحجربة المتأخرة • وأقدم كتابة مصرية يأتي فبها ذكر شعوب (هانيبو) \_ أي الشعوب المحاطة بالمياه ـ ترجع الى عهد السلالة الثالثة أي حوالي سنة ٣٠٠٠ قبل الميلاد • وقد استمرت هذه العلاقات في عهد السلالة الرابعة ثم السلالة السادسة (أي ٢٨٠٠ ـ ٢٤٠٠) • وقد وحد في (كريد) كثير من المصنوعات المصرية ، وعلى الأخص التحف المصنوعة من العاج ، يرجع عهدها الى زمن السلالات المدكور •

ثم نجد الكتابات المصرية في عهد ملوك (طيبة) من السلالة الثانية عشرة ( ٢٠٠٠ – ١٨٠٠) تشير الى شعوب البحر وتعتبرها حليقة للفراعنة ويظهر أن عدد الأفراد القاطيين في مصر من هذه الشعوب كان كبيرا الى درجة انهم اشتركوا في ساء هرم ( سوسرت الثاني ) ( ١٨٩٦ – ١٨٨٨) وهرم ( آمنمحت الثالث ) ( ١٨٤٩ – ١٨٠١) و ومسا يدل على ازدياد العلاقات بين البلدين أن أمراء ( كنوسسوس ) في هذا العهد قد اقتدوا بالفراعنة في ادخال الليبيين والزنوج الى حرسهم الخاص و فان أحد الرسوم التي عثر عليها في ( كنوسسوس ) تصور ضابطا كريديا يسير في استعراض عسكري ووراء وجندي أسود و

وكذلك في عهد ( الهكسوس ) لم تنقطع العلاقات خلافا لما يمكن أن يتبادر الى الأذهان • فقد عثر في ( كنوسسوس ) على آنية من الحجر تحمل شارة ملك ( الهكسوس ) ( حيان ) من سنه ١٦٦٣ قبل الميلاد • وصور القردة التي نراها في رسوم الكريديين لابد أنها كانت من الهدايا التمي أرسلها أحد الفراعنة الى أمراء (كنوسسوس) •

وفد أصبحت العلاقات وثيقة للغاية في عهدالسلالة الثانية عشرة (١٨٥٠ متى ذهب بعض المؤرخين الى أن (كريد) كانت تابعة لمصر ويستند هؤلاء الى صورة من زمن (تحوتمس الثالث) (١٤٧٥ – ١٤٣٥) تمثل وفود الأمم الأجنبية التي جاءت تقدم الى فرعون الهدايا الثمينية من مصنوعات بلادها وبينها وفد (كريد) يمكن معرفته بسهولة من سيماء وجوء الأعضاء وألبستهم ونوع الهدايا التي كانوا يحملونها و والكتابة الى جانب الصورة تذكر بين الوفود وفدا من أمراء جزر (كفتي) في وسط البحر وكلمة (كفتي) التي تتردد كثيرا في الكتابات المصرية وهي مرادفة لكلمة الكفتور) في التوراة – انما تعني عدون شك عسكان (كريد) عوكذلك تذكر هذه الكتابات أن أسطول (كفتي) قد اشترك مع أسطول بيبلوس (أي جبيل) في نقل الأخشاب الى مصر لحساب فرعون وعلى أن كل ذلك لا يبرهن على أن (كريد) قد أصبحت تابعة حقا لمصر و ومن المعروف أن الكتابات المصرية تبالغ في تعظيم الغراعنة وتحاول أن تبجعل كل الشعوب خاضعة لهم و

لقد كان المصريون في هذا العهد يميزون يوضوح بين سكان (كفتي) أي كريد وسكان (الآزية) أي قبرص ثم سكان جزر بحر ايجة وشواطئه الذين يسمونهم أهل الدائرة • ويظهر أن تقدم الكريديين في فن الرسم أخذ يؤثر في مصر كما نستدل على ذلك من صورة في قصر (آمنحوتب) الرابع في تل العمارنة يتجلى فيها الاقتباس عن الأسلوب الطبيعي الذي كان سائدا في (كريد) •

أما العلاقات بين (كريد) من جهة وبين شبه جزيرة اليونانوشواطيء آسية الصغرى وقبرص وسورية من جهة ثانية فانها كانت قوية كما نستدل

من المصنوعات الكريدية التي مش عليها بكثرة في تلك البلاد • وقد كانت الصلات التجارية وثيقة جدا مع جزيرة ( ميلوس ) بصورة خاصة • الا انه ليس هناك وثائق كتابية تساعدنا على تحديد الرمن بالضبط •

## ٤ \_ حضارة (كريد):

يتضبح مما سبق أن معلوماتنا عن تاريخ (كريد) قليلة لا تتعدى بعض الخطوط العامة • وهدا طبيعي ما دما لانستطيع بعد قراءة الكتابات الكريدية • لذلك يجب أن نكتفي بنظرة مجملة على حضارة هده الجزيرة التي تساعدنا الآثار على معرفة بعض نواحيها •

١) العرق: ما هو العرق الذي ينتسب اليه سكان (كريد) ؟ ان علم الأقوام يقسم العروق البشمرية حسب تكوين الرأس الى ثلائمة أسواع:
 ١) ذوي الجماجم المستطيلة، ٢) ذوي الحماجم المستديرة، ٣) ذوي الجماجم المتوسطة .

وتدل المباحث الأثرية على آمه كان يسكن في حوض البحر الأبيض المتوسط مند عصور ما قبل التاريخ شعوب من النوعين الأول والثاني وأن العرق السائد كان من ذوي الجماجم المستطيلة التمي يتصف أصحامها بالوجوم المدورة والقامات انقصيرة والبشرة السمراءوالشعر الأسود المتجعد، الى هذا العرق ينتسب الاسبابيون والليبيون والمصريون و أما الموع الثاني فكان مقتصرا على شواطىء آسية الصغرى وجزر (سيكلاد) و

فاذا دققا في آثار (كريد) يتبين لنا أن أكثرية السكان كانت تتألف في بادىء الأمر من النوع الأول مع وجود أقلية صعيرة من النوع الثماسي ربما كانت قد هاجرت من جزر (سيكلاد) • ولكن في آخر العهود المينوئية انقلبت الآية وطفى على الجزيرة أصحاب الحماحم المستديرة • وهذا يدلما على أن دولة (مينوس) قد انقرضت بسبب غارة (الآخائيين) و (الدوريين)

من القبائل اليونانية على الجزيرة في القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الملاد .

#### ٢) اللباس والزي:

تدل الآثار على أن سكان (كريد) كانوا يعتنون منذ أقدم العصور بستر أجسادهم ويختلفون بذلك عن اليونانيين الذين يميلون الى مذهب العري ، واذا كان الرجال لا يسترون رؤوسهم وأطرافهم في كل الأوقاب والنساء يكشفن عن صدورهن. في الغالب فان الجميع يحرصون دوما على اخفاء العورات ، وكان الرجال اذا أرادوا تغطية رؤوسهم يضعون عمامة أو (طاقية) ، وفي الحرب يلبسون المخوذ ، أما النساء فان لباسهن يختلف كل الاختلاف عما نعرفه لدى اليونان والرومان ، وهو يشبه كثيرا الثياب المتعارفة في العصور الحديثة ، هذا اللباس يتألف من (فسطان) وصدرية ، وكان نساء (كريد) يرتدين برانبط جميلة جدا ومتنوعة الأشكال ويكثرن من المجوهرات والزينة ، وقد أطلق علماء الآثار على صورة احدى السيدات الكريديات اسم (الباريزية) لما يبدو عليها من الرشاقة والعناية بزي الثياب والزينة كأنها احدى فتيات باريس ، ، ،

مثل اللباس كذلك تختلف مساكن الكريديين اختلافا كبيرا عن

مساكن اليونانيين • ان البيوت التي وجدت في (كنوسسوس) تتألف من غرف كثيرة موزعة دون نظام واضح حول ساحة مركزية • وهمذه الغرف تفتح أبوابها الى الجهة الخارجية وهي تتصل بعضها ببعض اما مباشرة أو عن طريق المماشي المتعددة ، كما ان هناك كثيرا من المنافذ الداخلية التي تؤمن حركة الهواء ودخول النور •

وهكذا فان الاختلافات البارزة في تكوين الرأس ثم اللباس والمسكن كلها تدفعنا الى القول بأن السكان الأصليين في (كريد) الذين أسسوا الحضارة الايجية لم يكونوا من الشعوب الهندية ـ الاوروبية أو السامية ، بل ينتسبون الى شعوب البحر الأبيض المتوسط الذين يؤلفون عرقا خاصا •

#### ٣) التعلور الاجتماعي :

ان الآثار التي اكتشف في (كريد) تساعدنا على معرفة مراحل التطور الاجتماعي والتأكد من صحة الأخبار الأساطيرية المتواترة لدى اليونانيين عن سكان هذه الجزيرة • فقد عثر في مدينة (فاسيبليكي) على بيت بني حوالي سنة ٢٨٠٠ قبل الميلاد يحتوي الطابق الأرضي منه على أكثر من عشرين غرفة • ومن المؤكد أنه كان فوقه طابق آخر على أقل تقدير • واذا نظرنا الى البيوت التي بنيت بعد ثلاثمائة سنة من هذا التاريخ نجدها تتألف من اثنتي عشرة غرفة تقريبا • أما في العهد المينوئي المتأخر فاننا نرى هذه البيوت قد أعيد بناؤها على مقياس أصغر وأصبح كل مسكن لايزيد على بضع غرف •

ثم من جهة أخرى تلاحظ الظاهرة نفسها في القبور • فقد كشفت الحفريات في مدينة (مسارا) على أكثر من عشرين قبرا يبلغ قطر كل واحد منها عشرة أمتار ونصف المتر ويضم عددا كبيرا من الهياكل العظمية وأواني من أدوار مختلفة • ولكن اذا نظرنا الى المقبرة التي وجدت في (ذافو بابورا)

والتي ترجع الى العهد المينوثي المتأخر ، لا نجد قبرا واحدا يضم أكثر من ثلاثة أشخاص .

وهكذا نتوصل من تدقيق بيوت السكن والقبور الى نتيجة واحدة وهي: ان المجتمع كان يتألف في بادى، الأمر من أسراب كبيرة وأنالرابطة القبلية قد تفككت على مر العصور حتى أصبحت الأسرة الصغيرة هي الحجيرة الأساسية في المجتمع ، وبتعبير آخر فان التطور الاجتماعي قد قضى على العصبية القبلية والعائلية وانتهى الى سيطرة الروح الفردية ،

#### ٤) حضارة المن :

تلك هي نتيجة طبيعية للانتقال من الحياة الريفية في القرى الصغيرة الى الحياة الحضرية في المدن الكبيرة • ويذكر الكناب اليونانيون أنالآخائيين لما استولوا على جزيرة (كريد) دهشوا من كثرة المدن وضخامتها • ويظهر من التنقيبات الأثرية ان هذه المدن التي يزيد عددها على المائة كانت مكتظة بالسكان • فاننا نجد البيوت متلاصقة الى مسافات بعيدة على جانبي الشوارع الكبيرة والأزقة الضيقة • وقد كانت هذه الشوارع معبدة بالحجارة والجص وحفرت في كل طرف منها المجاري اللازمة لتصريف المياه • وهناك كثير من الرسوم في (كريد) تصور لنا جماهير الشعب الكثيفة تسير أو تتجمع في الأسواق • •

#### ه) مكانسة المسراة:

هذه الجماهير في الشوارع والأسواق والملاعب والمسارح لا تتكون من الرجال وحدهم كما كانت الحال في سائر الحضارات القديمة ، بل تشترك فيها النساء أيضا من كافة الطبقات سواء النبيلة أو المتوسطة أو العامة • وتدل جميع الظواهر على أن المرأة في (كريد) كانت تتمتع بمكانة اجتماعية مساوية للرجل ان لم تكن أعلى منه •

لاشك في أن النساء الكريديات كن يقمن ، مثل غيرهن من النساء ، بكثير من الأشغال المرلية كسيج الثياب وطحن القمح وعجن الخبز وما أشبه ذلك ، ولكنهن في الوقت نفسه كن يشاركن الرجل في أعمال الفلاحة وصناعة الخزف وغير ذلك من المهن ، بل هناك رسوم كثيرة تصور لنا أن المرأة الكريدية كانت تخرج الى الصيد وتركب عجلات السباق وتشترك في الألعاب البهلوانية ومبارزة الثيران ، وكانت المقاعد الأمامية في المسارح والملاعب تخصص للنساء كما ان المرأة تقوم في الحفلات والمجتمعات بدور السيدة المحترمة التي يقابلها الجميع بالاجلال ، والمعابد الخاصة بالالاهة للأم تنفرد النساء بالاشراف عليها واقامة الطقوس فيها ،

#### ٦) نظام الحكم:

ان القصور الحصينة في مختلف المدن تدلنا على أن السلطة السياسية وسلطة الملك كانت في بادى الأمر بأيدي رؤساء القبائل والأسرات الكبيرة الندين كانوا يحكمون البلاد حكما اقطاعيا و والرسوم التي ترجع الى الدور الأول من العهد المينوئي المتوسط تصور لنا كيف كان أفراد طبقة الأشراف لا يخرجون بين الئاس الا وهم يحملون الخناجر في زنانيرهم ولكن الحالة تبدلت في العهد المينوئي المتأخر فلم يبق أثر للخناجر والحصون مما يشير الى تمركز السلطة في أيدي ملوك (كنوسسوس) وحدهم الذين هدموا قصور الأمراء في المدن الأخزى ووطدوا الأمن في البلاد كما سيطروا على البحر بأسطولهم القوى و

كان اليونانيون يطلقون على ملك كريد اسم ( مينوس ) • على أنسا لا نعرف بالضبط ماذا تعني هذه الكلمة ، هل هي اسم ملك معين وسلالته أم لقب مثل فرعون أو قيصر •

كانت سلطة ( مينوس ) مستمدة من الاله ، كما في مصر وبابل • فهو

الكاهن الأعظم ممثل الاله \_ الثور • وشاراته هي : العصا وزهرة الزنبق والطبر المزدوج ( البلطة ذات الحدين ) • وكان الرهبان يعلمون الناس بأن ( مينوس ) من سلالة الاله ( فلخانوس ) الذي يسميه اليونانيون(زفس) والذي يمثلونه في شكل نصفه انسان ونصفه ثور • فهو يتلقى القوانينانتي يفرضها على الشعب من هذا الاله • وكان عليه أن يجدد سلطته الالهية في كل تسع سنوات مرة وذلك بأن بصعد الى الجبل المقدس ويدخل مغارة الاله الثور ويتصل به • وفي هذه الفترة يجتمع الناس عند مدخل المغارة يصلون ويقدمون الضحايا • فاذا كان الملك قديرا وكريما يخرج من المغارة الى الشعب وقد أصبح مقدسا لدورة جديدة • أما اذا كان على العكس فان أثره يزول ويتولى غيره العرش • •

كان الملك يدير البلاد بواسطة عدد كبير من الموظفين والكتاب الذين يستجلون الأعمال اليومية • وكان لكل واحد من الموظفين الكبار خاتم خاص يوقع به المعاملات • على أن المسائل الهامة كان يجب أن توقع بخاتم الملك • وتدلنا الآثار التي وجدت في قصر (كنوسسوس) على أن المعاملات المالية بصورة خاصة كانت واسعة ومعقدة • وكذلك كان للملك جيش دائم يلبس أفراده الخوذ ويحمل بعضهم الحراب والبعض الآخر الأقواس • وليس هنالة خيالة وانما بعض العجلات الحربية •

على أن أهم قوة كان يعتمد عليها الملك هي الأسطول الذي جعله يستغني عن تحصين المدينة والقصر و وبروي المؤرخ اليوناني (توكيديديس) Thukydides ، بالاستناد الى الأخبار المتواترة في عهده « ان مينوس كان أول من اتخذ لنفسه اسطولا كبيرا بسط سيطرته على القسم الأعظم من البحر المسمى بالهيلليني وأنه قد استعمر جزر (سيكلاد) بعد أن طرد منها (القاريين) وفرض عليها حكمه وانتدب أولاده لادارتها وهو الذي قضى على القرصان في هذا البحر حتى يستطيع الاستثنار بموارده كلها و ،

وهناك دلائل كثيرة تؤيد ما أورده ( توكيديديس ) عن سيطرة مينوس البحرية مثل وجود عدة مدن باسم ( ميبوا Minoa ) على شواطى الأبيض المتوسط ومثل أسماء المدن التي تنتهي بالحروف ( انتوس Ssoss ) أو سوس Ssoss ) ٠

#### ٧) العياة الاقتصادية:

ان أراضي (كريد) صالحة لزراعة الحبوب والبقول ورعي الماشية كما تكثر فيها كروم العنب والتين والزيتون ثم أشجار السفرجل والنخيل وقد كان الزيت يزيد على حاجات السكان من طعام وتنوير وتدهين وفكانت تصدر منه كميات كبيرة الى البلدان الأخرى و كذلك ينبت في (كريد) الكتان والزعفران والخشخاش والسمسم والنعنع وكان السكان يعتنون بالحدائق ويجمعون فيها مختلف الأزهار الجميلة التي كان الرسامون يتفننون في تصويرها و

وقد تقدمت (كريد) في الصناعة ونشأ فيها كثير من المهن الاختصاصية و فكانت هناك محلات للنجارة أو الدهان أو سكب البرونز أو حفر المجوهرات أو صنع الأواني الخزفية وتزيينها و ولم يكن يشتغل في هذه المحلات شخص واجد أو عدة أشخاص فقط ، بل عدد كبير من العمال و فهي مصانع كبيرة للانتاج على مقياس واسع و ومما يدل على تقدم صناعة الأسلحة أن الحناجر التي كان لايزيد طولها في بادى و الأمر على (١٢) سانتيمترا بلغت في العهد المينوئي المتوسط (٣١) وفي العهد المتأخر (٤٢) سانتيمترا وقد أصبح العمال في هذا العهد قادرين على صنعسيوف يبلغ طولها (٥٥) سانتيمترا كانت مرغوبة في جميع البلدان و

كان سكان (كريد) يصدرون مصنوعات بلادهم ومنتوجاتها الى البلدان الأخرى لمبادلتها بالمواد التي تنقصهم مثل الخيل من البلاد الآسيوية والعاج من مصر والمعادن والحجارة الثمينة من مختلف البلدان • وهكذا فان

الكريديين كانوا أول أمة اشتغلت بالتجارة على مقياس واسع في حوض البحر الأبيض المتوسط واستطاعت أن تهيى الشروط اللازمة لتقدم التجارة البحرية بين الأمم •

#### ٨) الديانسة:

ان ديانة الكريديين مزيج من العقائد الابتدائية النسي تؤمن بوجود أرواح في كل شيء ثم الخرافات والتصورات النخيالية وتمجيد القوى الخفية وقد كانوا يعبدون الجبال والمغارات والحجارة والأشجار والشمس والقمر والماعز والأفاعي والثيران والحمام ، ويقدسون العدد (٣) ، انهم كانسوا يتصورون الفضاء مملوه ابالأرواح الطيبة أو الخبيثة ويعتقدون بوجود الجن والعفاريت وبنات البحر ، وهم انما يقدسون الثيران والأفاعي بصورة خاصة لما تتصف به من القوة التناسلية والقدرة الخالقة ، لذلك فانهم لما بدؤوا يمثلون القوى الالهية في صورة انسانية اتخذوا رمزا لها الالاهة م الأم التي يبالغون في ابراز ثديبها ويحيطونها بمجموعة كبيرة من الأفاعي والزواحف تتلوى ملتفة على ذراعيها وتتسلل الى ثديبها وتختلط بشعرها وتبرز من رأسهاه

كان أهل (كريد) يرون في الأمومة سر الطبيعة ، بأن البشـــر لا يتغلبون على الموت الا بفضل التناسل الدي هو قوة المرأة السحرية وهذا ما يدفعهم الى تأليه هذه القوة ، فالالاهة ــ الأم هي في نظرهم منبع كل حياة سواء في النبات أو الحيوان أو البشر ،

وكان الكريديون يصورون الالاهة ــ الأم وبين ذراعيها ابنها الالهي ( فلمخانوس ) الذي ولدته في مغارة بالجبال • وقد كانوا يعتبرونه تابعا لها ودونها في المرتبة • على أنه مع تعاقب العصدور ازدادت أهميته وارتفعت مكانته وأصبح رمزا لقوة الخصب • وهدو يموت ولكنه يعود الى الحياة فيحتفل الرهبان بعيد بعثه • وكانوا أحيانا يمثلونه متقمصا في الثور المقدس الذي يتجلى فيه الخصب •

وقد أطلق في عهد الحكم اليوناني في كريد على الالاهة ــ الأم اسم (ريا Rhea) وعلى (فلخانوس) اسـم (زفس Zevs) • وهــذا الزوج من الآلهة يقابل (ايزيس) و (هوروس) في مصر ثم (عشتروت) و (آدونيس) في فينيقية •

في سبيل ارضاء الآلهة كان الكريديون يلجؤون الى الأدعية والتعاوية ويقومون بطقوس حاصة تحت اشراف الكاهنات ، كما كانوا يستخدمون البخور ليطرد الأرواح الشريرة .

لانجد في (كريد) معابد عظيمة كما في مصر أو بابل • فقد كان السكان يزورون في أوقات معينة بعض الأمكنة المقدسة ، ولا سيما المغارات في الحجال • وكانت العبادات اليومية تقام في البيوت أمام محراب في احدى الغرف يوضع فيه تمثال صغير للآلهة ، وكانوا في الأعياد الكبيرة ينشدون الأدعية ويقيمون الأفراح والألعاب •

وكان الكريديون يظهرون شيئًا من العناية بموتاهم • فقد كانسوا يدفنونهم في توابيت من فخار ويضعون معهم كمية من الأغذيه وبعض الأشياء التي كانوا يستعملونها ويحبونها مثل لوحة الشطرنيج أو آلة موسيقية أو تماثل حوانات •

#### ٩) الألعساب:

كانت الألعاب تحتل مكاما عظيماً في الحياة الاجتماعية • وهي تشمل عدا الحفلات الدينيــــة مختلف الحركات الرياضيــة ومباريات الركض والمصارعة • على أن أحب الألعاب الى الكريديين هي مبارزة الثيران ومايتبعها من حركات بهلوانية يقوم مها رجال ونساه مدربون •

كذلك كان الكريديون مغرمين بلعبة تشبه الشطرنج . وقد وجدت في قصر (كنوسسوس) لوحات من العاج مقسومة الى مربعات مرصعة بالذهب

والفضة ممها اثنان وسبعون قطعة من القطع التي يلعب بها قمد تعتت من المعادن والحجارة الثمينة • وهناك كثير من الرسوم تصور لنا مناظر العميد في المراري ويشترك في الصيد الرجال والنساء ترافقهم كلاب الصيد •

#### ١٠) الفنون الجميلة :

يمتاز الكريديون بعيلهم الى الفنون الجميلة ومهارتهم في الكثير منها، وربما كانت حضارتهم تفوق جميع الحضارات القديمة المعاصرة لها بنزعتها الفنية ـ البديعية ، وتدل آثارهم على أن غريرة حب الجمالكانت قوية لديهم وأنها قد ازدادت نموا بتأثير تعلور الفردية وازدهار الحياة الاقتصادية ، وقد استطاع الكريديون ، بما اتصفوا به من مهارة فطرية وقدرة على الاقتباس أن يبدعوا آثارا فنية وائعة تمتاز بدقة الصنعة وجمال الشكل وطرافة النقوش،

صناعة الغزف : اذا كانت (كريد) محرومة من المرمر فانها تكنر فيها السخور الكلسية الفاخرة والحجارة الملونة والشفافة ثم الغضار الجيد الذي يصلح للشوى ويسهل تلوينه و وهكذا فان المواد الأولية اللازمة لصناعة المخزف متوفرة و وقد بدأ الكريديون بتفليد الأواني المصرية تسم تزيينها بالنقوش والرسوم البديعة وكانسوا يصنعون الجرار والأكواز عوالأقداح والصحون والمصابيح وأواني الزينة و ان هذه الأواني كانت في المهد المينوئي الأول تصنع باليد وتدهن بلون رمادي أو اسود قبل أن تعرض الى النار وكانت الغاية الأساسية هي صنع أشياء مفيدة تصلح للاستعمال ولكن غريزة حب الجمال أبت ألا أن تجعل من ذلك صناعة ففيد ولذلك نرى الكريديين في المهد المينوئي المتوسط يخترعون دولابا بطيء الحركة يساعد على تكييف الغضار حسب الأشكال المطلوبة وقصارت بطيء الحركة يساعد على تكييف الغضار حسب الأشكال المطلوبة وقد تعددت الألوان مصنوعاتهم لاممتاز بالمتانة فحسب عبل بالجمال أيضا وقد تعددت الألوان في هذا العهد فأخذوا يستخدمون عدا الأسود والرمادي جملة من الألوان في هذا العهد فأخذوا يستخدمون عدا الأسود والرمادي جملة من الألوان المديعة كالبرتقالي والأصفر والزاهي والأحمر في نموجاته المختلفة ويتفنون

في مزج هده الألوان وانتقاء ما ينسجم منها • وفي العهد المينوني المتأخر توصلوا الى صنع القيشاني وأنواع النقوش التزيينية اللامعة • وبعد أن كانت النقوش تقتصر على خطوط وأشكال هدسية بسيطة أصبحت في الأدوار الأخيرة تمثل مناظر طبيعية وصور حيوانات وعلى الأخص الأسماك ومشاهد من النحياة كمبارزة الثيران أو الحصاد أو قطف الثمار • وتكثر رسوم الازهار بطريقة طبيعية وفي الدرجة الاولى زهرة الزنبق بساقها الطويلة ولونها الأبيض الناصع •

وكان صناع الأواني الخزفية يعتزون بمقدرتهم الفنية واختراعاتهمم الداتية حتى صاروا ينقشون أسماءهم في زاوية من الآبية ويتخذون شارات خاصة كانت معروفة عند التجار في مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط •

التحف والتماليل: كذلك اعتى الكريديون بالفنون الدقيقة كمقش الأختام وتزيينها وحفر المجوهرات وصنع الخناجر والسيوف وترصيعها بالذهب والفضة والعاج والأحجار الكريمة • وليس هناك بلاد أخرى في العصور القديمة يمكن مقارنتها بكريد في صناعة هذه التحف •

وقد كان النحت أيضا من الصول الدقيقة في (كريد) يقتصر على صنع تماثيل صغيرة من الحجارة والمعادن الثمينة أو العاج • ومن أغرب الآثار في هذا الفن تمثال للالاهة ـ الأفعى مصنوع من الذهب والعاج يمتاز بالدقة والعرافة •

الرسسم: ولاشك في أن أجمل الآثار الفية في (كريد) هي الرسوم الكثيرة التي وجدت في كلمكان وبالأخص على جدران قصر (كوسسوس)، وعلى الرغم من أن الكريديين كانوا يجهلون قوانين التناظر وسبة الأبعاد فقد استطاعوا تثبيت الأشكال والحركات في نظرة واحلة شاملة وتصوير النباتات والحيوانات والبشر في قالب طبيعي يتعمل بالحياة كما نشاهد ذلك

في رسم « قطف الزعفران » أو « قطة وحشية تصطاد » ثم في الصورة التي اشتهرت باسم « الباريزية » وصورة « الراقصة ، وغيرها •

الفن المعماري: أظهر الكريديون ، مند بادىء الأمر ، مهارة كبيرة في الفن المعماري ، فانهم كانوا يقيسون حتى بيوت السكن المعتادة على أسس متينة من الحجارة ويبول المجدران من الآجر المجعف في الشمسويفرشون الأرض بالبلاط ، وكانت بيوت الأعنياء تتألف من عدة طوابق ، ولم يكن المعماريون الكريديون يهتمون بالتناظر وانعا يحرصون على الوضوح والدقة في التقسيمات الداخلية وعلى العائدة العمليه وأسباب الراحة ويعتنون بجريان الهواء ودخول النور ، وقد برعوا في تمديد القساطل والمجاري لحلب المياه وتوزيعها وكانوا يزودون البيوت بحمامات جميلة ،

قصر (كنوسوس): ان الفن المعساري في (كريد) يتجلى بعسورة خاصة في القصور التي كانوا يستخدمون لها أحسن مواد البناء كالحجارة الكلسية الناعمة والجبس والأختماب الثمينة • وقد اجتمعت كل الصناعات والمعنون لتشييد هذه القصور وتزيينها وتوفير أسباب الراحة والرفاهية فيها فكان المعماريون والبناؤون والنحاتون والرسامون وصناع الخرف والمعادن والأخشاب يبذلون غاية جهودهم وكل ما عندهم من مهارة وذوق لخلق مجموعة من انقاعات والغرف الملوكية والمكاتب الحكومية والمسارح والملاعب والمعابد لتكون مركرا لحياة البلاد وتاجا يلمع في ذروتها •

وأعظم القصور في (كريد) هو قصر ميبوس بمدينة (كنوسسوس) الذي جدد بناؤه في العهد المنوئي المتأخر والذي يمكن اعتباره خلاصة الفن المعماري عند الكريديين و وهو يقوم حول ساحة واسعة طولها (٢٠) مترا وعرضها ( ٢٩ ) مترا ويرتفع ثلاثة أو أدبعة طوابق يصعد اليها بدرج واسع من الحجارة و ويتألف القصر من بيوت للحرس وملاجىء للخدم ومخازن للأغذية واللوازم ومحلات للصناع ومكاتب للموظفين وغسرف

للانتظار وقاعات كبيرة للاستقبال وبهو واسع للعرش وردهة عظيمة لشارة البلطة المزدوجة ومعبد وحجرات للنوم وحمامات ثم الى جانب دلك مسرح جوسقان • ونرى في الطابق الأرضي دعائم ضحمة من الححارة رفع عليها السقف بينما استخدمت لهده الغابة في الطوابق العليا أعمدة من أشحار السرو •

ومن يتجول في القصر ويتنقل بين الغرف والقاعات وفي المهرات العلويلة والمماشي الضيقة لابد أن يضل عن الطريق ويتيه في هذه السبكة من البناء • وقد اشتهر قصر (كنوسسوس) بين اليوناسين باسم (لابريسوس Labyrinthos) • وهذه الكلمة مشتقة من (لابريس) أي البلطة المزوجة وهي شارة الملك التي خصصت لها الردهة الكبرى ، ثم شملت الكلمة القصر كله وصارت بعد ذلك تغيد لدى اليونانيين معنى دهليز بصورة عامة وتطلق على كل شبكة من الغرف والممرات التي يتيه فيها الانسان •

ولعل أهم ما يثير اعجاب المعماريين الحديثين في قصر (كنوسسوس) هي مجموعة القساطل والمجاري لتوزيع المباه وتصريفها • فاسه في هده القساطل تجلب المياه من الينابيع في الجبال وتمدد الى بيوت الخلاء والحمامات داخل القصر ثم تخرح في المجاري • وقد بنيت كلها بصورة دقيقة بمحكمة استطاعت معها أن تبقى حتى اليوم • ويذكر العالم الاثري (موسسو) انه بينما كان ذات يوم يزور أطلال انقصر في مدينة (هاجيا تريادا) هطلت أمطار غزيرة فانتظر حتى تنقطع ثم أراد أن يفحص حالة المجاري ورأى أنها ما زالت تؤدي وظيفتها ، وأنها قد ابتلعت كل المياه التي تجمعت في انقصر • ويضيف (موسسو) الى ذلك قائلا: « انني أشك في وجود شبكة من المجاري غير هذه يمكن أن تحافظ على حالتها مدة أربعة آلاف سنة ، •

ولابد من الاشارة هنا الى العناية الزائدة التي بذلها المعماريون في بناء الحمامات وعلى الأخص حمام الملكة في قصر (كنوسسوس) ، الذي يمتاز بترتيبه البديع ونقوشه الجميلة • وليس هساك أية مبالعة في قول أحمد المؤرخين الحديثين بأن ملكة (كريد) كانت في سنة ( ١٥٠٠) قبل الميسلاد يحد في قصر (كنوسسوس) من وسائل الراحة والرفاهية والترف ما لم نتوفر لملكه فرنسا في قصر (فرساي) سنة ( ١٧٠٠) بعد الميلاد •

ومما زاد في بهاء قصر (كنوسسوس) النقوش البديعة والرسسوم انفنيه ثم التماثيل الصغيرة والأوابي البخرفية التسي تزين الغرف والقاعات والمهو الكبر ، كما ان المجدران قد دهمت بطريقة جعلتها تشبه المرمر .

التمثيل والموسيقى: ان أقدم المسارح للتمثيل بالعالم قد بنيت في (كريد) و والمسرح الذي عثر عليه في قصر (كنوسسوس) قد نحتت مقاعده من الححارة و وهو على شكل مدرج في الهواء الطلق و يتسع لأربعمائة أو حمسمائة من المتفرجين و وستطيع تكوين فكرة عن موضوعات التمثيل بفحص الرسوم التي تصور لنا جمهور المتفرجين من رجال ونساء يشاهدون راقصة تحرك ذراعيها و يتطاير ثوبها بينما يعرف الموسيقيون و وهناك رسوم أحرى تصور ماظر الرقص الشعبي أو الرقص الديني و وتتألف الآلات الموسقة من المزمار المزدوج والبوق والكبارة والطارة و

#### الكتابات المينوئية والثقافة

لقد ميز ( Evans ) منذ البدء ، في الكتابات الكريدية النبي تم اكتشافها نموذجين • ولقد أطلق على الفئة الأولى اسم الكتابة الهيروغليفية (A) وتطابق الدور الأول من العهد المينوئي المتوسط ( ٢١٠٠ – ١٩٠٠) أما الفئة النانية فلقد سماها بالهيروغليفية (B) وتطابق الدور الماني من العهد الميوني المتوسط ( ١٩٠٠ – ١٧٥٠) •

ولقد عرّف ( ايفانس Evans ) فيما بعد ، رمسوز المجموعة الأولى بالكتابة التخطيطية A ( ـLinear Script-A ) ورموز المجموعة الثانيةبالكتابة التخطيطية B ( ـLinear Script -B ) 6

أما بالنسبة للمجموعة الأولى ( A )، فلقد 'عثر على نماذج منها في مناطق مختلفة من جزيرة كريد. وذلك في المواقع العائدة للفترات المينوئية المختلفة ، وهذه الكتابات هي منقوشة على لوحات فخارية أو على تمائيك دينية من الحجر والمعدن وكذك على عدد من الأواني الخزفية ، كما أنه 'عثر على نماذج قريبة من هذه الكتابات في مناطق خارج جزيرة كريد ، وذلك على أوان خزفية ا'كتشفت في بعض جزر (السيكلاد) وفي أرخبيل وذلك على أوان خزفية ا'كتشفت في بعض جزر (السيكلاد) وفي أرخبيل ليباري ( Inpari ) الواقع شمال جزيرة صقلية ، ولكن يجب ان نقول بأن الكتابات التي تم اكتشافها حارج جزيرة كريد لاتتطابق تماماً مع ما تم اكتشافه في الجزيرة نفسها ،

والرأي الراجع اليوم ، بأن هذا النوع من الكتابة ( أي التخطيطية (A) ) كان واسع الانتشار في جمع أنحاء كريد وذلك منذ الدور الثالث للعهد المينوئي المتوسط ( ١٧٥٠ – ١٥٨٠ ) ، كما يُعْتَقد بأن هذا الخط قد كان مستعملاً في الفترات الأولى من العهد المينوئي المتأخر (حوالي ١٥٥٠ – ١٤٥٠) ، وما زال العلماء يبحثون اليوم، ما اذا كانت الكتابتان التخطيطيتان (A) و (B) قد و جد تا مما أم تعاقبتا زمنياً ،

ومازالت الجهود 'تبُذُل اليوم لقراءة كتابات المجموعة الأولى (A) وخاصة بعد أن توصل العلماء الى حل مقبول نسبياً لرموز المجموعة الثانية (B) • ومازال الباحثول يلاقون صعوبات جمة ، وذلك رغم بعض المجاحات الأولية ، في سبيل فك رموز المجموعة الأولى (A) • ولقد اعتقد فريق منهم ، دونما أن يتمكن من اثبات ذلك بشكل حاسم ، ان للكتابات المعنية بالأمر (B) ، علاقة ما باللغات السامية •

ولقد اعتقد ( ايغانس Evans ) لدى تقسيمه الكتابات الى مجموعتين ( A و B ) ، لقد اعتقد بوحود علاقات وثيقة بين السموذجين فأرجعها الى أصل واحد وقال ان الطريقتين المختلفتين في الكتابة قد ظهرتا فيما بعد تحت تأثير عوامل عديدة • ولكن رأي ( ايفانس Evans ) هــذا ليس مقبولاً بالاجماع اليوم ، رغم ان العلماء لا ينفون وجود بعض التشابه والقرابة بين المجموعتين وخاصة ويما يتعلق بالمعردات • ويظهر بانه لن ينبت بالأمر نهائياً ، ما لم يتوصل المختصول إلى فك رموز المجموعة الاولى (A) وذلك بشكل مرض •

أما بالنسبة لكتابات المجموعة الثانية (B) ، فلقد 'عشر على نماذجمنها للمرة الأولى في سنة ١٩٠٠ وذلك على لوحات فخارية في كنوسسوس • ولم يُعشر على نماذج منها في مناطق أخرى من جزيرة كربد •

ولقد عُشر فما بعد على كتابات تمت من بعيد الى خط المجموعة (B) في مناطق مختلفة من بلاد اليونان القارية • فلقد الكتشفت جرار تعود الى الفترة الميكينية ، عليها كتابات ، وذلك في طببة وميكيني وأورخومينا وتيرنتوس ) • وفي سنة ١٩٣٩ ، عشر في (Pylos) ( يبلوس ) ( شمال غربي شبه جزيرة البيلوبونيز ) في القصر العائد للفترة الميكينية ، على لوحات فخارية تقيشت عليها أشكال مختلفة من هذه الكتابات ، ويعود تاريخ هذه اللوحات الى حوالي سنة ١٢٠٠ • ثم تتابعت الاكتشافات فتم العشور على لوحات عائدة الى القرن الثالث غشر في مدينة ( ميكيني ) ذاتها • ولقد بلغ عدد اللوحات المكتشفة حتى يومنا هذا خمسة ( ٥ ) آلاف لوحة تقرياً •

وتحتوي كتابات المجموعة (B) على (٩٠) اشارة. وتتكنون مفردات هده الكتابات من اشارتين الى ثماني اشارات ، ويفصل المفردات بعضها عن بعض خط شاقولي . ولقد السنتعملت الاشارات (الرموز) كما هو الحال في الكتابات السامية ، للدلالة على المدد .

ويقابل كل انسارة ، مقطع مكوّ من حرف صوتي أو من حرف ساكن أو من حرف صوتي مع حرف ساكن ِ • أما لغة هذه الكتابات ، فهي ضرب من اليونانيسة الموغلة في القسدم • وأقرب اللهجات التي تَمنُتُ اليها وأدركها يونانيو العصر الكلاسيكي ،فهي لهجنا جزيرة البلوپونيز ) •

ولقد إنكب العلماء المختصون منسذ اكتشافات (ايفانس Evans) على دراسة هذه الكتابات ، محاولين حل رموزها • ولقد بدأ (ايغانس) نفسه بهذا العمل وحذا حذوه الكثيرون • ولكن الفضل الأكبر بفك خط هذه الكتابات يعود الى العالمين مايكل فنتريس (Michael Ventris) وجون شادويك (John Chadwick) •

ومما يجب ملاحظته ، أن الصعوبات الجمة التي لاقاها العلماء اثناء فكتهم لرموز كتابات المجموعة (B) نجمت عن عدم وجود نصوص بلغات متعددة ، كما كان الحال مثلاً بالنسبة « لحجر الرشيد » ، الأمر الذي ساعد شامپليون ( Champollion ) ويونغ ( Young ) وغيرهما اثناء حلهم لرموز الهيروعليفية المصرية ، ولكن يجب ان نقول ، بأنه 'عثر في قبرص ورأس شمرة وتل عطشانه ( النخ ) على بعض الكتابات ، تمت بصلة ما الى كتابات المجموعة (B) ، مما سهل قليلاً جهود الباحثين ، إذ ان رموز الكتابات التي تم العثور عليها في المناطق المذكور قد 'فكت خطوطها ،

إذا كان العلماء قد توصلوا اليوم الى حل جزئي للكتابات المينوئيسة ، وخاصة ماله علاقة بالمجموعة (B) ، فهذا لا يعني بأن معطياتنا عن الحضارة الكريدية قد أخذت طابعاً جديداً ، فما زالت مصادرنا عن تلك الحضارة العريقة ، محصور تقريباً بالآثار المادية التي تم اكتشافها حتى الآن ، ولاشك ان حل رموز المجموعتين ( A و B) بشكل مرض قد يساعدنا على اضعاء لمحات جديدة على حياة الكربديين القدماء ،

ورغم اننا لانعرف الشيء الكبير عن الحركة الفكرية ومدى التقــدم العلمي والأدبي في الحزيرة ، يعتقد البعض البوم بأن الكتابة لم تكن وقفـــآ على الكهان أو على طبقات خاصة من الكتاب الرسميين كما كانت الحال في مصر ، بل ان الجميع كانوا يستطيعون تعلمها سواء التجار أو العمال أو الفلاحون مما يدل على تقدم الثقافة في البسلاد ، ويظهر انه كانت لدى الكريديين معلومات فلكية وطبية كثيرة كما تدل على ذلك الأخبار التي كان يتناقلها اليونانيون عن التقويم الميوثي ثم ما يذكره الاطباء المصريون عن الأدوية التي اقتبسوها عن الكريديين ، وقد ظل اليونانيون يسمون كثيراً من النباتات بأسمائها الكريدية مما يدل على اكتشافها واستعمالها من قبل السكان ،

# م سقوط (کنوسسوس) وانهیار حضارة (کرید):

حوالي سنة ١٤٠٠ ق٠٩٠ احترق قصر (كنوسسوس) و وقد لاحظ ( ايفانس) عندما كشف عن آثار القصر بأن النيران قد التهمته فجأة بينما كان الصناع يشتغلون والبناؤون يهيئون الكلس فتركوا جميع الأدوات في مكانها و كذلك يظهر أن حفلة رسمية كانت تقام في بهو العرش فاضطر الخدم الى ترك الأواني التي كانوا يحملونها على الأرض أمام الباب وبالاستناد الى مثل هذه الظواهر ذهب بعض العلماء الى أن الحريق كان نتيجة مزة أرضية ومما يؤيد هده الفرضية أن مدنا أخرى مشل (غورسا قورسا و ( عبلايقاسترو عبلا و ( عبلايقاسترو و ( و العبلا العبرا على القصر و العبرا المعادن الموجودة في القصر قد أخذت تقول بحدوث غارة على القصر و فان المعادن الموجودة في القصر قد أخذت ومهما كانت أسباب الحريق فالأمر الثابت هو أن قصر ( كنوسسوس ) والقصور في المدن الأخرى لم يجدد نناؤها كما حدث في العصور السابقة وأن دولة ( مينوس ) ذالت وأن حضارة ( كريد ) قد قضي عليها و ونرى وأن دولة ( كفتي ) ع وانما تتكلم والكتابات المصرية بعد هذا العهد لا تذكر شيئا عن دولة ( كفتي ) ع وانما تتكلم الكتابات المصرية بعد هذا العهد لا تذكر شيئا عن دولة ( كفتي ) ع وانما تتكلم الكتابات المصرية بعد هذا العهد لا تذكر شيئا عن دولة ( كفتي ) ع وانما تتكلم الكتابات المصرية بعد هذا العهد لا تذكر شيئا عن دولة ( كفتي ) ع وانما تتكلم الكتابات المصرية بعد هذا العهد لا تذكر شيئا عن دولة ( كفتي ) ع وانما تتكلم

عن سكان « الدائرة ، أي شواطيء بحر ايجة ، وهناك أدلة كشيرة عملي انحطاط دولة ( مينوس ) وتأخرها في ذلك العصر ، فان المؤرخين اليونانيين يروون أخارا عن محاولة قام بها الكريديون للاستبلاء على (ميغارا) ولكنها انتهت بالفشل • وكان أهل ( آتمكا ) يدعون بأن ( تيزئيون ) أحد أبطالهم القدماء قد انتصر على ( مينوس ) انتصارا باهرا • والحفريات الأثرية تثبت أن شعبًا غريبًا قد طغي على السكان الأصليين في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ، اذ نجد الجماجم المستطيلة التي كانت أكثرية ساحقة في العصور السابقة تصبح أقلية الى جانب الجماجم المستديرة • ويبدو أن قبائل الآخائيين في بلاد المونان كانت تريد الخلاص من سيطرة ( مينوس ) على بحر ايجة وشعرت في القرن الرابع عشر انها أصبحت على درجة من القوة تستطع معها مهاجمة جزيرة (كريد) غير المحصنة • وفي الحقيقة فقـ د تعاقبت على الجزيسرة موجات من الأخائيين حتى أصبح هــؤلاء يسيطرون علمها • كانت هذه القبائل اليونانية لاتزال في حالة ابتدائية فلم تستطع انعاش الجزيرة • ونرى رئيس الآخائيين يكتفي بترميم جناح صغير من قصر (كنوسسوس) ويتخذه مسكنا بينما ترك الجوسقين اللذين لم يصبهما التخريب في حالة من الاهمال أدت بهما الى الانهبار تدريجيا • وليس هناك من أثر للتصوير أو لصناعة الخزف الراقية بعد سنة ١٤٠٠ ق٠م٠

ثم اكتسحت قبائل الدوريين الجزيرة حوالي سنة ( ١١٠٠ ) فطمست ما بقي فيها من معالم الحضارة • وقد أصبحت الجزيرة يونانية كلها تتكلم اللهجة الدورية عدا بعض المقاطعات الصغيرة في زاويتها الشرقية •

ما هي أسباب انهيار دولة (مينوس)؟ ولماذا عجزت عن صد هجمات القبائل اليونانية؟ هناك عوامل كثيرة أدت الى انقراض الشعوب والحضارات القديمة • ولا يستبعد أن تكون هذه العوامل نفسها مجتمعة قد قصت على حضارة (كريد) • فنلاحظ أولا: أن غابات السسرو والأرز النسي كانت

تغطي جبال الجزيرة في مبدأ تاريخها قد زالت في أواخر العهود المينوئية وبذلك أصبحت الأرض لاتحفظ مياه الأمطار فتأخرت الزراعة ونقص المحصول و ثانيا: يبجب أن لاننسي بأن منتوجات (كريد) كانت في كلل الأوقات لاتكفي لاعاشه عدد كبير من السكان و فهي مثل انكلترا في الأزمنة البحديثة كانت مضطرة الى السيطرة على البحار وتأمين أسواق خارجية لتصريف مصنوعاتها مقابل الحاجات التي تستوردها و ) ويبدو أن حروب المصريين والحثيين في سوريا وما عقبها من اضطراب في حالة مصر ، شم هجرة الميتانيين في آسية الصغرى والآخائيين في شبه جزيرة اليونان وجزر بحر ايحة وتقدم الصناعة الميكينية للهائنة في شبه جزيرة اليونان وجزر وسببت تأخر حياتهم الاقتصادية و ثالثا: ان ازدياد الثروة والرفاهيسة والانصراف الى الترف والملذات في عصور ازدهار (كريد) قد أدت الى تناقص النفوس والى تفسخ السكان واضعاف نشاطهم وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم و

وعلى كل حال فان انهيار قصر (كنوسسوس) وانقراض دولة (مينوس) وزوال حضارة (كريد) كانت نتيجة للتفسيخ والانحلال الداخلي قبل كل شيء • ولولا ذلك لما استطاعت الكوارث الطبيعية العارضة ثم غارات القبائل الهمجية من الخارج ان تقضي على الشعب الكريدي •

واذا ألقينا نظرة عامة على حضارة (كريد) التي عاشت مدة (١٨٠٠) سنة نلاحظ بأنها رغم اقتباسها بعض العناصر من المصريين في بادى والأمر قد أصبح لها كيان خاص وطابع ذاتي وبلغت درجة عالية من التقدم فيجميع مظاهر الحياة وعلى الأخص في الفنسون الجميلة والكريديون من أقدم الشعوب التي انتقلت من حالة الهمجية الى حياة مدنية راقية يتمتع فيها الانسان برفاهية العيش ويدرك معنى النهذيب والأناقة ويتذوق جمال الفن وتدل جميع المظاهر على أن هذه الحضارة تشبه سائر الحضارات في القسم

الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط وأن هناك روابط كثيرةبينها وبين شعوب آسية الصغرى • وقد كان لهذه الحضارة تأثير عميق في شواطيء بحر ا يجة وفي جزره • ومن أبرز آثارها حضارة ( ميكيني Mycenae ) في شبه جزيرة البيلوبونيز التي حافظت على قسم كبير من تراث الكريديين ونقلته الى بلاد اليـونان • ولا شك في أن قبــاثل الآخائيين ثم الدوريين الذين اكتسحوا جزيرة (كريد) وهدموا قصورها وخربوا مدنها قد اقتبسوا عنها ( ليكور غوس ) المشرع الاسبارطي ثم ( صولون ) المشرع الآثيني قد اتخذا قوامين كريد قدوة ونموذجا لهما • وعلى كل حال فان مجموعة القوانين التي وجدت منقوشة على الجدران في مدينة ( غورتينا ) بحبريرة كريد والتي يرجع تاريخها الى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد أي الى العهد اليوناني تنم عن تقدم في الحضارة والتفكير • فهي دليل على تأثير التقاليد المتوارثة بين سكان الجزيرة • ولا يستبعد أن تكون هذه القوانين قد أثرت في النشـــريم اليوناني • ومن المعروف أن ( تاليتاس ) الدي كان في القرن السادس يعلم الموسيقي في اسبارطة انما هاجر اليها من (كريد ) • كذلك نرى بعض النحاتين الكريديين يقومون في العصر نفسه بتعليم الفنانين اليونانيين •

هكدا كانت حضارة (كريد) تتسرب من مختلف الطرق الى بــــلاد المونان وتمهد السبيل لنشأة الحضارة اليونانية ٠

# الفص لالثالث

## ميكيني وطيروادة

### ١ ـ (شليمان) واكتشاف آثار (ميكيني) و (طروادة):

انتقلت حضارة كريد الى اليونان عن طريق مدينتي (ميكيني) و (ترينس Tirynthe) في شبه جزيرة البيلوبونيز • على ان هاتين المدينتين كانت قد ضاعت آثارهما لذلك فقد ظل المؤرخون الحديثون حتى منتصف القرن التاسع عشر يعتبرون أشعار (هوميروس) في كتاب (الالياذة) التي تتكلم عن ملوك الآخائيين وقصورهم في (ميكيني) و (تيرنس) ثم عسن حروبهم في طروادة ــ لقد ظل المؤرخون يعتبرون كل ذلك من الاساطير الخرافية • هكذا استمر الامر الى أن اكتشف (شليمان) آثار مدينة (طروادة) ثم مدينتي (ميكني) و (تيرنس) • • •

ولد (هاينيريخ شليمان Heinrich Schliemann) سنة ١٨٢٧٠ و وكان والده من المعرمين بالتاريخ القديم • فأخذ يروي الى ابنه ، وهو لا يزال طفلا ، قصص (هوميروس) على حصار (طروادة) وعن رحلات (اوديسيوس Odysseus ) • يقول (شليمان) انه تحد شعر بألم عظيم عندما أخبره والده بأن (طروادة) قد هدمت بالمرة وابها قد صاعت ولم يبقى منها أي أثر يدل على وجودها • ولما بلغ (شليمان) الثامنة من العمر استقر رأيه ، بعد تفكير طويل ، على ان يكرس حياته لا كتشاف المدينة الضائمة • وفي العاشرة من عمر • قدم الى والده مقالة كتبها باللغة اللاتينية عن حرب (طروادة) • كان هذا الوالد رجلا فقيرا فاضطر (شليمان) ، بعد انهاء الدراسة المتوسطة ، الى ان يشتغل كأجير بقال ، ولكنه سرعان ما أدرك بأنه لن يتوصل عن هذه الطريق الى الثروة التي كان يعتقد بأنه لابد منها للقيام بالتنقيب عن (طروادة) ، فقرر سنة ١٨٤١ الذهاب الى امريكا الجنوبية ، على ان الباخرة تحطمت في الطريق ونجا (شليمان) في زورق قذفته الامواج الى شواطى، (هوللاندا) ، وقد استطاع ان يجد هناك عملا ككاتب في أحد المحلات التجارية وأخذ يصرف نصف اجره لشسراء الكتب ويعيش بالنصف الآخر وبأحلامه الواسعة ، وقد ساعده ذكاؤه ومهارته على النجاح فأصبح وهو في الخامسة والعشرين من العمر تاجرا مستقلا ثم اتسعت اعماله بسرعة فلم يبلغ السادسة والثلاثين حتى جمع ثروة كبيرة فترك التجارة وانصرف الى دراسة علم الآثار ، لأنه \_ كما قال هو نفسه \_ لم يكن في هذه المدة ، رغم أشغاله الكثيرة ، قد نسي (طروادة) أو العهد الذي قطعه لوالده بأن يبحث عنها ،

كان (شليمان) أثناء أسفاره التجارية في مختلف البلدان قد اتبخذ لنفسه قاعدة ان يتعلم لغة كل بلد يقيم فيه • فكان يخاطب السكان بلغتهم ويكتب مدكراته اليومية بتلك اللغة ، ثم عندما يعود الى مقره يكاتب عملاء بلغات بلادهم • وهكذا تعلم اللغة الانكليزية والفرنسية • والهوللاندية والاسبانية والبرتغالية والطليانية والروسية والسويدية والبولونية والعربية • وبعد اعتزال التجارة سافر (شليمان) الى بلاد اليونان وأخذ بدرس اللغة اليونانية القديمة والحديثة وتوصل بسرعة الى اتقانها وصاد يتكلمها بطلاقة كما يتكلم لغته الالمانية • ولما رفضت زوجته الروسية مرافقته الى بلاد اليونان تزوج بفتاة يونانية في التاسعة عشرة من عمرها ولدت له صبيا وبنتا لم يرضى بتعميدهما الا مكرها وأفسد حفلة التعميد بوضعه نسخة من الالياذة على رأسيهما أثناء المراسيم الدينية وبقراء ته بصوت عال مائة بيت من شعر (هوميروس) • وقد سمى ابنه باسم بطل الإلياذة (آغاممنون) وابنته باسم رأسيهما وأناء المراسيم ابنه باسم بطل الإلياذة (آغاممنون) وابنته باسم

(آندروماخي) زوجة البطل ( هكتور ) • بل انه اطلق على خادميه أيضا اسمين يونانيين قديمين هما ( تلامون ) و ( بلوسس ) ، كما سمى بيته في آثينة ( بلليروفون ) • حقا انه كان مجنونا بهوميروس •

واخيرا ذهب (شليمان) سنة ( ١٨٧٠) الى الزاوية الشمالية الغربية من شاطىء آسية الصغرى ، حيث كانت (طروادة) حسب الروايات القديمة، وقرر ان يتحفر تنحت هضبة تسمى (حصارلق) ، وقد ظل يفاوض الحكومة العثمانية مدة سنة حتى نال موافقتها ، فبدأ بالحفريات مع ثمانين من العمال كان يشرف عليهم وزوجته الى جانبه من شروق الشمس الى غروبها في برد الشتاء وحرارة الصيف معرضا للرياح الشديدة وزوابع الرمل ،

هكذا مضت سنة بكاملها دون أن يعثر على شيء من الآثار • ولكن فجأة كشف العمال بعد ذلك عن اناء كبير من النحاس • فلما فتحه (شليمان) رأى كنزا يبهر الابصار • وبعد ان أرسل العمال للاستراحة نقل الكنز مع نوجته الى الكوخ الذي كان يسكنه • وكان هذا الكنز يتألف من تسعين ألف قطعة من المصنوعات الفضية والذهبة •

أخبر (شليمان) أصدقاء في أوروبا بأنسه قد توصل الى اكتشاف كنز ملك طروادة (بريام) و لكن علماء التاريخ لم يصدقوا أقوال وأخذوا يهزؤون به واتهمه بعض النقاد بأنه هو الذي وضع هذه الاشياء تحت الارض و على انه جاء بعد ذلك بعض البحاثة الاثريين المشهورين أمثال (فيرخوف) و (دوربفلد) و (بورنوف) ففحصوا الآثار التي وجدها (شليمان) واشتركوا معه في متابعة الحمريات حتى كشفوا تحت هضبة (حصاراق) نفسها عن تسع مدن الواحدة فوق الاخرى و وعند ذلك اصبحت المشكلة التي تواجه العلماء ليست هي معرفة مل كانت (طروادة) موجودة أم لا ، بل تعيين أي مدينة من المدن التسع هي التي وصفها (هوميروس) في الالياذة والتي يسميها (ايلبوس) وقد طهر من الحفريات

والابحاث التي قام بها ( دوربغلد ) وغيره من العلماء ان الكنز الذي اكتشفه ( شليمان ) وظن انه كنر ( بريام ) كان في المدنية الثانية حسب الترتيب من تحت الى فوق وان هذه المدينة يرجع تاريحها الى حوالي سنة ( ٢٤٠٠ ـ ١٩٠٠ ) ق ٠ م ٢ أي انها اقدم من ( ايليوس ) المذكورة في الالياذة بعصور عديدة ٠ والمدينة الاولى تحتها ليست سوى قرية بسيطة من العصور الحجرية قبل سنة ( ٣٠٠٠ ) والمدن ذات الارقام (٣) و (٤) و (٥) ثم (٧) و (٨) و (١٤ كات ايضا قرى لا أهمية لها من الوجهة الأثرية التاريخية ٠ أما المدينة السادسة التي يرجع تاريخها الى سنة ( ١٤٠٠ ـ ١٢٠٠ ) فهي التي تنطيق علمها أوصاف ( الالهاذة ) ٠

وهكذا فان (شليمان) قد اكتشف ، مثل (كولومبوس) عالما أغرب من العالم الذي قصده ، فالمجوهرات التي وجدها ترجع الى عهد اقدم بكثير من زمن الملك بريام ( Periam ) وزوجته ( هقوبا Eecuba ) وقد اثبت ( شليمان ) ، دون قصد ، صحة بيت للشاعر الروماني ( هوراس ) يقول فيه ، ان كنيرا من الرجال الشجعان قد عاشوا قبل ( آغاممنون ) ، فالحضارة أقدم دوما مما نظن ، وحيثما تحفر فلابد ان نعشر على عظام رجال ونساء عاشوا مثلنا واشتغلوا وأحبوا وتخاصموا وأنشدوا الاغاني وأبدعوا أشاياء جميلة لل ولكن أسماءهم ضاعت بتعاقب الزمن ونسينا حتى وجودهم ، ، ، ،

لم يكتف (شليمان) باكتشاف طروادة ، بسل أراد أن يجد أيضا القصور التي كان يسكنها (آغاممنون) وغيره من ملوك الآخائيين في بسلاد اليونان ، وقد استرشد بكتاب المؤرخ الهيلليني (بوزانياس) عن رحلتهسنة ١٩٠٠ بعد الميلاد التي يصف فيها مكان مدينتي (ميكني) و (تيرنس) ويبدي استفرابه من ضخامة أطلالهما) ،

هناك بدأ ( شليمان ) الحفريات التي أدت في هذه المسرة أيضا الى اكتشاف آثار كثيرة تفوق في أهميتها وقيمتها آثار ( طروادة ) • فقد كشف

في سنة ١٨٧٦ عن أطلال ( ميكيني ) وقبورها ﴿ ولما جاءه العمال بالهياكل العظمية والأواني الخزفية والمجوهرات والاقنعة الذهبية أرسل في الحال برقية الى ملك اليونان يخبره فيها بأنه قد اكتشف قبر ( آغاممنون ) • ثم انتقل ( شليمان ) سنة ١٨٨٤ الى ( تيرنس ) وكشف عن القصر الكبيروعن جدران السور التي يصفها ( هوميروس ) • على ان الابتحاث التي قام بها ( دوربفلد ) قد اثبتت ، فيما بعد ، ان القبر الذي اكتشفه ( شليمان ) يرجع الى عدة أجيال قبل عهد ( آغاممنون ) •

### ٢ \_ حضارة ( ميڭيني ) :

في الجهة الشرقية من شبه جزيرة (البيلوبونيز) ، على سفح الجبال حيث يبدأ سهل (آرغوس) تقع مدينة (ميكيني Mycenae) ، ثمم الى البجنوب منها وعلى بعد ميل ونصف من شاطىء البحر كانت تقوم مدينة (تيرنس Tirynthus) ، في هاتين المدينتين ظهرت أقدم آثار للحضارة على أرض اليونان ، ان (تيرنس) هي المدينة الاولى التي تأسست في هذه البلاد، وهي تقوم على هضبة صخرية قليلة الارتفاع قد حفرت فيها أيدي البسسر وجعلت منها ثلاث درجات ، وقد بني قصر الملك في الدرجة العليا ، ثمم طولها ستة أقدام وعرضها وعمقها ثلاثة أقدام ، ويتراوح ارتفاع السور بين (٢٥) الى (٥٠) قدما ، ويروي اليونانيون ان هذا السور قد أمس شهيد، الامير (بروثتوس Proteus) قبل مائتي سنة من حصار (طروادة) فاستدعي لذلك بنائين مشهورين من بلاد الرليكيا) في آسية الصغرى ، ويطلق اليونانيون على هيئة عماليق لهم عين ولاحدة مدورة ،

والقصر في (تيرنس) يشبه فصر (كنوسسوس) بكثرة غرفه وممراته لتشابكة • ولكنه يختلف عنه أولا: بفقدان الباحة المركزية المكشوفة ، اذ ان الغرف بنيت حول قاعة واسعة مسقوفة ، وثانيا : الفصل بين القسم المخاص بالنساء والاقسام الاخرى ، وعلى الرغم من ان غرفة الملكة ملاصقة لغرفة الملك في وسط القصر فليس هناك اتصال مباشر بينهما ، بل ان لكل منهما مدخلا مستقلا ، ومبدأ الفصل بين محلات الرجال وبين « الحريم ، قد ظل سائدا لدى اليونانيين في العصور التالية ،

أما مدينة ( ميكيني ) التي اتبعد ( ١٢ ) ميلا عن ( تيرنس.) فهي على شكل مثلث • وكانت ايضا محاطة بسور « سكلوبس » •

وتروى القصص البونانية أن مؤسسها هو الملك (برسبوس Perseus) في القرن الرابع عشر • ويصف ( حوميروس ) المدينة بأنها جيدة البناء ، واسعة الشوارع ، غنية يكثر فيها الذهب • وقد كشفت حفريات ( شليمان) عن قسم من السور ، وفي زاوية منه أحد مداخل المدينة المسهور باسم « باب السباع ، ، حيث نرى تمثالي لبوتين نحتا على صخرة عظيمة ، ولكن رأسهما قد تحطماً • وفي مرتفع من المدينة يقوم قصر الملك الذي نستطيع أن نميز تقسيماته الداخلية بين الاطلال فنعرف سكان البهو الخاص بالعرش ثم المعبد وقاعات الاستقبال والمخازن والحمام ، كما نشاهد الدرجات العريضة الني ترتقى الى الطابق العلوي ثم آثار النقوش لالتزيسة على الجدران والملاط الملون على الارض ، وقــد كشفت حفريات ( شليمان ) ، عــلى القرب من « باب السباع » ، عن مقبرة تحتوي على ( ١٩ ) من الهياكل العظمية ووجدت على جماجم الرجال تيجان من الذهب وعلى عظام الوجوء أقنعة ذهبية ، كما عشر على كثير من المجوهرات والحلى الذهبية معلقة على صدور السيدات • والى جانب ذلك كان في المقبرة عدد كبير امن الاواني الخزفيــة المزخرفــة وقدور من البرونز واناء للشرب في شكل قرن مصنوع من الغضة وقطع اخرى من الحجارة الثمينة لوالعاج ثم خناجر وسيوف مرصمة • وتكادتكون جميع التحف في المقبرة مصنوعة من الذهب سواء الاختام أو الحواتم أو

الاقداح أو الاساور أو الاقراط • ان هذه العظام الغارقة في الذهب هي ، دون شك ، عظام ملوكية •••

ان هذه الآثار التي عثر عليها في (ميكيني) و (تيرنس) هي بقسايا حضارة قديمة انتشرت في بلاد اليونان وجزر بحر اينجة ويذهب علماء الآثار الى ان هذه الحضارة قد بدأت حوالي سنة (١٦٠٠) ق٠٥٠ واستمرت حتى سنة (١٢٠٠) على ان تحديد المدة في عصور ما قبل التاريخ ليس من الامور السهلة ولايمكن ادعاء الدقة واليقين فيها و وتدل الظواهر على ان أهم مركز لهذه الحضارة كان في مدينة (ميكيني) ، لذلك أطلق عليها العلماء الحضارة الميكينية ، •

يبدو من تدقيق آثار هذه الحضارة انها قد اقتبست الشيء الكثير عن المصريين ، وإن العلاقات بين البلدين كانت وثيقة وفقد 'عثر في مقابر (ميكيني) على قطع من الخزف المصري نقش على واحدة منها اسم (آمنحوت) الثالث ( على قطعة اخرى اسم هذا الملك مع اسم زوجته ( تي Tay) ثم نرى على خنجر ، وحد في هذه المقابر نقوشا تصور نهر النيل وبعض الحيوانات التي لاتعيش الافي مصر ، والخنجر من صنع بلاد ( ايجة ) مما يشير الى ان صانعه قد زار بلاد النيل ، وبالمقابل قد وجدت على جدار في مدينة ( طيبة ) بمصر صورة تمثل أواني ميكينية ، بالاستناد الى هذه العلاقات يذهب بعض المؤرخين الى أنه من المحتمل ان يكون ملوك مصر قد حالعوا ( الميكينين ) وارسلوا الى ملوكهم الهدايا ثم حرضوهم على مهاجمة ( كريد ) ، الا انه ليس هناك أدلائل كافية تؤيد هذه الفرضية ، ومن الواضع ان الحضارة الميكينية قد نشأت تحت تأثير حضارة ( كريد ) ، فان طريقة الفن المعماري في بناء القصور و تزييناتها في ( ميكيني ) و (تيرنس) وكنوسسوس ) رغم بعض الغوارق الطفيفة التي أشرنا اليها ، وكانت الأواني الخزفية ، في بادىء الامر ، اما مستوردة مباشرة من (كريد)

أو مصنوعة على مثال النماذج الكريدبة ، وأبسط تعليل لذلك هو الافتراض بأن الكريديين قد نزلوا في بعض الاماكن من بلاد اليونان الشرقية واستقروا بصورة خاصة في مقاطعة (آرغوليس) ونشروا حضارتهم بين السكان ، واطلاق اسم (مينوا Minoa) على الجزيرة المقابلة لمقاطعة (مينارا) مما يؤيد هذه النظرية ، وفي اسطورة (قدموس) وزوجته (اوروبا) اللذين ينسب اليهما اليونانيون تأسيس مدينة (طيبة) في اليونان يذكر بأن (اوروبا) هي بنت (فنيكس) ووالدة (مينوس) وان (قدموس) هو الذي اخترع الكتابة ، ولاشك في ان المقصود هنا هواقتباس الكتابة الكريدية ، أما ذهاب اليونانيين الى أن (أوروبا) هي آميرة فينيقية فخطأ ناشى، عن تأويس اسم أبيها ، ويظهر ان هؤلاء اليونانيين قد نسوا بأنهم قبل ان يتعرفوا الى الفينيقيين بعصور كثيرة كانوا يطلقون على الكريديين اسم (فنيكس) أي د الرجال الحمر ، اشارة الى لونهم الحنطي ،

على ان الميكينيين الذين بختلفون اعن الكريديين في لباسهم ومظهرهم المخارجي قد استقلوا في حضارتهم عن كريد ، فاكتسبت هذه الحضارة مع مرور الزمن طابعا خاصا ، فهي قد عاشت مائتي سنة بعد انهيار دولة (مينوس) ، ونرى قصر (تيرنس) يجدد بناؤه على مقياس أوسع وبصورة أفخم حوالي سنة ١٣٥٠ ق٠٩٠ أي بغد سقوط (كنوسسوس) ، وكذلك الامر مع قصر (ميكيني) ، وقد زينت جدران القصرين بالرسوم على طريقة الكريديين ، الا ان هذه الرسوم لا تصور مناظر الطبيعة أو الحيوانات والنباتات أو مشاهد الحياة العادية كما في قصر (كنوسسوس) ، بل تمثل الجنود وساحات الحرب ، ان الحضارة الميكينية لم تكن على درجة منالرقي والترف يمكن مقارنتها بحضارة (كريد) ، فالمجتمع اليوناني كان لا يزال في حالة بدائية والسكان كانوا منصرفين الى الصيد والحرب والى صناعة في حالة بدائية والسكان كانوا منصرفين الى الصيد والحرب والى صناعة الاسلحة في الدرجة الاولى ، والأدوات التي كانوا يستعملونها خليط من المصنوعات (القديمة) الحجرية و (الحديثة) البرونزية، وأكثر الصناعات المصنوعات (القديمة) الحجرية و (الحديثة) البرونزية، وأكثر الصناعات

تقدماً في ( ميكيني ) هي صناعــة المعادن ، وعــلى الأخص الذهب والفضــة اللذين وجدت منهما كميات كبيرة • وأحسن المصنوعات من هذا النوع لم يعشر عليها في ( ميكيني ) أو ( تيرنس ) ، بل في مدينة ( واڤيو ) قرب موقع اسبارطة • فقد وجد في مقبرة الامير كنز من المجوهـــرات والتحف بينهما قدحان من الذهب الرقيق • والنقوش عبلي هذين القــدحين تمثل منــاظر لترويض الثيران مقتبسة عن العن الكريدي وتنم عن مهارة في الصنعةوجمال في الشكل • اما الاواني الخزفية فانها اقل اتقانا ورشاقة ، وان كان ( الميكينيون ) قد توصلوا الى اختراع انواع جديدة من هذه الاواني تتختلف عن مصنوعات (كريد) بلمعان رسومها • وكانت الفنون الجميلة بصورة عامة في حالة تقهقر ومتأخرة عن المستوى الذي بلغته في (كريــد) • امــا التجارة فكانت بطيئة في تقدمها بسبب سيطرة القرصان على بحر أيجة • و نرى ملوك ( ميكيني ) و ( تيرنس ) أنفسهم يقومون بأعمال القرصنةوكانوا يبنون مدنهم بعيدة فليلا عن شواطيء البحر ليستطيعوا من جهة حمايتها من الغارات المفاجئة ثم لاستخدامها لمهاجمة السغن من جهة ثانية • ولكن يظهر ان مؤلاء الملوك قد أدركوا بعد ذلك فائدة التجارة البحرية في ظل الأمن وعرفوا انهاكانت السبب في غنى كريد وازدهارها فأخذوا يمنعون القرصنة وانصرفوا الى التجارة •

ويبدو أن (الميكنيين) كانوا بتبعون (الكريديين) في عقائدهم الدينية، اذ نرى لديهم صورة الحمام المقدس ، والالاهة ـ الأم وابنها الصغير تهم الافاعي • ومما يشير الى التأخر الفكري ان الكتابة التي اقتبست عن (كريد) لم تنشر بين السكان ، بل اقتصرت على بعض الرسامين الذين كانسوا يستخدمونها لتزيين الاواني الخزفية •

ولغد قامت الحضارة الميكينية على اكتاف سكان البلاد الاصليين الذين يسميهم اليونانيون ( بيلاسكي Pelasgi ) • ومن المحتمل ان يكون هــذا الاسم مستقا من كلمة (بلاغوس Pelagos) أي البحر ، فهو لذلك يفيد معنى (شعب البحر) ، ونحن لا نعرف عن هذا الشعب الا انه من شعوب بحر ايبجة وانه يشبه الشعوب القاطنة في آسية الصغرى مثل (الليديين) و (الليكيين) ، وقد اختلطت قبائل الاخائيين اليونانية بهؤلاء السكان الاصليين وفرضت عليهم سيطرتها ولفتها ، ورغم تعدد الشعوب واللهجات فانه في هذا العهد أخذت تسود بين الجميع اللغة اليوناتية ، الفتية، فات الاصوات الرنانة اللحلوة ، كما يقول (هوميروس) ، ، ،

يمكن ان نجمع بين الحضارة (الكريدية) والحضارة (الميكينية) وحضارة البلاسكيين والليديين والقاريين والليكيين ونطلق عليها كلها اسم الحضارة الايجية • فان هذه الشعوب من عرق واحد ، وهي تتكلم لهجات متقاربة ، وهناك تشابه كبير في طراز معيشتها ومظاهر حضارتها • وترى القبور في كل مكان مبنية على الطريقة نفسها بشكل قبب وحجرات مربعة تحتوي على الاوامي والحناجر والسيوف ذاتها • وهذه الشعوب جميعا خاضعة لتأثير بحر ايجة وما يتصف به من اعتدال الاقليم والموقع الممتاز بين القارات الثلاث والشروط الملائمة للملاحة والتجارة • •

بعد ان حملت (كريد) مشعل هذه الحضارة عصورا طويلة وسارت بها خطوات واسعة في طريق التقدم والتكامل انتقل قسم من تراثها الى ( الميكينيين ) الذين حافظوا على الحضارة في العالم الايجي • وقد بسط ( الميكينيون ) سيطرتهم التجارية على جزر بحر ايجة وشمواطيء آسية العمنرى ، كما اتصلوا بقبرص وسورية ومصر وايطالية واسبانية • وهكذا فقد نقلوا بدورهم حضارة (كريد) الى شبه جزيرة اليوبان والى كثير من انحاء البحر الابيض المتوسط ومهدوا السبل لظهور الحضارة اليوبانية •

ولكن يظهر ان ( الميكينيين ) قد اصطدموا في طريق توسعهم الجارف

بمدينة (طروادة) التي كانت تحرس المضايق وتسيطر على طرق القوافل فاضطروا الى مهاجمتها ونشأت عن ذلك حرب (طروادة) المشهورة •

#### ٣ ـ حصاد (طروادة):

تروي الاساطير اليونانية ان ( باريس Paris )، وهو أجميل أولاد ( بريّام Priam ) ملك طروادة ، زار مرة ( مينيلاووس ) ملك اسبارطة ثم خطف زوجته ( هيلين ) المشهورة بالجمال والفتنة ، وقد غضب اليونانيون لهذا الاعتداء على شرفهم فجمعوا أسطولا كبيرا مؤلفا من ( ١٢٠٠ ). سفينة وجيشا ضخما يبلغ مائة ألف مقاتل ـ وساروا تحت قيادة ( آغاممنون ) ملك ( ميكيني ) وأخي ( مينيلاووس ) وألقوا الحصار على طروادة ، وقد اشترك في هذه الحملة أكثر ملوك اليونان وامراؤهم وأبطالهم وبينهم ( اوديسيوس ) ملك جزيرة ( ايتاكا ) و ( آخيليس ) أشجع أبطال اليونانيين ، كذلك سارعت الشعوب الحليفة المجاورة لطروادة فأرسلت الجنود لنجدتها وتولى قيادة الحيش البطل ( هكتور ) أحد أولاد الملك ( بريام ) ،

استمر الحصار عشر سنوات ولم يتمكن اليونانيون من دخول المدينة الا بعد ان لجؤوا الى الحيلة فصنعوا تمثال حصان كبير من المخشب اختباً في جوفه مائة محارب، ثم ركبوا السفن وتظاهروا برفع الحصار والعودة الى بلادهم • فخرج أهل طروادة وجروا التمشال الى داخل المدينة كغنيمة وذكرى لانتصارهم • وفي الليل اقاموا المآدب والافراح احتفالا بانتهاء الحصار • وانتهز الجنود في جوف الحصان هذه الفرصة فخرجوا وفتحوا ثلمة في السور دخل منها اليونانيون الذين حرقوا المدينة وقتلوا الرجال وسبوا النساء •

يصف ( هوميروس ) في الالياذة هذه الحرب وما جرى خلالها من مبارزات بين الابطال واختلافات بسبب النساء واحاديث بين مختلف الشخصيات ، كما يذكر انقسام الآلهة الى حزبين انضم احدهما الى اليونانيين

والاخر الى الطرواديين ثم اشتراك هده الآلهة في القتال وحبك الدسائس والمؤامرات •

وأهم موضوع في الالياذة هو غضب (آخيليس) بسبب اغتصاب الملك (آغاممنون) لمحظيت المجميلة (بريسزيس Priseis) وقد استحب (آخيليس) مع جنوده من القتنال واقسم بأنه لن يمد بد المساعدة الى اليونانيين فأدى دلك الى رجحان كفة الطرواديين مدة من الزمن ولكن لما سمع بأن بطل طروادة (هيكتور) قد قتل صديقه الحميم (باتروكلوس) قرر العودة الى القتال واستطاع ان يقتل (هيكتور) وهنا تنتهي قصيدة الالياذة •

ویذکر لنا الکتاب الیونانیون بعد ( هومیروس ) ان ( باریس ) أخا ( هیکتور ) بد اصاب بعد ذلك ( آخیللیس ) بسهم فقتله ۰

والآن ما هو نصيب هذه القصة من الحقيقة ؟

ان جميع المؤرخين اليونانيين وشعراءهم كانوا يعتقدون بصحةالروايات على حصار (طروادة) و أما المؤرخون الحديثون فقد ظلوا ، كما قلنا ، ينكرون حتى وحود هذه المدينة الى ال كشف (شليمان) عن أطلالها ومنذ ذلك الوقت أصبح العلماء يعترفون بأن قصة الحصار تستند الى أساس من الصحة وان الابطال الذين اشتركوا في الحرب ليسوا جميعا من عالم الاساطير و عان الكتابات الحديثة في القرنالثالث عشر تذكر اسم (آتاريسياس) كملك (آخياروا) و ومن الواضح ان المقصود بدلك هو (آتريوس كملك (آخياروا)) ومن الواضح ان المقصود بدلك هو (آتريوس بيلوبس) ووالد (آغاممنون) و (مينيلاووس) و وبعد ان تزوج الاخوان بنتي ملك (لاقوينا) وهما (قلينيمسترا) و (هيلين) وأصبحا يحكمان بلاد اليونان الجنوبية من عاصمتيهما (ميكيني) و (اسبارطة) أطلق على شبه اليونان الجنوبية من عاصمتيهما (ميكيني) و (اسبارطة) أطلق على شبه البحزيرة اسم (بيلوبونيز) أي جزير (بيلوبس) و

ثم نجد في كتابة ممصرية من عهد ( رعمسيس ) الثالث ( ١٩٦٨ - ١٩٦٨ ) أول ملوك السلالة العشرين خبرا يقول ان « الجزر ، كانت في حالة اضطراب وحركة ، ويمكن ان نرى في ذلك اشارة الى حرب طروادة التي اشتركت فيها شعوب بحر ايجة \_ بالاضافة الى غارة الفلسطينين الذين جاؤوا من ( كريد ) واشتركوا مع الليبين في الهجوم على مصر حوالي سنة ( ١٩٩٦ ) ، وقد تمكن ( رعمسيس ) الثالث من صدهم فاتجهوا الى بلاد الكنمانيين واستقروا فيها ، ومنذ ذلك الوقت اطلق على هذه البلاد اسم فلسطين ، وقد استطاع العالم الاسكندراني ( ايراتوستينيس Erastosthenes بالاستناد الى شجرات الانساب التي نقلها عن المؤرخ اليوناني ( هيكاتيوس ) أن يحدد تاريخ حصار طروادة من سنة ( ١١٩٤ ) الى سنة ( ١١٨٨ ) ، ويقول المؤرخ الروماني ( بلينيوس Plinius ) عند البحث عن (رعمسيس) الثالث انه في عهده سقطت طروادة ، فالاخبار المتواترة عن سقوط طروادة وهنا لابد من التساؤل من هم الطرواديون ؟ ،

تدل جميع الظواهر على ان سكان (طروادة) كانوا خليطا من معتلف الشعوب القاطنة على شواطىء آسية الصغرى و وقد كانت هذه الشعوب في القرن الثالث عشر قبل الميلاد خاضعة لنفوذ الحثيين وحليفة لهم و وتذكر الكتابات المصرية بين حلفاء الحثيين في معركة (قادش) المشهورة في سنة ( ١٢٨٧ ) اسم ( دردنوى ) من طروادة و ونرى ( هوميروس ) يطلق الاسم نفسه Dardenoi على الطرواديين ويعتمل ان يكون هؤلاء قد جاؤوا من تراقيه واجتازوا المضايق مع أقاربهم الفريجيين الذين ظلوا في العهد اليوناني يسكنون سهل ( سكاماندر Scamander ) في القسم الشمالي من شواطىء آسية الصغرى و ونجد ( هيرودوت ) يطلق على الطرواديين اسم ( تومريان ) و ويدعي ( سترابون ) ان هؤلاء قد جاؤوا من كريد وسكنوا بلادطروادة ،وذلك على الاغلب بعد سقوط (كنوسسوس)،

ومما يؤيد هذا الرأي وجود جبل مقدس في طروادة يحمل اسم (ايسدا Ida ) مثل الجبل المقدس في كريد ثم نجد بين السكان ايضا قسما من (القاريين) و (الليكيين) و (الكيليكيين) و وتدل الآثار التي كشفت عنها الحفريات على ان حضارة طروادة كانت مزيجا من حضارة (كريد) و (ميكييني) مع عناصر من الحضارات الآسيوية وقد حاول المؤرخون اليونانيون فيما بعد أن يصوروا طروادة كأنها مدينة آسيوية وان يعتبروا الحرب التي جرت فيها كأول فصل من النزاع بين الشرق والغرب الذي تجدد في الحروب الميدية ولكن يظهر من وصف (هوميروس) بأن سكان طروادة كانوا يتكلمون اللغة اليونانية ويعبدون الآلهة نفسها المعروفة لدى اليونانيين و لذلك العصر جزءا من العالم الايجي

ما هي الدوافع الحقيقية لحرب طروادة ؟ هل نشبت لاسباب أخلاقية أم عرقمة أم تحت تأثير عوامل أخرى ؟

يبدي (هيرودوت) ثم بعده الشاعر (اورببيديس) الشك في انتكون (هيلين) قد ذهبت الى طروادة وصارت سببا للحرب وظلت تشجع (باريس) على القتال في سبيلها والكاتبان يعتقدان بأنها اقامت في مصر تنتظر قدوم (مينيلاووس) للبحث عنها وقد تساءل (هيرودوت): « هل من المقول ان يحارب الطرواديون مدة عشسر سنوات في سسبيل امرأة ؟ ، ويملل (اورببيديس) حرب طروادة بأنها نتجة لتضخم السكان في بلاد اليونان وحاجتهم الى التوسع و فما أقدم النظرية التي تستند اليها الدول الحديثة في هذا الغصر لتبرير سياسة الفتح « المدى الحيوي » !

على انه ليس من المستبعد أن يكون زعماء اليونان قد استخدموا قصة خطف ( هيلين ) لاثارة حماسة الشعب • فان البشسر يحتاجون دوما الى الكلمات العاطفية ، الضخمة حتى يقدموا على التضحية بأنفسهم • ان السبب

الحقيقي للحرب هو النزاع في سبيل الاستيلاء على المضايق والسيطرة على الطريق الى السهول الفنية في البحر الاسود • وقد ادرك الجميع اهمية هذا النزاع فلم يتأخر احد من سكان بلاد اليونان عن مساعدة ( آغاممنون ) ، كما اسرعت شعوب آسية الصغرى كلها الى نجدة (طروادة ) • • •

تأسست مدينة (طروادة) رقم (۲) في اواخر القرن السادس عشر قبل الميلاد فوق انقاض المدن السابقة وعلى مقياس أوسع منها • واحيطت بسور عظيم ، فخم من الحجارة ، وشيد قصر الملك على ذروة الهضبة كما في (ميكيني) • ويستدل من تدقيق الاطلال ان طريقة الباء تشبه (ميكيني) و ( تيرنس ) •

ويظهر من وصف الملك (بريام) في (الالياذة) انه كان يحكم شعبه بطريقة عشائرية ، وقد كان لديه عدد كبير من الزوجات اقترن بهن لزيادة النسل وتقوية رابطة العصبية • أما أولاده فكان كل واحد منهم يقتصر على امرأة واحدة ويعيش بعيدا عن الملذات والملاهي ـ عدا (باريس) الجميل ، المرح الذي لم يكن يتمسك بالقيود الاخلاقية •

وقد كان (الطرواديون) ، حسيما يصفهم لنا خصومهم أنفسهم، ألطف معشرا وأكثر نبلا وأقرب الى الفضيلة من اليونانيين الذين أغاروا عليهم • وكان الكتاب اليونانيون يشعرون بهذا الفارق ونسرى ( اوريبيديس ) في جميع رواياته يخص الطرواديين بعطفه •

ولكن من سوء حظ هؤلاء ( الدرنيين ) انهم وقفوا حجر عثرة في طريق التوسع اليسوناني فكان لابد من اكتساحهم • كان ملوك طروادة يسيطرون على سهل (سكاماندر ) • الا أن ازدهار مدينتهم وازدياد ثروتهم وقوتهم لا يرجع الى خصب هذا السهل الصغير ومحصولاته أو الى المادن الثمينة التي تكثر في جهته الشرقية • واليونانيون لم يهاجموا طروادة طمعا في الاستيلاء على هذا السهل أو حبا في تخليص ( هيلين ) ، بل لأنهم ادركوا

اهمية موقع المدينة الممتاز التي تشرف على مدخل المضايق و فان جميع السفن التي تقصيد البحر الاسود لابد من ان تمر امام طروادة وهي كثيرا ماتضطر للالتجاء الى الشاطىء بسبب الرياح الشديدة التي تعصف من حين الى آخر وكان اكثر التجار ينزلون بضائعهم في المدينة ويرسلونها الى البلاد الداخلية في آسية الصغرى و وقد كانت طروادة مركزا لطرق القوافل و والآثار التي وجدت بين اطلال المدينة تثبت بأن تجارتها كانت واسعة جدا و فان هناك مصنوعات من (تراقية) ومن حوض (الدانوب) ومن (ميكيني) و (كريد) ومن سورية ومصر عبل من بلاد بعيدة في قارة آسية حتى الصين و ويظهر انه كان يقام في المدينة كل عام سوق عامة يشترك فيها التجار من مختلف البلدان و وكان ملوك طروادة يفرضون المكوس والضرائب على جميع البضائع و ومن هنا جاءت ثروتهم و

تشير الكتابات الحشية الى ازدياد قوة الاخائيين في منتصف القرن الثالث عشر و وهي تذكر بان الملك ( توداليا ) الرابع (١٢٦٣ ــ ١٢٢٥) قد اضطر الى محاربتهم مدة طويلة اذ اصبحوا في هذا العهد تحت قيادة ملكهم ( آتاريسياس ) أي ( آتريوس ) والد ( آغلمنون ) خصوما أقوياء يزاحمون الحثين ، وكانوا يسعون الى التوسع في البحر واستولوا على نصف جزيرة قرص .

مثل هذه الوثيقة من شأنها ان تدعم النظرية التي تقول باصطدام اليونانيين في مرحلة توسعهم في بحر ايجة ومحاولتهم الوصل الى البحر الاسود بقوة (طروادة) وحلفائها في آسية الصغرى ، فاجتمعت كلمتهم على تحطيم هذا الحصل المنيع وساروا ، تحت قيادة (آغاممنون) في اكثر من ألف سفينة لازالته من طريقهم .

بسقوط (طروادة ) ينتهي عهمه الحضارة الاينجية ويبعدأ تاريخ المونان •

## الفصل لارابع

## أصلاليُونانيين وَهِواتِهم وَلِحَوالِهمُ في عَهد إلا بُطرال أَنْ

ا ـ اصل اليونانيين: ان المحاربين الذين حاصروا (طروادة )كانوا ينكلمون اللغة اليونانية • ورغم انقسام هؤلاء الى قبائل وعشائر عديدة فان (هوميروس) يطلق عليهم جميعا اسم (الآخائيين) • وكان الملك (آغاممنون) زعيم الآخائيين يحكم في مدينة (ميكيني) • ومن المعروف ان سكانهاالاصليين كانوا من (البلاسكيين) (Pelasgi) وربما من بعض الكريديين ، الذين ينتسبون جميعا الى عرق آخر رغم اقتباسهم اللغة اليونانية • ونرى اتباع (آغاممنون) كثيرا ما يأتي ذكرهم في الالياذة تحت اسم (الآرغويين) بالنسبة الى مقاطعة (آرغوس) التي يسكنونها وليس بالنسبة الى أصلهم وعرقهم • الى مقاطعة (آرغوس) التي يسكنونها وليس بالدانايين الذين تروي الاساطير ثم ان (الالياذة) تسمى قسما من المحاربين بالدانايين الذين تروي الاساطير اليونانية بان جدهم (داناووس Danaoos) جاء من مصر وسكن في بلاد اليونانية بان جدهم (داناووس مكان (طروادة) الذين ينتسبون الى شعوب مختلفة يتكلمون أيضا اليونانية •

نستنتج من كل ذلك ان شبه جزيرة اليونان وشواطى، بحر ايجة كانت في القرن الثاني عشر قد تغلبت عليها اللغة اليونانية ، ولكن جميع الابحاث عن التكوين الفيزيولوجي للسكان الاصليين وعن أسماء الأمكنة وعن اللهيجات المختلفة تثبت بأن هذه البلاد لم تكن دوما يونانية • ونرى اليونانيين أنفسهم في أساطيرهم وأخبارهم يميزون بين السكان الأصليين وبين القبائل اليونانية التي جاءت إلى هذه البلاد من الشمال واستولت عليها • وقد احتفظ اليونانيون في أساطيرهم بذكرى الحضارات القديمة التي وجدوا آثارها في بلادهم والتي اتصلوا بها واقتبسوا عنها ، اذ نجدهم ينسبون تأسيس مدينة (طيبة) الى (قدموس) الذي يقول بعضهم انه فينيقي ويذهب آخرون الى أنه مصري والذي يحتمل ان يكون كريديا ، كما ينسبون تأسيس (آثينة) الى (سقروبس) الذي يدعي بعضهم انه مصري جاء من (سايس) حوالي سنة (ساوس) الذي يدعي بعضهم انه مصري جاء من (سايس)

ليس هناك من سبيل الى ان نعرف بالتأكيد الموطن الاصلي الذي هاجر منه اليونانيون ولا ان نحدد بالضبط الوقت الذي تمت فيه الهجرة والفرضية السائدة بين العلماء تقتصر على القول بأن اليونانيين من الاقدوام الهندية ـ الاوروبية ، وانهم جاؤوا من حوض الدانوب وتسربوا عن طريق البلقان الى شبه جزيرة اليونان والى شواطىء آسية الصغرى وانتشسروا في جزر بحر ايجة ، وقد تمت هذه الهجرة على موجات متعددة وتعاقبت خلال عصور طويلة منذ سنة ( ٢٠٠٠) تقريبا حتى سنة ( ١١٠٠) ق٠٥٠

كانت الموجة الأولى تتألف من قبائل الآخائيين الذين يظهر أمهم سكوا في بادىء الامر ، في جنوب ( تسالية ) قبل ان ينتقلوا الى شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) ويستولوا على ( كريد ) ويستمبروا قسما من جزر بحر ايجة ، ثم بعد ذلك تسربت تدريجيا قبائل ( الايوليين ) و ( الايونيين ) ، وقد اختلطت هذه القبائل جميعها بسكان البلاد الاصليين وفرضت عليهم سيادتها ولغتها بعد ان اقتبست عنهم بعض مظاهر الحضارة ، أما الموجة الاخيرة في أواخر القرن الثاني عشر فانها كانت أشد عنفا من الموجات السابقة ، وقد جاءت بقبائل ( الدوريين ) الذين كانوا لا يزالون في دور

الهمجية ، فخربوا كل شيء في طريقهم ولم يتركوا أثرا لمظاهر الحضارة القليلة التي نشأت في العهد الميكيني • تجاه هذه الموجة اضطر (الآخائيون) و (الاتوليون) و (الايوليون) الى تغيير مراكزهم والهجرة الى جزر بحر ايجة وشواطىء آسية الصغرى ، ثم الى مختلف الانحاء في حوض البحس الابيض المتوسط •

ان هذه القبائل تختلف في لهجانها وفي الكثير من عاداتها ، ولكنها فريبة بعضها من بعض وهي ترجع كلها الى أصل واحد وتجمع بينها لغة واحدة وعادات وعقائد متشابهة ، وقد أدركت جميعها هذه الروابط بعد احتكاكها بالشعوب الاخرى الغريبة عنها في اللغة والعرق والعادات والعقائد، فعرفت أنها أمة واحدة واتخذت لنفسها اسم (الهيلينيين) بينما اطلقت على كافة الاقوام الاخرى اسم (برابرة) أي أعاجم لا يتكلمون اللغة اليونانية ، يتجلى هذا الشعور بالوحدة القومية في اسطورة (دوقاليون Deucalion فهي تقول ان رئيس الآلهة ( زفس ) غضب على ( بروميتيوس ) لأنه علم البشر استخدام النار فحكم عليه بأن يربط الى صخرة في جبال القفقاس ، حيث يأتني اليه نسر عظيم يفترس كبده كل يوم الى الأبد و كذلك نقم الاله عين البشر فأرسل اليهم العلوفان الذي قضى عليهم جميعا عدا (دوقاليون) ابن ( بروميتيئوس ) ، فقد نجا مع زوجته ( بيرها Pyrha ) في سفينة رست بهما على جبل ( بارناسسوس ) ، ولما انحسرت المياه قام ( دوقاليون ) باتمام رسالة والده في اعمار الارض ،

واليونانيون ينتسبون الى ( هيللين Hellen ) ابن ( دوقاليون ) ٠ ثم كان لهيللين ولدان هما ( دوروس ) و ( أثولوس ) وحفيدان هما (ايون Yon ) و ( آخيئوس Acheus ) ومن هؤلاء تنحدر القبائل اليونانية الأربع وهي : ( الدوريون ) و ( الايوليون ) و ( الايونيون ) و ( الآخائيون ) ٠

وقد اعتاد المؤرخون القدماء في سبيل تعليل وحدة العرق واللغة عند

الامم ، ان ينسبوا كل شعب وجميع القبائل التي يتألف منها الى جد معين والى أولاده وأحفاده ، فكانوا يقبلون الاساطير المتعلقة بذلك كأنها حقائق الريخية ، ونحن انما نهتم بهذه الاساطير لما لها من قيمة أدبية أولا ، ثم لما تتضمنه من عقائد وتصورات كانت سائدة في المجتمعات البشرية يمكن ان تساعدنا على معرفة بعض الحوادث التاريخية ،

#### ٢ • \_ الآخائيسون:

يطلق (هوميروس) اسم ( الآخائيين ) على جميع اليونانيين الذين اشتركوا في حرب ( طروادة ) مما يدل على ان هؤلاء كانوا في ذلك الوقت أقوى القبائل اليونانية • وقد رأينا أنهم كانوا يسكنون في شسبه جنزيرة ( البيلوبونيز ) وان رئيسهم ( آغاممنون ) كان يحكم في (ميكيني ) وان أخاه ( مينيلاووس ) كان ملك ( اسبارطة ) • وكانت المقاطعة الشمالية من شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) تسمى ( آخايا ) نسبة اليهم ، عدا ان هناك مقاطعة أخرى صغيرة تحمل هذا الاسم نفسه في جنوب ( تساليا ) مما يدل على أنهم كانوا قبلا يسكنون هناك • ونرى مؤرخي اليونان وشعراءهم يقولون عن الاخاليين بأنهم مثل ( البلاسكيين ) من سكان البلاد الأصليين الذين مازالوا يعيشون فيها منذ أقدم المهور • والكتابات الحثية بعد سنة (١٣٢٥) تذكرهم باسم ( آخياوا ) وتشير الى أنهم يضاهون الحثين في قوتهم • وفي كتابة مصرية من سنة ( ١٢٢٣ ) يأتي ذكرهم تحت اسم ( آقايوشا ) بين ( شعوب البحر ) التي كانت تشترك مع الليبيين في الغارة على مصر وتصفهم هذه الكتابة بأنهم « عصابات من الهمج يحاربون لاملاء بطونهم » •

وقد ذهب (شلیمان) الی ان الحضارة المیکینیة التسی کشفت عنهما الحفریات فی (میکینی) و (تیرنس) ینطبق علیها وصف (هومیروس) لحضارة الآخالیین وظل العلماء یتبعون (شلیمان) فی هذا الرأی حتی سنة ( ۱۹۰۱) اذ قام المؤرخ الانکلیزی السیر (ویلیام ریجوای W. Ridgeway

يعارض ذلك ويأتي بنظرية جديدة تقول بأن حضارة ( الآخائيين ) وان كانت تشبه العضارة المكينية من جميع الوجوه ، الا أنها تختلف عنها في أمور جوهرية يلخصها فيما يلئ :

- ۱) ان الحدید لم یکن معروفا لـدی المیکینیین بینما کان الآخائیون پستعملونه •
- ۲) ان الآخائیین کانوا یحرقون الموتی کما یذکر (هومیروس) مولکن التنقیبات فی ( میکینی ) و ( تیرنس ) قد کشفت لنا عن القبور التی کان السکان یدفنون فیها موتاهم •
- ٣) ان آلهة الآخائيين هي الآلهة الاولمبية التي لانجد لها أثرا لدى
   ( الميكينيين ) •
- كان الآخائيون يستعملون سيوفا طويلة ودروعا مستديرة ، في حين أننا لم نعشر بين آثار الميكينيين على أسلحة مثل هذه .
- هناك اختلافات كثيرة في اللباس والمظاهر الخارجية بين الآخائيين
   والمكنين •

بالاستناد الى كل ذلك ادعى (ريجواي) ان الميكينين هم من السكان الاصليين الذين كان اليونانيون يسمونهم البلاسكيين والذين كانوا يتكلمون اللغة اليونانية في حين ان الإخائييين كانسوا من (السلت) أو الاوروبيين الشقر الذين بدأووا منذ سنة (٢٠٠٠) يتسربون الى بلاد اليونان عن طريق (تساليا) و (إبيروس) ، والذين جاؤوا بعبادة (زفس) واكتسحوا شبه جزيرة (البيلوبونيز) حوالي سنة (١٤٠٠) ثم تعلموا اللغة اليونانية واقتبسوا كثيرا من عادات اليونانيين وأصبحوا طبقة اقطاعية تحكم السكان الاصلين .

على الرغم مما يظهر على هذه النظرية من الوجاهة فانهــا تحتاج الى

### ٣ - حضارة الآخائيين :

بالاستناد الى أشعار ( هومبروس ) في ( الالباذة ) و ( الاوديسه ) ستطيع ان نستخلص الصور التالية عن حالة اليونانيين الآخائيين في الدور الذي يسمونه « عهد الأبطال ، أي بين ( ١٣٠٠ – ١١٠٠ ) ق٠م ٠

كانت قبائل الاخائيين في هذا العهد أقل حضارة من الميكينيين ولكن أقرب الى العضارة من ( الدوريين ) الذين اكتسحوا البلاد في آخر هذا العهد •

يمتاز الآخائيون بطول القامات وقوة العضلات • وهم يرسلون شعر رؤوسهم وذقونهم وكانت أثمن هدية يقدمها أحدهم الى عزيز ميت هي أن يقص شعره ويضعه في النار التي تحرق فيها البجئة • وقد اشتهرت نساؤهم بالجمال والبجاذبية وكن يكثرن من البحلي ويتطيبن بالزيوت المعطرة • وكان الرجال والنساء على السسواء يسترون البجسم برداء مستطيل يطوى على الاكتاف ويربط « بشكالة ، ويكاد لا يبلغ الركبتين • وربما يضيف النساء على ذلك نقابا أو خمارا • وكانوا جميعا حفاة داخل البيوت ويلبسون البخفاف في الطرقات •

كان الآخائيون يشتغلون بالفلاحة فيحرثون الارض ويسقون الحقول ويبذرون الحنطة + وقد كانت أعمال الزراعة شاقة لأن أكثر الاراضي اما جبلية أو مستنقعات • وكان للاغنياء فطعان كبيرة من البقر والماعسز والغنم والمخنازير • ويكتفي الفقراء بأكل السمك والحبوب • وكانت القسرى معرضة دوما لهجمات الحيوانات المفترسة ولذلك كان الاشتغال بالصيد ضرورة عملية قبل ان يصبح ألهية رياضية •••

ان الارض كانت ملكا للعشيرة أو الاسرة وليس للأفراد وكان رئيس الاسرة انعا يشرف على ادارتها ولكنه لا يستطيع بيعها • ويأتي وبالالياذة ذكر أراض واسعة تسمى • عامة ، يتصرف بها الملك • الا انها في الحقيقة ملك مشترك للجماعة يحق لكل فرد ان يرعى فيها ماشيته • ثم تذكر لنا (الاوديسة) أن هذه الاراضي المشاعة قد قسمت فيما بعد وبيعت الى الأغنياء أو بالاحرى اغتصبت واستملكت من قبل الاقوياء وأصحاب النفوذ • لم يكن الآخائيون يستخرجون المعادن من الارض ، بل يستوردون ما يلزمهم من الآخاس والقصدير والغضة والدهب من البلاد الاخرى • وكان الحديد من المواد النادرة الثمينة وكانت الاسلحة كلها مازالت تصمع من البرونز •

يتحدث ( هوميروس ) عن البنائين والسراجين والنجارين الذين يشتغلون في بيوت من يطلب منهسم ذلك • فلم يكن هــؤلاء يعملون لبيــع مصنوعاتهم في السوق وذلك لأن افراد كل اسرة كانوا في الغالب يصنعون ما يحتاجون اليه بأنفسهم • ونرى حتى الملك (اوديسيوس) يقدوم بصنع الفرش والكراسي لبيته ويفاخر بمهارته في الاعمسال السدوية لل بعظاف اليونانيين في العصور التالية • كذلك نرى ملكات واميرات مشل (بنيلوبسه Penelope) زوجة (اوديسيوس) و (ميلين) و (اندروماخي) يشتركن مع خادماتهن في الغزل والنسج والتطريز وفي أعمال المنزل •

ان الصناع في هذا العهد كانوا احرارا على العكس من العصور النالية ولم يكن الفلاحون اقتسانا مرتبطين بالارض وان كان الملك يستطيع عند الحاجة تسخيرهم للعمل في أرضه مدة من الزمن و وبالاجمال فقد كان الارقاء قلائل كما انهم في المعتاد كانوا يعاملون بالحسنى ويعتبرون من افراد الاسرة ويعتنى بهم في حالة المرض والشيخوخة وكان كل شخص يمكن ان يصبح رقيقا اذا وقع أسيرا في الحرب أو في غارات القراصنة و

كان المجتمع اليوناني في عهد الآخائيين ريفيا ، محليا ، والمدن القليلة التي يرد ذكرها لم تكن في الحقيقة سوى مجموعة قرى تتحد برئاسة ملك أو أمير حول قصر حصين ، وكان الاتصال بين المدن والقرى المختلفه صعبا ومحفوفا بالاخطار لفقدان الطرق في الحبال الوعرة ولكشرة المستنقعات والوديان ، فكانت البضائع تنقل على ظهور البغال أو الرجال وكان التجار يفضلون طريق البحر رغم القرصان والزوابع ، على ان اليونانيين كاسوا لا يزالون متأخرين في الملاحة والتجارة بالنسبة الى الفنيقيين الذين بدأوا في هذا المهد يسيطرون على البحر الابيض المتوسط، ولذلك كان اليونانيون أذ ذاك يفضلون القرصنة على التجارة البحرية ،

لا نجد عند (هوميروس) ذكرا للنقود • فكان الآخائيون يعتبرون البقر وحدة قياسية للتبادل ويستخدمون سبائك الحديد أو البرونز أو الذهب كبضاعة • على أنهم بدأووا يصنعون سبيكة الذهب بمقياس معين حتى تزن (٥٧) رطلا وأطلقوا عليها اسم (تالانتون Talanton) أي الوزنة • ومن

هنا نشأ فيما بعد الواحد القياسي للمبالغ الكبيرة من المال • وكانت الشروة لاتقاس بكمية المعادن ، بل بقطعان الماشية وعدد رؤوسها •

عندما نقرأ ( الالياذة ) نشعر بأن المجتمع اليوناني في عهد الابطال كان في حالة ابتدائية أكثر مما في ( ميكيني ) وأبعد عن النظام والقانون والقيود الاخلاقية مما في (كريد) • فان الآخائيين قد رجموا بالحضارة خطوات الى الوراء بالنسبة الى ما كانت بلغته في بلاد بحر ايجة • وتبدو لنا خياتهم ، كما تصفها الاليادة ، فقيرة في الفنون ، بعيدة عن القيم الفكريه ، مقتصرة على العمل أو الانصراف الى الحروب والغارات • انها حيَّاة فتوة وقوة لا تترك مجالًا للبحث في آداب السلوك والقواعد الأخلاقية أو المشاكل الغلسفية • لاشك في أن هناك في الالياذة مواقف تدل على عواطف رقيقة ومشاعر نبيلة وفضائل انسانية • فاننا نرى حتى المحاربينالاشداء يتصفون بالكرم والشهامة • وهناك بين أفراد الاسرة حب عملق متبادل وان كان صامتًا في الغالب • وكان ( آغاممنون ) نفسه كثيرا ما تنهمر دموعه في المواقف المؤثرة • ويعتس اكرام الضيف من الواجبات المقدسة ، لأن الغريب والسائل في ذمة الآله ( زفس )، كما يقول ( هوميروس ) • عندما يدخل الضيف بيتا تسرع الفتيات اليغسل رجليه وتعطيه الدهون ورداء نظيفا وتقدم له الطعام والشراب ثم يخصص له مكان ينام فيه ولا يسمح له بالانصراف الا بعد ان تقدم له هديــــة ٠٠٠ وللمبارزة والالعاب قواعد يتمسكون بها • ولكن من جهة ثانية نحد لدى الآخائمين كثيرًا من القسوة والعادات الوحشية • في حفلات حرق الموتم كانوا يقدمون ضحايا لس من الحيوانات فحسب ، بل من الشر أيضا • ولما قتل ( أخبللس ) خصمه ( هكتور ) أحسن معاملة والده (بريام) ولكنه لميرض بحرق جثة البطل الا بعد ان ربطها بذيل فرسه ودار بها عده مرات حول النار • وبوجه عام فان الحياة الشرية كانت رخيصة في نظر الآخائيين ، ولم يكن شيء أسهل عليهم من قتل النفس • وكانوا اذا فتحوا مدينة يقتلون

رجالها أو يسعونهم كارقاء ويسنون النساء ويتخدوهن محظيسات اذاكن جميلات أو خادمات مستعبدات اذا لم يكن عندهن شيء من الجمال ٠ وكانت القرصنة تعتبر مهنة محترمة ، فترى الملوك أنفسهم يهنئون الغارات لنهب المدن والقرى وسلب السفل • ويقول (توكيد يديس): «ان القرصنة والسلب والنهب كانت الوسلة الأساسة للمعشةعد الهللسنالقدماء الذين لم بكونوا بعد للحدوا في مثل هذه الاعمال ما يدعو الى الاستنكار ، ، بل على العكس كان ذلك من دواعي الفخر وأسباب المحد ــ كما في العصر الحاضر اذ تقوم الدول القوية باستعباد الشعوب المستضعفة وتستولي على خيرات بلادها دون ان تخيجل أو تعترف بارتكاب الظلم • ولما سئل ( اوديسيوس ) : هل هو تاجر ؟ اعتبر ذلك تحقيرا له ، ولكنه كان يروى مفتخرا بأنه في طريق عودته من طروادة ، عندما نقصت لديه المؤن، قد اغار على مدينة (ايز ماروس) وشحل سفنه بالارزاق ثم نزل عند نهر ( أجينوس ) ونهب الحقول العية وقتل الرجال وسيى النساء والاطفال الصغار • عدا هــذا المسل الى البهت والقتل كان الآخائيون يتصفون بالكذبوتكاد لاتحد بين اقوال (اوديسيوس) كلمة واحدة تتضمن الصدق • وهو في جميع اعمالــه بميل الى الخياسة والغدر ، فنراه عندما قبض هو و ( ديومبدس ) عـــلى الكشاف الطروادي ( دولون ) قطعاً له وعدا بالامان على حياته ادا اعطاهما الاحبار التي يطلبانها ، فلما فعل ذلك اقدما على قتله • انها ربما لا مصادف اشــحاصا كثيرين بــين الآخائيين يمكن مقاربتهم مــع ( اوديسيوس ) في الاعمــال غير الشــريفة والصفات افذمهمة ولكن ذلك لسن لأبهم يترفعون عن مثل هذه الصعات والافعال فهم كانوا دوما يظهرون اعجابهم به وينطرون اليه كمثل أعلى ينجب الاقتداء به • ان ( هوميروس ) يصفه لنا كبطل ويقول ان الالاهة ( أثيـــة ) كانت تثنى على مهارته في الكدب وتعتسر هذه الصفة من المزايا التي تدفعها الى حمه ٠

اذا رأينا الآخائيين يختلفون في احكامهم الاحلافية عوالمعاهيم المحاصرة

فان السبب في ذلك يرجع الى انهم كابوا يعيشون في عالم يسبوده الجوع والخوف والاضطراب ولا بد لكل فرد فيه من ان يكون حارسا على نفسه ومتأهبا بقوسه وحربته لمقابلة خصومه وان يتحمل النظر بهدوء الى الدماء المسموكة • ان الانسان الفاضل الطبب ، حسب رأي الآخائيين ، ليس هو العامل المجتهد ، الصبور ، الأمين ، النزيه ، اللطيف بل المحارب الشجاع الماهر • والانسان الشرير ، الفاسد ليس ذلك الذي يكثر من الشربويكذب ويقتل ويخون ، ولكنه الابله الجبان ، الضعيف •

يقوم المجتمع عند الآخائيين على اساس السلطة الابوية المطلقة • فان رئيس الاسرة يستطيع ان يتخذ لنفسه من العجواري بقدر ما يشتهي ويتصرف بأولاده حسبما يشاء فيحكم عليهم بالموت أو يقدمهم ضحايا للآلهة • على ان الآخائيين لم يكونوا من القساوة في درجة تجعل الاباء يسيئون في كل وقت هذه السلطة التي كانت ضرورية لحفظ نظام المجتمع بسبب فقدان سلطة حكومية تتولى ذلك • وقد كان الآخائيون ايضًا يشعرون بالعاطفة الأبوية ويحبون أولادهم • كذلك لم تكن المرأة دوما ألعوبة في يد الرجل ، بل كثيرًا ما تسيطر على زوجها بجمالها ودهائها • ويمكن القول أن حالة المرأة في عهد الابطال كانت أحسن مما صارت الله في عهد ( بريكلس ) • فقد كانت في القديم تلعب دورا خطرا في الحياة العامة • ولم يكن فصل القسم الخاص بالحريم عن قسم الرجال في البيوت ليمنعها من حريمة التجول والاشتراك في المناقشات الهامة • ثم ألم يستخدم زعماء الآخائيين خطف ( هيلين ) كوسيلة لاثارة الحماسة في حرب طروادة ؟• ان أكثر حوادث ( الالياذة ) كان محورها النساء ولم يكن الابطال يعيشون ويحاربون ويموتون الا في سبيل المرأة التي كانت تعلمهم الشنهامة وتثير فيهم العاطفة وتوحي اليهم بالمثل العليا •

كان الزواج يتم مقابل مهر يحدد عادة بعدد من البقر يدفعه الخطيب

الى والد الفتاة • ونرى الشاعر يتغنى بالفتيات « اللواتي يجلبن لوالدهن القطعان • » على أن الولد أيضًا يقدم مع ابنته شيئًا من المال • وتتضمن حفلة الزواح مراسيم دينية ومآدب لافراد الاسرة مع كثير من الطعام والغنساء والرقص والالعاب واحاديث اللهو ــ كما هي الحال حتى البــوم في كـــل المجتمعات • والزوجة هي سيدة البيت وتزداد مكانتها بنسبة عدد أولادها • والحب بالمعنى الصحيح كغاطفة رقيقة ، عميقة متبادلة كان يتولع لـــدى المونانيين بعد الزواج لا قبله • فهمو ليس لهيبا مؤقتا ، بل تصرة المعاشرة الطويلة والمشاركة في الافراح والاتراح • وترى المرأة في عهد الآحاثيين مخلصة لزوجها بعكس الرجل ٠٠ لم تكن وظيفة النساء تقتصر على الأمومة، مل انهى يقمن بكثير من الاعمال الزراعية والبيتيــة كطحن القمــح وجــز الصوف وغزله وسنجه • أما الطبخ فكان يقوم به الرجال • وخلال هذه الاعمال كانت تلد النساء وتتولى تربية الاطغال التي تقتصر على تعليمهم عادات العشيرة وتقاليدها وآدابها وتهيئة البناب للاعمال المنزلية بينما كان الصييان يتدربون على الصيد واستعمال الاسلحة للحرب ويتعلمون السباحة والحراثة ويعش ضمن الاسرة التي هي أساس المجتمع •

لم يكن الآحائيون يتعلمون القراءة والكتابة و الهم كانسوا يعضلون مغلر الدم على الحبر و ولا يشير (هوميروس) الى الكتابة الا مرة واحدة وذلك عندما يتكلم على الرسالة التي حملها (بيللروفون) من (آرغوس) الى (ليكيا) والتي يقول بأنها «لوحة عليها اشارات تنضمن في طياتها الموت، وهو شير بذلك الى انها كانت تطلب من المرسل اليه قتل حاملها وعلى انه ليس من الضروري ان تكون هذه الاشارات كتابة بالمرة ، مل ربما كانت رمزا خاصا و ان الحروب والغارات كانت تشغل اكتسر أوقات الآحائيين ولا تسمح لهم بالانصراف الى الهن والأدب وفي أيام السلم النادرة كان الملوك والامراء بجمعون على موائدهم المغنين والشسمراء المتجولين الذيس

ينشدون قصائد يمجدون فيها أعمال البطولة • ويقول (هوميروس) عن هؤلاء الشعراء والمغنين بأن آلهة الفن تحبهم أكثر من سائر البشر ولذلك خصتهم بأكبر نصيب من النعمة والنقمة في وقت واحد فهي قد حرمتهم من البصر ولكنها منحتهم موهبة الغناء الشجي • وهنا لابد من التساؤل: ألم يقصد (هوميروس) بذلك التلميح الى شخصه ؟•

لايذكر (هوميروس) شيئا عن الرسم أو النحت ، وانما يقتصر على التنويه بصناعة سكب المعادن في اشكال تصويرية ويسهب في وصف النقوش على درع (آخيلليس) الذي يقول بأنه كان مصنوعا من البرونز على هيئة داثرة ومرصعا بالفضة والذهب وقد قسم وجهه الى ثلاث دوائر الواحدة داخل الاخرى ، وقد نقشت في الدائرة المركزية صورة البحر والارض والسماء والقمر والشمس والنجوم ، وفي الدائرة الثانية مشاهد من حياة السلم مثل حفلة زواج وصورة وفي الثالثة مناظر من حياة الريف كاعمال الحراثة والحصاد وقطف العنب وما يرافق ذلك من رقص وعزف ثم صورة أكواخ الرعاة في الحبال وكيف يتعقب الرعاة مع كلابهم أسدين افترسا أكواخ ارعاة في الحبال وكيف يتعقب الرعاة مع كلابهم أسدين افترسا ثورا ، وأخيرا يحيط بكل ذلك صورة الاوقيانوس ، و

والطريقة التي نقشت بها هذه المناظر لا تدل على مهارة فنية أو مقدرة ابداعية و الا ان هذا النقص بنطبق ايضا على طريقة الرسم التي كانتشائعة لدى ( الميكينيين ) والتي كشفت الحفريات عن نماذج كثيرة منها و وكذلك فصور الملوك والامراء الاخائيين ، كما يصفها هوميروس ، هي نفسها التي عثر المنقبون على اطلالها في ( ميكيني ) و ( تيرسس ) و ( طروادة ) و وليس مناك ذكر لأبنية المعابد و أما البيوت العاديه فانها بسيطة ، حقيرة مبنيه من اللبن المجفف في الشمس وتسقف بالقصب والعين وليس مناك شبابيك ولا مطبخ ولا مدخنة وانما يترك ثقب في سقف القاعة المركرية يخرج منه دخان النار المقدسة التي يشعلونها دوما في القاعة ويجلسون حولها في المساء واثاث البيت مصنوع بصورة بدائية من الخشب الثقيل وويها

ان نظام الحكم يقوم على سيطرة القبيلة ويقصدبها مجموعة من الافراد ينتسبون الى جد واحد ويخضعون لرئيس مشترك و وهذا الرئيس يقيم في قلعة حصينة تجتمع حولها القرى ومن اتساع هذه القرى واتصالها بعضها ببعض شأت فيما بعد المدن و وكان رئيس القبيلة عندما يريد القيام بعمل هام مشترك يدعو الاشخاص البارزين المتقدمين في السن من رؤساممختلف الاسرات ويتشاور معهم في الامر ثم يجمع كل الرجال الاحراد في القبيلة في مجلس شعبي عام ويعرض عليهم مقترحات مجلس الشورى فاما أن يقروها أو يرفضوها دون أن يكون لهم الحق في ماقشتها وتغيرها و

واذا اتفق عدد من هذه القبائل على الاشتراك في العمل فان رؤساءهم بتبعون من كان اكثرهم قوة وسطوة فيصبح ملكا ويحيط نفسه بأبرز رؤساء القبائل واقربهم اليه فيسمون « رفاق الملك » •

ان سلطة الملك محدودة من جهة وواسعة جدا من جهة ثانية • فهو لا يسيطر الا على مقاطعة صغيرة من البلاد ويمكن تبديله باتفاق مجلس الشورى أو اذا تفوق عليه أحد الرؤساء الاخرين بالقوة • وعندما يحافظ الملك على مكانته ينتقل الحكم بالورائة الى أكبر أولاده على شرط ان يكون هذا الولد كفؤا • وفيما عدا ذلك فان سلطة الملك لا حدود لها • فهو القائد العسكري في الحرب وعليه ان يهتم بأسلحة الجنود ومؤونتهم وتدريبهم • وبالاستناد الى الجيش يقوم الملك بحجميع السلطات التشمريعية والتنفيذية والقضائية • وتعتبر أوامره جميعا قوانين نافذة • على ان اكثر المسائل كان يرجع فيها الى العرف والعادة •

وكانت حوادث القتل تؤدي في الغالب الى قيام أسرة القتيل بأخذ الثأر، ثم ان الملك هو الرئيس الديني الاعلى ونراه يرجع نسبه الى الالهة ويقوم تجاه الشعب بمهمة الحماية الالهية .

لا يجمع الملك ضرائب من الشعب وانما يأخذ حصة كبيرة من الغنائم

الحربية ، ويقدم له افراد الشعب الهدايا من حين الى آخر، كما انه يتصرف بالارض المشاعة ويستثمرها لنفسه ٠٠٠

تلك هي صورة المجتمع عند الآخائيين في عهد الابطال •

#### ٤ ٠ \_ غارة ( الدورين ) :

تدل التنقيبات الاثرية على ان مظهاهر العضارة ( الميكينية ) في بسلاد اليونان وعلى الاخص في شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) قد زالت فجأة حوالي سنة ١١٠٠ قم ، فاذا بالاماكن التي كانت تنعم بحياة حضرية والقصور التي كانت تتمتع بشيء من الترف والعظمة قد انقلبت الى اطلال حزينة يحيط بها الفقر والبؤس و ولا تحتاج الى كثير من البحث لعرف ان غارة خارجيسة قد اجتاحت الملاد كما حدث قبل ذلك في (كريد) .

واذا رجعنا الى الكتاب اليونانيين نراهم يتكلمون عن حادث مهم كانت نتيجته انهيار ( الآخائيين ) الذين انتهت سيطرتهم على شهم جزيسرة ( البيلوبونيز ) وتشتتوا في جزر بحر ايجه وشواطىء آسية الصغرى ولم يعد لهم ذكر في مجرى التاريخ اليوناسي بعد القرن الثاني عشر •

تقصد بذلك ألحادث الهام ما يسمونه « عودة الهيراقليين » • وأكثر الكتاب اليونانين كانوا يرجعون تاريخ هذا الحادث الى ثمانين سنة بعد حرب طروادة أي الى سنة ( ١١٠٤) بينما كان بعضهم يؤخر هذا التاريخ مدة عشرين أو ثلاثين سنة •

يروي اليونانيون قصة «عودة الهيراقليين ، حسب عادتهم في قالب اساطيري يحسن بنا تلخيصها فما يلي لما لهذه الروايات الاساطيرية من الاهمية في الادب اليوناني ولما تتضمنه احيانا من الحقائق التاريخية : كان لاحد أشراف (طيبه) الذي يدعي (امفيتريون Amphitryon) نوجة في غاية الجمال والجاذبية اسمها (القميني Alcmene) ولدت ، بينما كان

زوجها في الحرب ، صبيا قيل ان والده الحقيقي هو الآله ( زفس ) • وقد اثار ذلك غيرة الآلامة ( هيرا ) التي لم تكن لتروق لها مثل هذه الزلات من زوجها الآله فأرسلت حيتين لقتل الصبي في مهده • ولكنه قبض على رأس كل واحدة منهما باحدى يديمه وخنقهما فأطلق عليمه اسم ( هيراقلس Heracles ) لانه اكتسب المجد عن طريق الآلاهة ( هيرا ) •

وعندما عهد الى الموسيقار ( لينوس ) بتعليم الصبي العزف والغناء لم يعجبه ذلك فذبح استاذه بأوتار ( الكنارة ) • ولما شب وأصبح عملاقا جبارا عهد اليه ملك ( تسالية ) بقتل اسد كان يعبث فسادا في أرض بلاده ويفترس قطعانه وعرض عليه مقابل ذلك أن يزوجه احدى بناته. على ان (هيراقلس)، بعد ان قتل الاسد واتنخذ جلده رداء، تزوج بنت ملك ( طبية ) واراد ان يعيش حياة هدوء واستقرار • ولكن الالاهة ( هيرا ) التي كانت لاتزال حاقدة عليه ، اصابته بعد مدة بالجنون فأقدم ، رغم ارادته ، على قتل أولاد. بيده • وذهب على أثر ذلك الى معبد ( دلفي ) يطلب الهداية فأشار عليه العرافون بأن يسكن في ( تيرنس ) ويخدم ملكها مدة (١٢) عاما وقالوا له بأنه سوف يصبح بعد ذلك من الالهة الخالدين • فاتبع ( هيراقلس ) هــذه المشورة وقام بالاعمال التي طلبها منه الملك مثل قتل أسد والقضاء على أفعى ذات سبعة رؤوس ووضع صخرتين متقابلتين عند مدخل البحر الابيض المتوسط عرفتا بعد ذلك باسم (عمودي هرقولس) وعند انتهاء المدة المحددة رجع ( هيراقلس ) الى ( طيبة ) وقام بكثير من الاعمال العظيمة فساعد الالهة في الحرب ضد العمالقة وحرر ( برومتيئوس ) واشترك في الهجوم على ( طروادة ) ونهبها قبل مدة من حادثة حصارها وتخريبها وكان من حين الى آخر يقتل بعض اصدقائه دون أي تعمد •

وبعد أن مات ( هيراقلس ) صار يعبد كبطل واله • وبما انه اشتهر بعلاقاته مع عدد كبير من النساء فقد أخذت قبائل واسر كثيرة تنتسب اليه • سكن أولاد ( هيراقلس ) في احدى مقاطعات ( تسالية ) ولكن ملكها خاف من نقمتهم عليه لمواقفه من والدهم فطردهم ، فالتجأووا الى ( آئينة ) التي هاجمهم ملكها ولكنهم هزموا جيشه وقتلوه ، ولما سار ملك الاخائيين ( آتر نيوس ) لمحاربتهم عرض ( هيللوس ) وهو احد أولاد ( هيراقلس ) ان يبارز الشخص الذي يختاره الملك فاذا انتصر عليه يعطى الهيراقليون عرش ( ميكيني ) وادا فشل فان ( الهيراقليين ) يتعهدون بالخروج من البلاد وعدم العودة اليها قبل مرور خمسين عاما يتولون بعدها الملك في ( ميكيني)، وقد خسر ( هيللوس ) المبارزة وسار اتباعه الى المنفى ، ولما انقضت مدة الخمسين سنة جاء احفاد ( هيراقلس ) يطالبون بحقهم واضطروا الى استخدام العنف تجاه الهذين أرادوا منعهم من الرجوع الى شعبه جزيرة ( السلوبونيز ) ، ، ،

ان المؤرخين الحديثين لا يعترفون بحادثة تسمى « عودة الهيراقليين » ويعتبرون روايات اليونانيين عنها من الاساطير الخيالية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة • ويذهب بعضهم الى ان الطبقات الحاكمة في شبه جزيرة (البيلوبونيز) قد اخترعت هذه الاسطورة لتبرير سلطتهاواسنادها الى الحق الالهي • ولكن أليس من المبالغة أن نفترض لدى الونانيين مثل هذا النخبث الساسى وهم ما زالوا في مدأ تاريخهم ؟

يقول المؤرخون الحديثون ان زوال الحضارة الميكينية وسقوط الآخائيين كانا من نتائج « غارة الدوريين » • ذلك انه في القرن الثاني عشر أي في الوقت الذي انهارت فيه قصور ( مكيني ) و ( تيرنس ) و ( وافيو Vaphio ) قد اكتسحت بلاد اليونان موجة من قبائل الدوريسين الذين تدفقوا من ( مكدونية ) و ( ايلليرية ) و تقدموا حتى دخلوا شبه جزيرة (البيلوبونيز) و على أنه ليس من المستبعد ان يكون لقصة الهيراقليين نصيب من الصحة ، اذ من الممكن ان يكون أولاد ( هيراقلس ) قد التجأووا الى قبائل الدوريين في من الممكن ان يكون أولاد ( هيراقلس ) قد التجأووا الى قبائل الدوريين في

شمالي (تسالية) ثم حرضوهم على مهاجمة الآخاتيين وتولُوا بأنفسهم قيادة المحاربين وارشادهم الى المراكز التي تسيطر على البلاد • فان سير الحوادث يشير الى ان الغارة لم تقتصر على انتقال قبائل بدائية ضاقت بها أرضها الى أمكنة جديدة صالحة تستقر بها ، بل كانت تستهدف قبل كل شيء القضاء على الآخائيين • ومهما كانت أسباب الغارة وبواعثها فقد كانت لها نتسائج خطيرة جدا في تاريخ اليونان • ولذلك يجب التعرض الى هذا الموضوع •

يجدر بنا في بادىء الامر ، ان نلخص ما يرويه المؤرخون اليونانيون عن حالة الآخائيين في القرن الثاني عشر • تدل جميع الاخبار على ان انتصار الآخائيين في ( طروادة ) كان ضربة قاضية لهم • وفي الحقيقة فان استمرار الحرب مدة عشر سنوات كان من شأنه ان ينهك قواهم ويضعف شوكتهم • ويذكر لنا الرواة كيف غرقت سفن كثيرة كانت تحمل الظافرين الى وطنهم، وكيف مات الكثيرون منهم في الطريق أوالتجأوواالى الجزر واستقروا فيها ، ثم كيف ان (كليتمنسترا Clytemnestra ) زوجة الملك ( أغاممنوں ) اقترنت في غيابه بابن عمه ( أجيستوس ) وجعلته ملكا واتفقت معه على قتل زوجها ساعة وصوله الى القصر ، وكيف ان ( اوريستيس ) ، بتحريض من اخته ( الكترا ) ، انتقم لوالدهما بقتل والدتهما مع صاحبها • ولما توصل. ( اوريستيس ) الى عرش والده كان أشبه بالمجنون ولم يكن الى جانبه أحد من رؤساء القبائل المحنكين ليساعده لان أكثر هم قد قتل فيحصارة (طروادة) فاختلت لذلك إدارة الحكومة واخذت دولة الآخائيين في الانهيار • وعسلى الرغم من أن اكثر هذه الاخبار لايخرج عن زمرة الاساطير ، فانها ترمز الى حالة الاضطراب والفوضي التي صارت البها دولــة الآخانيين بعد حرب ( طروادة ) ، وبذلك فهي تساعدنا على تصور الظروف التي شجعت القبائل الدورية على مهاجمة البلاد • واختلاف الكتاب البونانيين في تحديد عودة الهيراقلين يدل على ان الغارة لم تحدث دفعة واحدة ، بل على موجات متتالية استمرت مدة من الزمن •

على كل حال فقد طفت على بلاد اليونان حوالي سنة ( ١١٠٤ ) موجة من قبائل الدوريين الذين اخذوا يخربون كل شيء في طريقهم فلم يتركوا أي أثر للحضارة في مقاطعتي ( تسالية ) و ( ايولية ) اللتين لم تنتعشا بعد هذه المعضارة اليونانية • ثم تقدم الدوريون الى شبه جزيرة ( البيلوبونيز )فدخل بعلمهم عن طريق البر من مقاطعة ( ميغارا ) في الشرق والبعض الآخر عن طريق البحر من مقاطعة ( أليس ) واخذوا يهاجمون الامارات الصغيرة ، المتعددة المنعزلة بعضها عن بعض • كان هؤلاء ( الدوريون ) طوالالقامات ، ذوي جماجم مستديرة ، يتكلمون لهجة من لهجات اللغة اليونانية • وكانوا من المحاربين الشمجمان الاشداء ، لأنهم مازالوا في طور البداوة يعيشون من الصيد ورعى الحيوانات وقلما يشتغلون بالفلاحة • وكانوا يستعملون أسلحة من المحديد فاستطاعوا ان يتغلبوا بسهولة على الآخائيين والميكينيين الذيــن كانت أسلحتهم ما زالت تصنع من البرونز • وقد خربوا المسدن وحرقسوا القصور وقضوا على كل آثار الحضار الميكينية في شبه جزيرة (البيلوبونيز) بعد أن قتلوا كل من وقع في ايديهم من الآخائيين وفرضوا العبودية على بفية السكان . وقد اضطر الاخاليون الذين استطاعوا الافلات منهم الى الهجرة فانتقل اكثرهم الى جزر بحر ايجة وشواطىء آسية الصغرى والتجأ قسم منهم الى مقاطعة ( آتيكا ) • وحاول ( الدوريون ) أن يتعقبوا هؤلاء فهاجموا (آتیکا) ولکنهم صدوا عنها ، فاتنجهوا الی (کرید) و هدموا ما بقی من مدنها وقصورها . ثم استولوا على جزر ( ميلوس ) و ( قوس ) و ( كنيدوس ) و ( رودوس ) وفرضوا على سكانها سيادتهم •

ان غارة الدوريين كانت أعظم كارثة حلت باليونان • وهي التي قضت على كل آثار الحضارة الايجية في شبه الجريرة اليونانية وفي الجزر التي بلغها الدوريون • وقد انتشرت الفوضى في كل البلاد اليونانية وتأخر تطورها

عدة عصور ، فاختل الأمن وصار الناس لا يخرجون الا بأسلحتهم فتوقفت أعمال الزراعة والتجارة البرية والبحرية بسبب حوادث الاعتداء والعنف ، واشتعلت نيران الحروب في كل مكان وعم الفقر والبؤس واخذ الجميع يتقلون من مكان الى آخر للتفتيش عن بقعة هادئة يستطيعون الاطمئنان فيها على حياتهم .

كان ( هسيودوس ) الحكيم في القرن السابع ، عدما يتكلم عن هذا العهد ، يسميه ( عصر الحديد ) ويعزو الى هدا المعدن السبب في تأخسر الحضارة بالنسبة الى العصور السابقة ويذكر ( هيرودوت ) أن كثيرين من اليونانيين صاروا يعتقدون بأن اكتشاف الحديد كان نقمة على البشر •

على ان (غارة الدوريين) ، رغم جميع فظائعها لم تستطع القضاء على كل شيء في البلاد وعلى الرغم من أن الدوريين كانوا يحرصون على الابتعاد عن السكان المحكومين للمحافظة على نقاوة دمهم فقد بدأ الاختلاط بين العناصر القديمة والجديدة بصورة بطيشة في مقاطعة ( لاقونية ) نفسها ولكنمه تم بسسرعة في سائر المقاطعات و ولا شك في أن ههذا التساذج بين العناصر المختلفة من البلاد الشمالية وحوض البحر الأبيض المتوسط وآسية كان من العوامل الحيوية في خلق جيل جديد نشيط يتصف بالقدرة على المآلفة وبالاستعداد للحضارة ويمتاز بكثير من المواهب الضرورية لذلك و

ثم ان الحضارة الميكينية لم تنقرض بالمرة رغم تخريب المدن والقصور و فان السكان الاصلين قد احتفظوا ببعض مبادى التنظيم السياسي والاجتماعي والاعمال الصناعية والتجارية ولم ينسوا الاسس البسيطة للفنون التي كانت شائمة مثل الحزف والنقش والرسم و ورغم ان مظاهر الحياة الحضرية قد ظلت في حالة جمود عدة أجيال طويلة بسبب الفوضي والاضطراب ع فائد عندما بدأت الامور تستقر وتكونت بيئة صالحة للتطور والنمو عادت التقاليد القديمة الى الحياة في شكل جديد وروح جديدة و يحب ان لانسى بأن

الدوريين فد فتحوا عهدا جديدا في تاريخ اليونان بادخالهم الاسلحة المحديدية الى هذه البلاد • فانه مع مرور الزمن قد شاع استعمال هذا المعدن في صنع كبير من الادوات فأدى ذلك ، مع عوامل اخرى ، الى ابقلاب عميق في الحياة الاقتصادية •

ثم ان عارة الدوريين كانت سببا في اتساع بلاد اليونانيين اتساعا عظيما اذ اضطر قسم كبير من السكان الى الهجرة افواجا ، فسكن البعض في جزر بحر ايجة التي لم بكن فيها الا القلائل من اليونانيين وأسس آخرون مستعمرات دائمة على شواطىء آسية الصغرى بعد التغلب على أهلها وطردهم الى البلاد الداخلية و وامتدت الهجرة بعد ذلك الى ايطالية وصقلية وافريقية الشمالية والى نبواطىء البحر الاسود حتى اصبحت المستعمرات اليونانية أوسع بكثير من شبه جزيرة اليونان نفسها ٠٠٠٠

في هذه المستعمرات القريبة من مراكز الحضارات الشرقية القديمة ظهرت الحضارة اليونانية الجديدة التي تمتاز بروح المرح وجلال الجمال وسيحر الشعر ، وعلى العكس من ذلك أشاع الدوريون روحا خاصة قاسية في كثير من أنحاء بلاد اليونان وعلى الاخص في اسبارطة ، فان ( الدوريين ) ظلوا دوما يتمسكون بالنظام العسكري الصارم والعنجهية الارستوقراطيسة ويفضلون المفاهيم البسيطة ، الثابتة على الالعاب الفكرية واللغوية والفنية ، فنرى المعابد ( الدورية ) متلا ، التي قامت بعد عدة عصور واستندت الى أسس الفن المعماري ( الميكيني ) تنم عن مبدأ القوة وفكرة التناظر ، أما في أسس الفن المعماري ( الميكيني ) تنم عن مبدأ القوة وفكرة التناظر ، أما في امتزاجا منسجما اسطاع التوفيق بين مطامع الخيال والعاطفه من جهةوقوانين المعقل وقوده من جهة ثانية ، . .

#### ه ٠ ـ ( هيللين ) ، ( اغريق ) ، ( يونان ) :

ان اليونانيين في العصور التاريخية كانوا برجعون أصلهم الى بقعتين

مختلفتين: احداهما حول جبل (اوليمبوس Olympus) في الشمال من السيالية) ، حيث كانت تسكن قبائل الدوريين و ومن المعروف ان آلهة اليونان الاصلية هي من سكان هذا الجبل ، والبقعة الثانية تقبع في مقاطعة قديم يتولى خدمته جماعة تسمى (هيللوى) تفسر ما يقوله الآله ( زفس ) عن طريق صوت القماري أو حفيف الاشجار و وهم ينتسبون الى قبيلة ( هيللوس ) ومن هنا اشتق اسم (هيللين ) الذي اطلقه اليونانون على أنفسهم جميعا و اننا لا نعرف السبب الذي دفع اليونانيين الى تفضيل هذا الاسم على اسم الآخائيين الذي كان يستخدمه (هوميروس) و فلملهم اختاروا السم قبيلة الهيللييين الصغيرة لأن لديها قام اقدم معبد لعبادة ( رفس ) أكبر المتهم و و ربما يرجع السبب الى أن هذه القبيلة التي هاجرت مع الآخائيين منذ اقدم العصور قد اتصلت بالاجانب قبل غيرها فانتشر اسمها بينهم وصاروا يطلقونه على جميع اليونانيين ثم اقتسم عنهم هؤلاء فيما بعد و أما اسطورة ( هيللين ) ابن ( دوقاليون ) وأولاده وأحفاده فهي من اختراعات الكتساب المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون تفسير الامور الواقعة بطريقة مشخصة و المتأخرين الذين كانوا يحاولون المتأخرين الذين كانوا يحاولون المتراكات التراكات المتأخرين الذين كانوا يحاولون المتراكات المتراكات المتراكات المتراكات المتراكات التراكات المتراكات المترا

كانت تسكن الى جانب قبيلة الهيلينيين قبيلة أخرى اسمها (غزايوى) أو (غرايكوى) ولما كانت هذه القبيلة أقرب كل القبائل اليونانية الى ايطالية وهاجر قسم من أفرادها الى تلك البلاد قبل غيرهم من اليونانيين فقد شاع اسمها بين الايطاليين الذين اشتقوا منه كلمة (غريسي) أو (غريكي) واطلقوها على كافة اليونانيين ثم انتقلت الكلمة في عهد الرومان الى سائر الامم الاوروبية وكذلك الى العرب الذين صاروا يسمون اليونانيين باسم (الاغريق) •

ان غارة الدوريين قد اضطرت جميع القبائل اليونانية الى تغيير اماكن سكناها ، فانتقل بعضها من تسالية الى مقاطعتي ( بيوتية ) و ( آتيكا ) وهاجر القسم الآخر مع الآخائيين الى جزر بحر ايجة وشواطىء آسية الصغرى و ولد كانت القبائل الايولية تربطها أواصر الصداقة والتحالف مع الآخائيين ولذلك فقد هاجرت كلها معا الى القسم الشمالي من شواطىء آسية الصغرى والى جزيرة (لسبوس) المقابلة لهذا انقسم واستطاع المهاجرون ان يتغلبوا على (الميسيين) سكان البلاد الاصليين وينتزعوا منهم عددا كبيرا من المواقع الحصينة مثل (كيمي) و (ازمير) القديمة عنم تقدموا في داخل السهول وأسسوا مدينة (معينسية) و وهنا أيضا لم تعرف هذه المستعمرات فيما بعد باسم الآخائيين المشهورين بل سميت (ايوليس) بالنسبة الى حلفائهم غير المعروفين و

وقد استولى الدوريون على القسم الجنوبي من شواطىء آسية الصغرى المقابل لجزيرة ( رودس ) واطلق على هذا القعم اسم ( درويس ) • أما القسم المتوسط فقد هاجرت اليه قبائل ( الايونيين ) التي لم يكن لها من قبل شأن يذكر • على ان هذا القسم هو الذي نال مكانة عالية وشهرة واسعة فيما بعد وطغا على القسمين الاخرين ، وفيه مدينة ( ميليتوس ) التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الفكر اليوناني • ولما تعرف الفينيقيون الى المستعمرات الايونية في هذا القسم انقلب اسمه لديهم الى ( ياوون ) ثم الى ( يونان ) عند العرب واطلق على اليونانين عامة • • • • •

# الفصب ل المخامس

# هوميرُوس وَهِيسيوُدوس

#### ١ - ( هوميروس ) :

ان المهاجرين اليونانيين قد حملوا معهم الى ما وراء البحسار تقاليد بلادهم الأصلية وما توارثون من أشعار وقصص وأساطير و وكان الآخائيون والايوليون يرددون بصورة خاصة الاخبار عن حصار (طروادة) من قبل اجدادهم ويتغنون بأعمال أبطالهم المشهورين أمثال (آخيليس) و (آغاممنون) و (اوديسيوس) ولما استقر هؤلاء المهاجرون المستعمرون في جزر بحر ايجه وشواطيء آسية الصغري وتكونت امارات عديدة في المدن الحصينة ظهرت طبقة من الشعراء المتجولين يتنقلون من مدينة الى اخسري ومن قصر احد الامراء الى غيره و وكان أكثر هؤلاء الشعراء من العميان الذين يلبسون نيابا مزخرفة ويتوجون رؤوسهم بأكاليل الغار وينشدون القصائد الحماسية الشعبية ، ويقومون أثناء الانشاد بكثير من الحركات والإشارات وكانوا في الغالب يحر فون القصائد القديمة حسب لهجة السكان أو يضيغون اليها أشعار جديدة ينظمونها هم أنفسهم و

من هؤلاء الشعراء المتجولين : (هوميروس) الذي كتب لاسمه الخلود ونال شهرة عالمية • وكلمة ( هوميروس ) في اللغــة اليونانيــة تفيــد معنى « رهينة » • وهذا المعنى المتواضع يسوق الى الافتراض بأن ( هوميروس ) ربما كان في شبابه من الرهائن لدى احدى القبائل المتخاصمة •

ولكن من هو (هوميروس) ؟ أين ومتى عاش ؟ هناك سبع مدن على الأقل تدعي لمصلها الشرف بأنه ولد فيها ، أشهرها (كومي Cyme) ، ثم (خيوس) و (ازمير) ، وقد رأى بعض ملوك اليونانيين تنجاه هذا الاختلاف ال يرجع الى الآلهة نفسها للسؤال عن موطنه ، ولكن العرافين الذين كانوا يعطقون ناسم الآلهه لم يستطيعوا بطبيعة الحال ان يعرفوا شيئا ، ثم بينما يروي بعضهم أن (هوميروس) ولمد سنة (١١٥٠) يمدعي آخرون أن ولادته كانت في عام ٦٨٦ ق،م، وتذكر الروايات الاخرى أرقاماً تتراوح بين هدا التاريخ وداك ، وبحن لانعرف هل كان (هوميروس) أعمى حقا ، كما يدكر المؤرخون اليونان ، أم انما تصوره الباس فاقد البصر لآن أكثر الشعراء المتجولين في ذلك العصر كانسوا هكدا ولأن (الاليساذة) نفسها تتكلم عن الشعراء العميان وأخيرا لأن ذلك مما يثير عطف الناس على الشاعر ويزيد واعجابهم به واكبارهم له ؟

امنا في الحقيقة لا نعرف شيئا عن (هوميروس) ، فهو ليس سيوى اسم ، ولدلك فقد الكركثير من العلماء وجود هذا الشاعر بالمرة ، وقالوا ان (الالياذة) و (الاوديسة) اللتين تنسبان اليه ليستا سوى مجموعتين من الاشعار الشعبية ، وان (الاوديسة) لم تنظم في العهد نفسه الذي نظمت فيه (الالياذة) ، بل انه يفصل بينهما ما يقارب مدة عصر ، فان (الاوديسة) تتضمن كلمات كبيرة جديدة لا أثر لها في (الالياذة) ، وبينما يدور الكلام في (الالياذة) على البرونز فان (الاوديسة) تتحدث عن الحديد ، ثم ان (الاوديسة) تذكر الكتابة والملكية الخاصة والمتحررين من العبسودية ، وهذه كلها أمور لم ترد في (الالياذة) ، بل ان الآلهة ووظائفها في كل منهما وحد ، فانها تختلط فيها اللهجتان (الايولية) و (الايونية) اللتان تنختلفان واحد ، فانها تختلط فيها اللهجتان (الايولية) و (الايونية) اللتان تنختلفان في عدة أمور ، مثلا بينما يقول (الايوليون) عند النطق باسم الشساعر في عدة أمور ، مثلا بينما يقول (الايوليون) عند النطق باسم الشساعر

(هوماروس Homaros) يتلفظ (الايونيسون) ذلك (هوميروس Homerus) • ثم ال (الالياذة) تحتوي على كثير من الاشعار والاناشيد التي لا علاقة لها بالموضوع والما اضيفت فيما بعد الى الملحمة الاصلية • كذلك يشيرون الى عدم التسلسل وفقدان الانسجام بين كثير من الفضول والمقاطع •

ولكن ادا اعترفنا بصحة كل ذلك فلا بد ان تتسامل من الذي نظم (الالياذة) في شكلها الأول قبل ان تضاف اليها بعض الاشعار والاناشيد الغريبة ؟ فالقول بأنها مجموعة أشعار شعبية لا يحل المشكلة لأنه لايمكن أن ينظم قصيدة ، بل بيتا واحدا الا شخص معين ، وما نسميه بالشعر الشعبي ليسل في الحقيقة سوى قصائد نظمها بعض الافراد فشاعت بين جمهورالشعب وتناقلتها الاجيال دون ان تعرف اصحابها وربما أهمل الناس بعض الابيات التي لا تلائم الذوق العام واضاف أشخاص أبياتا اخرى عوضا عنها تتفق مع روح ااشعب ، وهكذا يكون الشعب قد اشترك في تكييف هذا النوع من الشعر ،

ان الكبيرين من العلماء يبكرون ان تكون ملحمة عظيمة مثل (الالياذة) عبارة عن مجموعة قصائد لأشخاص مجهولين • وفي مقدمة هؤلاء البحاتة الالماني ( فون ويلامووتيس Von Willamowitz ) الذي قتل (الالياذة ) درسا وتمحيصا والتهى الى القول بأنه يجب ان يكون هاك شاعر كبير قد نظم هذه الملحمة •

وفي الحقيقة فان في (الالباذة) موضوعا معيا أساسيا هو غضب (آخيلليس) يربط بين الحوادث الكثيرة والفصسول المتعددة والمواقف المختلفه وهذه الوحدة لا تقتصر على الموضوع فحسم بل تطهر أيضا في الاسلوب وفي تسلسل القضية واتجاهها تحو غاية واحدة ومن الواضح ان منل هذه الوحدة الفنية تقتضى وجود شخصية مبدعة وكذلك الأمر

في (الاوديسة) التي تصف لنا مغامرات (اوديسيوس) في رحلته البحرية و فالابداع الفني يتجلى في ان الشاعر لم يذكر الحوادث بالترتيب منذ قيام (اوديسيوس) من (طروادة) حتى وصوله الى أهله ، بل اننا نرى البطل في أول القصيدة قد وصل الى وطنه وهو منهوك القوى يتسول في تياب ممزقة فيروي لنا قصة مغامراته بنفسه حسبما يتذكرها وعلى الرغم من وجود أبيات غريبة يبدو أنها اضيفت فيما بعد الى القصة فاننا نلاحظ هنا أيضا الوحدة الفنية التي تشير الى ان شخصية عبقرية قد نظمتها ويقول العالم الفرنسي (بول جيرار) الذي درس (الاوديسة) دراسة عميقة ان هذه القصيدة الرائعة هي من ابداع شاعر كبير وكاتب ماهر عبقري وتدل جميع الظواهر على ان هذا الشاعر الفذ الذي اشتهر باسم (هوميروس) كان ينشد قصيدته في قصر ملوك (ميليتوس) بين سنة ٥٠٠ مـ ٨٥٠ قبل الميلاد وقصيدته في قصر ملوك (ميليتوس) بين سنة ٥٠٠ مـ ٨٥٠ قبل الميلاد و

يذكر المؤرخون اليونانيون ان اشعار (هوميروس) كانت تتناقل شفهيا من شمخص الى آخر حتى القرن السادس اذ جمع دكتاتور (آئينة) (بيزيستراتوس) بين سنة ( ٥٤٦ – ٧٢٥) لجنة من العلماء لكتابة هذه الأشعار وتثبيتها بصورة نهائية وأمر باتخاذها كتابا مدرسيا و ويذهب بعض الباحثين الى ان الابيات في ( الالياذة ) ، التي تمتجد ( تيزيوس ) ، بعلل ( آئينة ) ، ربما أضيفت في ذلك الوقت بايعاز من الدكتاتور و فاذا صحائن أشعار ( هوميروس ) لم تدون الا في القرن السادس ، أي بعد ثلاثة عصور من تاريخ نظمها فلا غرابة أن يكون قد طرأ عليها كثير من التحوير والتغيير ، فحذفت منها أشياء واضيفت اليها أمور اخرى ، وحينئذ نستطيع والتغيير ، فحذفت منها أشياء واضيفت اليها أمور اخرى ، وحينئذ نستطيع والايولية ، ثم من فقدان الترابط بين بعض الفصول وعدم الانسجام بين كثير من المقاطع و ولعل بعض هذه الشوائب يرجع الى زمن تأليفها و فان من المقاطع و ولعل بعض هذه الشوائب يرجع الى زمن تأليفها و فان النيز، سبقوه و وهذا أمر طبيعي ، لاسيما في موضوع تاريخي كموضوعه و

فان حرب (طروادة) كانت من الحوادث العظيمة في تاريخ اليونان و وقد تناقلت الاجيال التالية أخبارها وقصصها واخترعت الاساطير لتمجيد أبطالها ونظمت القصائد في وصفها والتغني بأمجادها، وكانت هذه الاخبار والقصص والاساطير والقصائد ترجع الى عصور مختلة وهي بلهجة الايوليين و ولذلك عندما جمع (هوميروس) هذه المواد لادماجها في ملحمته التي كتبت باللهجة الايونية كان لابد أن يبقى هاك كثير من الكلمات والتعابير الايولية ، كذلك ليس غريبا أن ينحرف وصف الاسلحة والازياء القديمة عن الحقيقة التاريخية ، لأن (هوميروس) يتكلم هنا عن أمور مضى عليها أربعة عصور ولا يعرفها الاعن طريق السماع ، عدا ذلك فهو ليس مؤرخا يحرص على التاريخية ، بل امه في الدرجة الاولى شاعر يعتمد على الخيال ويخترع اشياء كثيرة ولا يهتم الا بجمال الاسلوب والمهارة الفنية ، ويجب الملاحظة بأن للشعر دوما لغة خاصة تتضمن كشيرا من الكلمات والتعابير القديمة ، المتوارثة من مختلف العصور ولا تشبه لغة المحادثة او كتابة النشر في عصر الشاعر ،

لقد بلغ (هوميروس) هدفه الفني على أحسن وجه واستطاع ان يبدع أجمل أثر في تاريخ الآداب العالمية • ان ( الالياذة ) من أسمى الشعروأكره قوة وروعة • فيها يتجلى الخيال المبدع في أكمل مظاهره ، هذا الخيال الذي يقتبس عناصره من الواقع ويركبها حسب تصوراته ويخلق منها شيئا جديدا وان ومميروس ) قد جمع الاخبار والقصص والاساطير عن العصور الماضية واستخلص منها صورة حية ضمنها ، دون ان يشعر ، تصورات عصره عن الآلهة والبشر ولكنها تمثل لنا في الوقت نفسه الماضي البعيد • فهو يصف لنا حياة البشر في عصر البرونز رغم انه كان يعيش في عصر الحديد ، وهو يعرض علينا مشاهد الرقعي في قصر (كنوسسوس) رغم ان هذا القصر كان يعرض علينا مشاهد الرقعي في قصر (كنوسسوس) رغم ان هذا القصر كان بعرض علينا مشاهد الرقعي في قصر (كنوسسوس) رغم ان هذا القصر كان بالقصص والاساطير والقصائد القديمة ونقلها كما هي بعد تحوير بسيط •

لذاك فان ( الالياذة ) يمكن ان تعتبر من المصادر التاريخية التي تساعدنا على معرفة كثير من الحوادث التاريخية • وقد أثبتت التنقيبات الاثرية الحديثة في ( طروادة ) و ( ميكيني ) بأن الحصور التي رسمها ( هوميروس ) عن حياة البشر في تلك العصور وعن حضارتهم تنطبق على الواقع انطباقا كبيرا •

ان (هوميروس) هو الذي اخترع الشعر القصصي و كانت (الالياذة) فاتبحة الأدب اليوناني ولكنها ظلت تعتبر لدى اليونانيين مثلا أعلى للمسعر الرفيع وظل كبار كتابهم الروائيين يستلهمون موضوعاتهم منها ، بل ان ( الالياذة ) قد تركت اعمق الاثر في آداب الأمم الغربية كلها التي ما زالت حتى اليوم تقندي بها في موضوعاتها واسلوبها و فهي ، بما فيها من جمال وروعة وفن ، منبع للالهام الشعري و والمواقف التي يصغها (هوميروس) لابد أن تثير أعمق العواطف في كل انسان من أي شعب كان ومهما كانت درجة ثقافته سواء في ذلك الفلاح الساذج أو العالم الناقد و ان موضوعها هو روح الانسان وما يختلج فيها من مشاعر و وذلك هو موضوع الشعر الخالد و

وقد كانت ( الالياذة ) كتابا مدرسياً في بلاد اليونان يتخذه الاسسانذة اساسا ليس لتعليم اللغة والأدب والتاريخ فحسب بل كذلك لتلقين الناشئين مبادىء الاخلاق والديانة وفي الحقيقة فانها قد قامت لدى اليونانيين مقام الكتب المقدسة عند الامم الاخرى ولعبت دورا كبيرا في توحيد اللهجات والمحافظة على فصاحة اللغة ثم في خلق مثل عليا اخلاقية ودينية مشتركة بين اليونانيين، فساعدت بذلك على توجيه الاجيال وتقوية الرابطة القومية ١٠٠٠

### ٢ -- ( هسيودوس ) :

كان اليونانيون يمجدون بين شعرائهم في المقام الثاني بعد (هوميروس) الحكيم (هسيودوس Hesiodos ) الذي يقول القدماء انه ولد سنة (٨٤٦) ومات سنة (٧٧٧) ق٠٠٠ ، بينما يدعي بعض الباحثين الحديثين بأنه عاش

بعد هذا الناريخ بمدة عصر • ويسروي بعض المؤرخيين اليوناسيين أن ( هسيودوس ) كان معاضرا لهوميروس وانه قد اجتمع به وقرأ عليه شعره فنال اعجابه وحصل منه على جائزة •

ولد (هسبودوس) في مدينة (كومي) على شواطيء آسية الصغرى و كان والده الذي سئم حياة الفقر والبؤس في المهجر قد عاد الى بلاد اجداده وسكن مدينة (اسقرا) في مقاطعة (بيوتية) ويصف (هسبودوس) هذه المدينة بقوله: «انها شنيعة في الشتاء الاتحتمل في الصيف ولا خير فيها بلرة في كل الاوقات ، أي انها تشبه جميع الأماكن التي يعيش فيها الشر عصبما تبدو للبؤساء وقد كان (هسبودوس) فقيرا المائسا يرعى القطعان على سفيح جبل (هليقون) وعزاؤه في هذه الحياة التعيسة أن يحلم بأن آلهه الفن كانت تنفخ في روحه الشعر وترقص أمامه برشاقة وتسبح في النهر وانه كان الالهية ، (وحد ألف البيا منه ما يقارب كتابا في «الانساب الالهية ، (Theogonia) انتقل الينا منه ما يقارب الألف بيت يتكلم فيها على ولادة الالهة وانسابها وعلاقاتها بعضها ببعض وصفاتها وأعمالها و

يصف ( هسيودوس ) كيف كان يسسود في بادى الامسر ( العدم والفوضى ) ثم كيف خلقت الالاهة ( جي ) أي الارض وظهر بعدها (طرطروس) اله العالم الاسفل وبعد ذلك ( أروس ) اله الحب وهو أجمل الآلهة وأكملهم ، ومن العدم ولد الظلام والليل ، ومن هذين تكون الاثير والنهار ، وبينما ولدت الارض والحبال والسماء فانه عن اجتماع (اورانوس) أي السماء بالارض قد نشأ الاله ( اوقيانوس ) أي البحر ، ثم ولد جيل من الحبابرة الدين كان لبعضهم خمسون رأسا ومائة يد ، فكره ( اورانوس ) هذه الذرية العجيبة وحكم عليهم بالاقامة في العالم الاسفل ولكن ( جي ) غضبت لذلك وحرضت أولادها الحبابرة على قتل والدهم ، فتولى الأمر بينهم غضبت لذلك وحرضت أولادها الحبابرة على قتل والدهم ، فتولى الأمر بينهم

(كرونوس) الذي قطع جسم (اورانوس) ورماه الى البحر، ومن قطرات الدم التي سقطت على الارض تكونت العقاريت وآلهة الانتقام، ومن الزبد الذي ظهر على وجه البحر خلقت (افروديت) الاهة الحب (هذا الاسم مشتق من كلمة (افروس) التي تفيد معنى الزبد) ثم استولى الجبابرة على جبل (اوليمبوس) مقر الآلهة وأجلسوا على العرش (كرونوس) الذي تزوج اخته (ريا) وقد تنبأ أبواه بأنه سوف يخلع من قبل أحد أولاده ولذلك ابتلعهم جميعا عدا (زفس) الدي اخفته (ريا) في جزيرة (كريد)، فلما كر (زفس) خلع والده وارغمه على اخراج بقية أولاده من جوفه و

كذلك يذكر ( هسيودوس ) قصة ( بروميتيوس ) الذي جاء بالنسار من السماء وعلم البشر استعمالها ٠

هنا نرى (هسيودوس) ، مثل الفلاسفة الطبيعيين الذين جاؤوا بعده، يحاول أن يصور لنا نشأة العالم ، ولكن بطريقة شعرية تقلب المفاهيم العامة الى شخصيات مجسمة ، وليس من الممكن أن نعرف هلاقتبس (هسيودوس) هذه الاساطير عن الاساطير الشعبية البدائية أم اخترعها هو بنفسه ، ويقول (هيرودوت) ، مع شي، من المبالغة ، ان (هوميروس) و (هسيودوس) هما اللذان اخرجا الالهة في صورها البشرية النهائية وأطلقا عليها أسماءها وكشفا عن أسابها ، على ان (هوميروس) في (الالياذة) لا يذكر الا القلائل منها ، كما انه لاينسب اليها جميع الفظائع التي تخيلها (هسيودوس) والتي كانت. فيما بعد السبب في انتقاد العلاسفة لهذه الآلهة وانكارهم لوجودها بالمرة ،

ينزل (هسيودوس) في كتابه الثاني من علياء (اوليمبوس) الىالسهول الارضية ويبحث في حياة الفلاح وأعماله • وقد سمى هذا الكتاب الذي انتقل اليما بكامله « الاعمال والايام ، وجعله في قالب خطاب موجه الى أخيه ( برسيس ) • وكان أخوه هذا قد رشا الحكام واغتصب قسما من حصة ( هسيودوس ) في الارض التي ورثاها عن والدهما ، ولكنه لم يعرف كيف

يستثمر هذه الارض فأراد الساعر الحكيم ان يبين له ولامثاله من الفلاحين المهملين شروط النحاح في الزراعة وقد وصف (هسبودوس) الاعمال الزراعية المتنوعة وصفا دقيقا وذكر واجبات المرارع في كل فصل من فصول السنة وشرح أساليبه استثمار الارض وطريقة تحسينها ورراه يدعم هذا الوصف بكثير من النصائح الحكيمة التي تبين قيمة العمل وتأثير المنافسة وفائدة التضامن بين الجيران وكان (هسبودوس) ماهرا في نحت الجمل البليعة ، ذات المعاني العميقة التي يسهل حفظها والتي صارت فيما بعد تضرب بها الامثال وهو يخاطب أخاه فائلا: « ان طريق الكسل والشر سهلة ، قريبة المنال ، أما طريق الكمال فان الآلهة الخالدة قد جعلنها محفوفة بالعراقيل وهي طريق وعرة ، طويلة يتعب الانسان في أولها ويتصبب العرق من جينه ولكنه متى بلغ ذروتها يجدها سهله ، مفرحة ، يقول مخاطبا الفلاح : « اشتغل فالعمل هو القانون الذي فرضته الآلهة على البشر واحذر يوما تضطر فيه مع أولادك وزوجتك ان تطلب بقلبمنكسر ما تصد به الرمق من الجيران الذين يشيحون بوجوههم عنك المتغل انتخلص من الجوع»

على ان ( هسيودوس ) لم يكن ليجهل المصاعب التي تعترض الفلاحين في حياتهم فهو نفسه كان مزارعا ويعرف بأن الفلاح البسيط مهما اشتغل وتعب لا يمكنه الوصول الى الراحة والهناء ، لأن أسعار الحاجات التي يأتي بها التجار كانت آخذة في الصعود بينما كانت الارض تزداد جدبا من جيل الى آخر والاوضاع الاجتماعية كانت فاسدة بسبب ظلم النبلاء الذين يقول عنهم بأنه لا هم لهم الا النهب والتهام الهدايا من الضعفاء .

وتنعكس لنا هذه الحالـة السيئة في نظرة (هسيودوس) المظلمـة ، المتشائمة الى الحياة ، اذ نراه يأسف على الماضي ويقول ان البشر كانوا في العصر الذهبي يشبهون الآلهة يعيشون دون تعب أو هم ، وكانت الارض تخرج لهم من ذاتها الغذاء الكافي فيقضون أيامهم في الحفــلات والافــراح

ولا يعرفون الشيخوخة ويسوتون دون ألم ، ولكن الآلهة خلقت بعد ذلك ، بدافع شهواتها المتقلبة ، العصر الفضي الدي كان الناس يحتاجون فيه الى مدة طويلة حتى يبلغوا سن النضيح ثم يعشون مدة قصيرة يتألون فيها ويموتون ، وبعد ذلك خلق ( زفس ) عصر البرونز الدي اشتعلت فيسه الحروب بين البشر فسيطر عليهم الموت الاسود وحرمهم نبور الشمس ، وأخيرا بدأ أسواء العصور وهو عصر الحديد الذي يتصف بالخقارة والفساد والفقر والعوضي والذي يقضي فيه الاسبان نهاره في العمل المضني وتتابه في الليل الهموم والهواجس، وفي هذا العصر نرى الأولاد يسيئون الى سمعة آبائهم ويجلبون لهم الفضائح ، وأصبح الناس لا يحترمون الآلهة ولا يكرمونها ويستسلمون الى الكسل و يتنازعون فيما بينهم و يقدمون الرشوة و يأخذونها ولا يثق بعضهم ببعض و يشوهون وجوه الفقراء والضعفاء ،

وكان ( هسيودوس ) يتردد كثيرا في همل ينصح قسراء بالسزواج أم بالعزوبة ؟ ويبدو أنه هو نفسه كان عازبا أو أرملا ، لأنه لايمكن لرجل يعاشر النساء أن يتكلم على المرأة بمرارة وقسوة كما نلاحظ في شعره وعلى الرغم من أنه في كتاب « انسات الآلهة ، يسرد قائمة طويلة من النساء العظيمات ويجعل أكثر الآلهة من الاناث الا انه في المحلات الاخرى من هذا الكتاب ثم على الاخص في كتاب « الاعمال والايام » يقول لنا ان جميع مصائب البشر قد جاءت من ( باندورا ) المجميلة وهو يروي كيف أن ( فيفايستوس ) طلب من الآلهة الاشتراك في خلق امرأة يهديها الى الرجل وفقام بجمالها و نفخ فيها القوة والقدرة على الكلام ، ثم يذكر كيف علمتها ( آئينة ) بجمالها و نفخ فيها القوة والقدرة على الكلام ، ثم يذكر كيف علمتها ( آئينة ) أن تنسج أبدع النسيج ، وكيف خلعت عليها ( آفروديت ) الذهبية الرشاقة واللطف و الا ان ( زفس ) بعد ان منحها صوتا جذابا أمر ( هرمس ) بأن

المخداعة ثم أطلق عليها اسم ( باندورا ) ، وقد اهداها رئيس الآلهة الى ( ابيميتيوس Epimetheus ) الذي بهره جمالها فأخذها رغم نصيحة أخيه ( بروميتيوس ) له بأن لايقبل أي هدية من الآلهة ، وكان ( بروميتيوس ) فد ترك عند اخيه صندوقا سنحريا وشدد عليه بأن لايفتحه مهما كانت الظروف ، ولكن ( باندورا ) ما كادت تسمع عن هذا الصندوق حتى أصبح همها الوحيد أن تعرف ما فيه فاقدمت على فتحه واذا بعشسرة آلاف من الشياطين تطير منه وتبدأ في تعذيب البشر ولم يبق في الصدوق الا ( الأمل ) الذي يقول عنه ( هسيودوس ) بأنه « أسوأ وأفشل مرشد للانسان المحتاج»، المعلق ( هسيودوس ) على هذه الاستطورة بقوله : « ان جنس النساء اللطيف قد جاء من ( باندورا ) ، هذا الجنس الخبيث الذي هو شر مستطير يتلبسن الرجال ، فالمرأة ليست رفيقة حياة تشارك زوجها الفقر والألم ، انما المرأة لتكون مصدر شر وفساد ، و ١٠٠٠ »

على ان ( هسيودوس ) يعود فيقرر بأن العزوبة ليست أقل شرا من الزواج وانه لابد للرجل من رفيقة حياة على شرط ان لا يتزوج قبل الثلاثين من العمر وان لا يكون له أكثر من ولد واحد .

تظهر لنا أهمية (هسيودوس) عندما نقارن بينه وبين (هوميروس) ولقد كان (هوميروس) ينشد في قصور الامراء عن حياة الملوك وهو لايتكلم الا عن النبلاء ، واذا كانت الصورة التي يرسمها عن عهد الابطال تتصف بالارهاب والاجرام والقسوة الا انها لا تتخلو ، رغم دلك ، من العظمة والفروسية ، وقد كان (هوميروس) شاعرا بالمعنى الصحيح ، يعرف ان انشرور والقبائح تتضاءل اذا ما أسدل عليها نقاب من جمال الفن ،

بعخلاف ذلك ( هسيودوس ) فهو يتحدث عن عامة الناس ويستخدم اللغة التي تلائمهم انه لايتعرف الى الامراء والملوك ولا يحب هؤلاء السادة ٠

بل اله ألف كتابه للفلاحين أمثاله ليسدي اليهم النصائح ويدافع عن حقوقهم وهو يصف حياة البؤس والشقاء التي كان يعشها عامة الشعب الذين لم يكن لهم بعد مكان معين محترم في المجتمع والدين ليس لديهم ايسة وسائل المدفاع عن الفسهم و انه أول صوت ارتفع في تاريخ اليونان من صفوف طبقة الفلاحين يدعو الى الاهتمام بشؤون هذه الطبقة البائسة ولم يكن في مذا الصوت شيء من النورة عبل انه ينم عن الاستسلام لارادة الالهسة وينصح الفلاحين بالانصراف الى العمل لنحسين حالتهم و ان مرحلة الثورة لم تكن فد حانت بعد و ولكن وصف (هسيودوس) لبؤس الفلاحين كان في الحقيقة تمهيدا للنورات الشعبيه في العصور التالية من تاريخ اليونان و

ان أشعار (هسيودوس) تمثل لنا الاوضاع الاجتماعية في بلاد اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد و وهو قد وصف لنا حالة الفقر والظلم في عصره عن معرفة مباشرة بمساوىء النظام السائد وشروره لأنه لمسها بنعسه وشعر بوطأتها في حياته و كان يقول الخان الفضيلة والمجد يتبعان الغيى ويصرح بأن الحق عبارة عن ساعد فوي وانه ليس هاكمن شيء مقدس في نظر الأقوياء ثم يبين كيف عم البؤس طبقة الاقنان وصغار الفلاحين الذين كانوا يشتغلون دوما لنقديم ما يتطلبه الملوك والسلاء من نفقات في حروبهم وملاهيهم فكتانه ( الاعمال والابام) من أهم الوثائق عن التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العصور الاولى من تاريح اليونان ، كما ان كتابه الساب الألهة » يعد من أقدم المصادر عن العقائد الدينية وتطورها عند اليونانين وصفه للمحتمع ونصائحه العملية للعلاحين في قالب شعري ينم على حب عميق للطبيعة ومعرفة دقيقة بها ولكم كان يشعر في انوقت نفسه بالفرق عميق للطبيعة ومعرفة دقيقة بها ولكم كان يشعر في انوقت نفسه بالفرق البسسي بين موضوعه وموضوع (هوميروس) و انه كان يدرك رسالته الخاصة الى البشر و عندما نراه نقول ان آلهة الهن يمكن ان تعلم الناس الشعر الجميل البشر وعندما نراه نقول ان آلهة الهن يمكن ان تعلم الناس الشعر الجميل

أو ترشدهم الى الحقيقة فهو انما يشير بذلسك الى الاختسلاف بينــه وبسين ( هوميروس ) ٠ ولا شك في ان اشعار ( هسيودوس ) كان لها تأثير عميق في تطور الونانيين الفكري مدة عصور طويلة ٠٠٠

### ٣ - دور الانتقال من البداوة الى الحضارة:

اجتازت بلاد اليونان بين القرن الثاني عشروالقرن السادس قبل الميلاد مرحلة انتقال لانعرف شيئا واضحا عن تفصيلاتها انه في هذا العهد تمركزت القبائل المختلفة في شبه جزيرة اليونان واستقرت في المستعمرات وانتقلت تدريجيا من البداوة الى الحياة الحضرية و لا شك في ان من أهم الحوادث في هذه المرحلة هجرة عدد كبير من اليونانيين الى مختلف الانحاء في البحر الابيض المتوسط وتأسيس مستعمرات دائمة اصبحت جزءا من العالم اليوناني وسبقت شبه الجزيرة في خلق الحضارة اليونانية و فانه في هذه المستعمرات اتصل اليونانيون بالامم الشرقية القديمة مثل المصمريين والبليين والحثيين والفنيقيين واقتبسوا عنها العناصر الاساسية للحضارة وسنتكلم على هذين الموضوعين على حدة و

ثم في هذا العهد نشأت المدن اليونانية • حقا لقد كانت هناك مدن في بلاد اليونان منذ عهد الآخائيين ، ولكن هذه المدن كانت من جهة قليلة جدا ومن جهة ثانية عبارة عن قرى كبيرة • وقد ظهر من التنقيسات الاثرية ان (ميكيني) مثلا وهي أكبر المدن في عهد الاخائيين ام تكن سوى مجموعة قرى انضمت بعضها الى بعض • بخلاف ذلك المدن الجديدة التي تكونت بين القرن الثاني عشر والقرن السادس ، فهي وحدات سياسية واقنصادية وعسكرية تتمركز حول معبد اله المدينة وأبطالها المقدسين • وكانت كل واحدة من هذه المدن أو مجموعة صغيرة منها اتؤلف دولة مستقلة وفي كل مدينة نجد قلعة حصينة وساحة كبيرة للاجتماعات العامة والاسواق التجارية •

وكانت المدن تقوم عادة بالقرب من البحر ويؤسس مرفأ تابع لها تتصل عن طريقه بالعالم الخارجي •

ان انتقال اليونانيين من البداوة الى حياة المدن قد احدث القلابات عميقه في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية • فمن الوجهة الاقتصادية بدأت تتكون الملكية الفردية الى جانب الملكية المشتركة • ولم يعد أساس الثروة ملكية الاراضي الزراعية كما في العهد السابق ، بل ظهر منبع جديد لجمع الاموال المنقولة ونقصد بذلك التجارة وعلى الاخص التجارة البحرية التي اخذت تزدهر وتتطور بسرعة • وكانت هذه الاموال تساعد اصحابها على شراء الاراضي التي كانت قديما لاتنتقل الا بالورائة وقد أدى هذا التطور الاقتصادي الى نتائج اجتماعية خطيرة • فقد بدأت تزول العصبية القبلية والعائلية عند أكثرية الشعب وازدادت الفروق بين الطبقات المختلفة • وأهم هذه العليقات هي :

١ - طبقة النبلاء المؤلفة من الاسرات الكبيرة ، البارزة التسي تملك الاراضي الواسعة وتحافظ على النظام العائلي بين افرادها وتتمتع بالنفوذ السياسي .

حليقة اصحاب المهن الدين يتوارثون اسرار الصنعة مثل العرافين والاطباء والفنيين ، ثم الحدادين والنجارين والبخرافين، وكان هؤلاء احرارا وكتيرا ما يتوصلون الى الثروة ولكنهم يعتبرون دوما دون النبلاء في المرتبة وفي الحقوق السياسية .

٣ ـ العمال الدين كابوا يؤلفون القسم الاعظم من الشعب وبينهم الكثيرون من الاجانب والمتشردين والمغامرين يتسولون في الطرفات أو يشتغلون من حين الى آخر مقابل طعامهم ولباسهم وكانت حالة العمال الزراعيين أسوأ من الحميع ، لأن اصحاب الاراضي لايستخدمونهم الالمدة محدودة وفي المواسم الجيدة فقط ، وقد وصف (هسيودوس) حالة هؤلاء

الفلاحين البؤساء الذين لم تكن لديهم أي وسيلة للـدفاع عن انفسـهم في المجتمع والذين لا يجدون شيئا من الرحمة عند الاغنياء أو من العدالة عنـد الحكام ولا يعرفون معنى الراحة والأمن •

ع \_ واخيرا طبقة الارقاء الذين يؤسرون في الحرب أو في غادات القرصان وبباعون في الاسواق كالحيوانات • وكان سعر الرقيق يتراوح حسب قوته ومهارته من أربعة ثيران الى عشرين ثورا • على ان حالة هؤلاء الارفاء ريما كانت أحسن من العمال لأن أولياءهم كانوا يتكفلون باعاشتهم كما أن المقائد الديب كانت تحظر القسوة عليهم •••

أما من الوجهة السياسية فان أهم طاهرة في هذه العصور هي نشأة المحكم الجمهوري الارستوقراطي الذي تغلب على النظام الملكي وحل مكانه. فقد كانت القبائل في عهد الابطال تخضع لسلطة رؤسائها الذين يطلق عليهم لقب ملك ( Basileus ) • وكان هؤلاء الملوك على درجات • فان بعضهم لم لكن سوى شيخ قبيلة لا تتعدى سيطرته افراد القبيلة • الا انه كان هناك آخرون يملكون الاراضي الواسعة ، الغنية ويسيطرون على عدد كبير من القبائل بمكن ان نطلق عليهم بحق لقب ملك • نضرب مثلا على ذلك الملك ( ٱللينوس ) الذي يأتي ذكره في ( الاوديسة ) والذي يقول عن نفسه بكل تواضع : « هناك اثنى عشر ملكا عظيما بحكمون الشعب وانا الثالث عشسر بينهم ، • واكن الحقيقه هي أن ( آللينوس ) كان الأول بين نقية رؤساء القبائل الذين كانوا يلتفون حوله ويتبعونه • ان هؤلاء الرؤساء يشبهونالملك في كنير من الامور : فهم يتوارثون القابهم ويعتبرون ، مثل الملك ، منأحفاد الآلهة ويحملون العصا التي هي شـعار الملك ويجتمعون في قصــر الملك ويجلس كل واحد منهم على عرش خاص به ويحضرون مائدة الملك، ومنهم ينَالف مجلس الشوري الذي يرأسه الملك • الا ان الملك يمتاز عليهم تأسه وحده يحق له تمثيل المدينة واعلان مقررات مجلس الشوري على الشعب ،

وهو الرئيس الديني الاعلى كما انه يتولى قيادة الجيش والاسطول • وقد كان الملك يعتمد على مساعدة رؤوساء القبائل والاسرات النبيله ولدلك قان سلطته كانت مقدة •

ويظهر ان ملوك اليونانيين قد ساعدوا على تأسيس المدن وعلى الانتقال من البداوة الى الحياة الحضرية أملا في الحلاص من مساركة رؤوساء القبائل والنبلاء لهم في الحكم • وكانوا يعتقدون انهم يستطيعون توطيد سبطرتهم بالاستناد الى جماهير الشعب في المدن • ولكن النتيجة كانت على العكس من ذلك • فان وجود الملوك في المدن جعلهم تحت رقابة الشعب وعرضة لانتقاداته • وكانت العامة تلاحظ كل الاخطاء التي تبدو من الملوك وعلى الاخص اذا كانوا ضعفاء ، عاجزين • ولايكفي في المدن الكبيرة ان يكون الملك « راعيا » على افراد الشعب كما في الحياة البدوية ، بل يحب ان يحسن التنظيم والادارة ويتقن اساليب السياسة • وعندما يتولى العرش طفل صغير أو رجل عاجز وتفلت منه مقاليد الحكمفان جو المدن يساعد حينئذ على تكمل المستائين وعلى حبك الدسائس والمؤامرات •

تلك هي الاسباب التي تستطيع تصورها لتعليل انهيار الملكية في بـــلاد اليونان حوالي القرن الثامن • على انه ليس لدينا من الاخبار ما يكفي لنتبين كيف تم هذا التطور في مختلف المناطق • وكل ما نعرفه هو زوال الحكومات الملكية بعد هذا التاريخ وقيام حكومات جمهورية في كل مكان عدا بعض المقاطعات النائية مثل (مولوسيا) في (ابيروس) • وحتى في هذه المقاطعة كان مفروضا على الملك عد اعتلائه العرش ان يقسم اليمين بأنه سيحكم الشعب حسب القوانين • وفي اسبارطة أصبحت الملكية مزدوجة يتولاها شيخصان يتقاسمان الاعمال ويراقب احدهما الآخر • وفي (آئينه) انقلب لقب الملك الى وظيفة بسيطة اقتصرت في الاخير على الشؤون الدينية •

الجمهوريات الارستوقراطية • وكانت الاسرات المبيلة هي التي تمتاز نقوة العصبية ويعرف أصحابها الاساليب الادارية • وفي عهد هدد الجمهوريات الارستوقراطية نظمت مصالح الحكومة المتنوعة وحددت أعسال الموظفيين وسلطانهم • وبينما كانت ادارة الحكومة خاضعة في القديم لأوامسر الملك وكان بكفي في كثير من الاعمال اتباع قواعد العادة والعرف أصبح مس الضروري بعد قيام الحكم الجمهوري وضع قوابين ثابتة • وسنرى كيف ظهر في آخر هذا العهد كثير من المشرعين الذين وضعوا الدساتير والقوانين في مختلف المدن الونائية • • •

# الفصب لالسادس

# الاستيم الليونايي و علافان ليونانيتن المحطاط الشوتية

بدأ اليونانيون ينتشرون في بحر ايجة منذ اقدم العصور + وبعد « غارة الدور بين » اضطرت قبائل الاخائيين والايوليين والايوليين الى الهجرة على مقياس واسع الى شواطىء آسية الصغرى • ولكن التوسع اليوناني لم يقف عند هذا الحد ، بل ان اليونانيين ، بعد ان تقدموا في فن الملاحة واطلغوا على أحوال البلاد الاجنبية وشاهدوا السهول الواسعة والمحصولات الكشيرة استمروا في الهجرة واخذوا يؤسسون المستعمرات في البحر الاسود وايطالية وصقلية وفرنسة واسبانية وشمالي افريقية • ولم ينته هذا التوسع الاستعماري الا في القرن السادس قبل الميلاد • وقد اتصل اليونانيون سواء في مسنعمراتهم في آسية الصغرى أو في علاقاتهم التجارية بالشعوب الشرقية القديمة فاقتبسوا عنها أسس الحضارة •

# ١ ـ الاستعمار اليوناني:

اندفع اليونانيون الى الهجرة والاستعمار لاسباب وعوامل متعددة • ولا شك في ان المصلحة الاقتصادية كانت في مقدمة الحوافر • لقد كان اليونانيون يطمعون في خيرات المستعمرات فيستوردون منها الحبوب والمواد الأولية التي يحتاجونها ويصدرون اليها مصنوعاتهم • ولكنهم يختلفون عن الفينيقيين الدين لم يكونوا يفكرون في شيء آخر غير الفوائد التجارية • فان

الكثيريين من اليونانيين كانوا يتركون بلادهم رغبة في المغامرات والشهرة، أو حبا في الاطلاع والمعرفة • ثم ان بعض النونانيين كانوا يضطرون الى الهجسرة والنمتيش عن وطن حديد لهم • لان أرض بلادهم ضيقة وفقيرة لا تكفى لاعاشتهم « كما اشار الى دلك ( توكيديديس ) و ( افلاطون ) وقد كان نظام الملكية السائد في بلاد البونان يفرض بقاء الاراضي الواسعة الصالحةللزراغة في ايدى الاسرات الكبيرة النسلة ، كما ان نظام الوراثة يقضى بحصر حق استثمارها في اكبر الأولاد ، فكان بقية الاخوة الذين يريدون ملكا خاصا بهم يذهبون الى ما وراء البحار في سبيل الحصول على ذلك. واخيرا فانالاوضاع السياسية في المدن اليونانية كانت كثيرا ما تدفع قسما من السكان الى الهجرة وذلك لان الحكم الارستوقراطي الذي يفرض سيطرة النبلاء ويوجه سياسة البلاد حسب مصلحة هذه الطبقة كان يحرم المواطنين الاحرار من اكتسر المحقوق ويزيد في شبقة الخلاف بين العلقبات والاحزاب • ويروى لنبا المؤرخون الومانيون ان استرة ( بنتليديس Penthilidis ) الحاكمة في مدينة ( مشلين Mytilène ) عاصمة جزيرة ( لسبوس ) كان افرادها يتحولون في الشوارع وتأيديهم السياط يضربون المارة • فكان الذين يأخون من هذه الحالة يتركون موطنهم ويشتركون مع أمثالهم في تأسيس مدينــة جديدة يتولون هم أنفسهم الحكم فيها . كذلك كان بعض البلاء اللذين لا يتوصلون الى الحكم في بلادهم كثيرا ما ينضمونالي المهاجرين المستعمرين. ثم إلى جانب هذه الاسباب العامة كانت هناك عوامل خاصة تدفع إلى الهجرة. واذا رأينا مثلا سكان ( ايونية ) الجنوبية ، وعلى الاخص مدينة (ميليتوس) يؤسسون المستعمرات في الاقطار البعيدة بينما سكان القسم الشمالي لايقدمون على ذلك فان السبب يرجع الى ان ( القاريين ) المجاورين للقسم الجوبي كانوا أقوياء لايسمحون لليوناسين بالتوسع في بلادهم بخلاف ( الليديين ) في انشمال الذين لم يكونوا يستطيعون صد" اليونانيين ٠٠٠

ان المهاجرين اليونانيين كانوا يأتون من مختلف الاماكن فيشبهجزيرة

البونان وجزر بحر أيحة وشواطيء آسة الصغرى • وهم ينتسبون الى كل الطبقات بينهم النبلاء والمتشردون والفلاحون والتجار • فكان بعضهم يفتش عن ارض تصلح للفلاحة ، قريبة من المياه ، فيها حقول خصبة لزراعـــة الحبوب ومرتفعات لكروم العنب والتين وغابات تقطع منها الاخشاب اللازمة للتدفئة والسناء وصنع السفن • هكذا نرى المهاجرين من ( ميغادا ) عندما وصلوا الى ضفاف البوسفور يفضلون من هذه الوجهة الشاطىء الاسيوي على الاوروبي • الا أن البعض الآخر كانوا يريدون أكتساب التروة عن طريق التجارة ، فنراهم يبحثــون عن الخلجان الصــالحة لتأسيس مرافيء يسهل الاتصال بينها وبين البلاد الداخلية ويمكن تبادل البضائع مع سكانها وتصدير كميات كمبيرة من الحبوب والمعادن والاختماب والرقيق منها مقابل الخمور والزيت والاواني الخزفية والاسلحة والحلي المستوردة من بلاد اليونان • وكان قسم من المهاجرين يخدمون في جيوش الدول الاجنبيـة كجنود مأجورين فيحصلون على الغنائم والجوائز بما يظهرونه من الشنجاعة والاخلاص وكثيرا ما يستقرون في اراضي هذه الدول ، فيختلطونبالسكان أو يؤسسون مدنا يونانية خاصة بهم كما فعل الجنود الذين انضموا الىجيش ( بسامتيخ الأول ) واسسوا مدينة ( نوقراتيس ) عند مصب النيل ٠

كان الاستعمار اليوناني في بادى الامر عفويا وتابعا للمصادفات يقتصر على خليط من المهاجرين المستائين الذين يعملون لحسابهم الخاص دون خطة معينة وكانت الحكومات تشجع هجرة أمثال هؤلاء المساغيين لتتخلص من معارضتهم و ولكن بعد ان عرف اليونانيون فائسدة المستعمرات قامت حكوماتهم تتولى تنظيم الهجرة والاستعمار وتشترك في تأسيس المدن فترسل مع المهاجرين مرشدا ينوب عنها يسمى (اوكيست) يرافقه عدد من الكهان والعرافين والمهندسين وكثيرا ما يهيى مخطط المدينة الجديدة سلفا وتقسم الاراضي الى حصص توزع بالقرعة وعلى ان الحكومة لم تكن تتعهد بحماية المستعمرة كما ان المهاجرين لايعترفون بسيطرتها السياسية عليهم و

كان المهاجرون النونانسون حيثما يذهبون ويستقرون لا يقطعمون صلتهم بوطنهم الاصلي • إنهم يحافظون على لغتهم وينظمون المستعمرة على بمط المدن اليونانية ويؤسسون معبدا لاله المدينة أو آلهة المدن التي جاۋوا منها • واذا كانوا خليطا من مقاطعات مختلفة فانهم يتفقون عادة على احد الآلهة اليونانية المشهورة ويفضلون في الغالب ( ابوللون ) أو ( هرمس ) أو ( هيراقلس ) ثم يأخذون شعلة من الموقد المقدس في وطنهم الاصلى لاشعال النار في المدينة الحديدة. وفي الاعادالديسةالكسري يرسل المهاجرون وفدا عنهم يحمل الهدايا ويشترك في الاحتفالات • وإذا أقدمت أحدى المستعمرات بدورها على تأسس مستعمرة جديدة تابعة لها فانها تطلب مرشدا من المدينة ـ الام • ويعلم المهاجرون على الانهار والحبال في وطنهمالحديد الاسماء التي ألفوها في بلادهم الاولى • وترى هذا الشعور برابطة القرابة والاحترام نحو الموطن الاصلى حتى في المستعمرات التمي تأسست بسبب اختلاف المهاجرين مع مواطنيهم أو كنتيجة للنزاع بين الاحزاب وولايستثني من هذه القاعدة سوى المهاجرين الذين طردوا من ( لاقونيا ) واسسوا مدينة ـ ( تازانت ) في جنوبي ايطاليا ، فانهم طلوا دوما يظهرون الحقد والكراهيــة لخصُومهم في وطنهم الاصلي. وبالاجمال فان الشعور الوطني كان يدعو الى الصداقة والتعباول بين المدينة ـ الام والمستعمرة ويطالب بحل جميسع الاختلافات المي يمكن ان تنشأ عن طريق التحكيم •

كانت سياسة المهاحرين ــ المستعمرين تجاه سكان البلاد التي ينتقلون البها تختلف حسب اهداف الهجرة : هل هي ترميالى الاستيلاء على الاراضي الزراعية أم الى تأسيس مراكز تجارية ؟ ، ثم حسب قوة هــؤلاء السكان وضعفهم ، فكانوا اذا اتصلوا بأقوام بدائية سادجه يستخدمون جميع الوسائل لاستمالتها بالهدايا النادرة وحسن المعامله وكثيرا ما ينزاوجون مع هــؤلاء السكان فيقدمون احدى الفتيات الجميلات كزوجة لرئيس القبيلة ويتروج زعيمهم بنت هذا الرئيس و كذلك كانوا يحترمون آلهة السكان فيفتشون

بين آلهة اليونان على ما يماثلها ويطلقون عليها أسماء يونانية ويشتركون في عبادتها ، على ان المهاجرين اليونانيين كانوا يلجؤون احيانا الى الحيلة والمكر والنخدعة فيعقدون معاهدات الضداقة مع القبائل الاجنبية ثم يغدرون بها .

وقد كان للاستعمار تأثير كبير في تنمية الروح القومية لدى اليونانيين ، اذ ان الاحتكاك بالامم الاجنبية جعلهم يلمسون الفوارق بينهم وبين «البرابرة» ويشمرون بالروابط التي تنجمع بينهم وتوحدهم • ثم ان المستعمرات التي اشترك مهاجرون من مدن مختلفة في تأسسها قد ساعدت على التفاهم والتقارب بين هذه المدن • ان المستعمرات اليونانية رغم اتباعها في كثير من الاحيان نظام الحكم السائد في الوطن قد سبقت المدن اليونانية في تطورها نحو الديموقراطية والسير في طريق الحضارة فان اقدم الدساتير والانظمة التسسريعية لدى اليونانيين قد وضعت في المستعمرات مثل قوانسين ( زالويقوس ) في مدينة الوقريس ) بيجنوبي ايطاليا وقوانين ( بيتاقوس ) في جزيرة ( لسبوس ) ثم قوانين ( خارونداس ) في ( قاتانيا ) بصقلية •

في المستعمرات ولد الشعر والأدب اليوناني ، وفيها نشأت العلوم الرياضية والفلسفة وبرز أول الخطباء والمؤرخين انه في المستعمرات وليس في شبه جزيرة اليونان نفسها ظهرت الحضارة اليونانية وعن طريق هذه المستعمرات انتقل ميراث الحضارات الشرقية القديمة الى اليونان كما ان الحضارة اليونانية انتشرت في العالم عن هذه الطريق ٠٠٠

### ٢ ـ اليونانيون في مصر:

مند القرن الىامن قبل الميلاد أخذ اليونانيون ينتشرون بكثرة في مصر • فكان بعضهم بقيم فيها مدة مؤقتة لاجل التجارة بينمًا كان غيرهم يتخرطون في الحيش المصري كجنود مرتزقة ويشتركون في محاربة السوريين والحثيين والاشوريين • وكان لايسمح لهؤلاء الجنود ان يستقروا مع اسرتهم الافي

بعض المناطق على الحدود ، لأن المصريين كانوا يأنفون من الاختلاط بالاجانب الذين يعتبرونهم غير طاهرين •

وقد استخدم ( بسامتيخ الاول ) ( ٦٦٥ – ٦١١ ) عـــددا كبــيرا من هؤلاء الجنود المأجورين واضطر في باديء الامر الى اسكانهم في مستعمرات خاصة عند ( دفنة ) ، حيث كانوا يعيشون معزولين عن السكان • على ان الخدمات الكبيرة التي قام بها همؤلاء الجنود الشنجعان في توطيد عرش ( بسامتيخ ) دفعته الى ادخالهم في حرسه الخاص ، كما جعلته يسعى الى التقريب بنهم وبين المصريين • ولهذه الغاية جاء بعدد من الاطفال المصريين واسكنهم مع الجنود البونانية ليستطيعوا تعلم اللغمة اليونانيسة ويصبحوا تراجمة • كذلك أخذ يشجع التجار اليونانيين على المحيء الى مصـر لأن المكوس التي كان يستوفيها الجباة عن البضائع كانت تدر أموالا طائلة على البخزينه • ولما ارتقى ( آماسيس ) العرش في سنة ( ٥٧٠ ق٠م ) اتخذ بعض التدابير التي كان يبدو لأول وهلة انها ضد اليونانيين ولكنها ادت في النتيجة الى تنبيت اقدامهم في مصر • فقد الغي ( آماسيس ) معسكرات ( دفنة ) وأمر بتهديم مصنع السفن السوناسي الذي انشيء في عهد ( نخاو ) ومنع دخول السفن اليونانية الى النيل ولم يسمح لليونانيين بالتجارة الا في مكان معين عند مصب النيل العربي حيث كان التجار من مدينة ( ميليتوس ) قد اسسوا مركزا للتبادل مند سنة ( ٧٥٠ ) فأخذ اليونانيون يجتمعون في هذه البقعة التي انقلبت في مدة قصيرة الى مدينة كبيرة سميت ( نوقراتيس ) أي ، ملكة البحر ، • وقد بنيت فيها عدة معابد يونانية ضخمة وبلغ عدد سكانها خمسين ألفًا • وقد جعل ( آماسيس ) حرسه الخاص كله من اليونانيين الذين سكنوا في ( ممفيس ) واصبح لهم حي حاص في العاصمة وتزوج ( آماسيس ) أميرة يونانية وصار يرسل الهدايا الى المعابد النونانية ومنح مدينة ( نوقراتيس ) حقوقا واسعة في الحكم الذاتي •

ولما تولى (بسامتيخ الثاني) العرش استصحب معه فرقسة من اليونانيين في الحملة التي شنها على الحبشة • وقد نقش كثيرون من هــؤلاء الجنــود اسماءهم على المعابد في (أبي سمبل) بمصر العليا أثناء مرورهم بها •

كأنت ( نوقراتيس ) مدينة تجارية وصناعية في الوقت نفسه ٠ وقد السبت فيها مصانع كبيرة للاواني الخزفية والفسيفساء ٠ وكانت تستورد الى مصر مختلف البضائع اليوناية وتصدر الى اليونان المنتوجات المصرية من حبوب وورق البردي ومعادن ثمينة وعاج وريش نعام ٠ واشتهرت المدينة بملاهيها ونسائها الجميلات وباعة الازهار فيها ٠ ولا شك في ان وجود هده المدينة قد ساعد كثيرا على اقتباس اليونانيين للحضارة المصرية ٠ وقد كشفت الحفريات الاثرية المحديثة في ( تل النبيرة ) على آثار ( نوقراتيس ) التسي كانت قد قامت على انقاض مدينة مصرية قديمة اسمها ( بي - أم - رو ) ووجدت قناة كانت تربط بينها وبين مدينة ( سايس ) ٠

لقد تأثر اليونانيون بالامم الشرقية المجاورة التي اتصلوا بها في مبدأ تاريخهم واقتبسوا عنها الكثير من عناصر الحضارة • وفي مقدمة هذه الامم يأتي المصريون •

تذكر الاساطير اليونانية ان (قدموس) مؤسس مدينية (طيبة) و (داناوس) جد حكام (آرغوس) يرجع أصلهما الى مصر و ومنذ القرن السابع نرى الكثيرين من مشاهير اليونانيين يزورون مصرويعجبون بحضارتها القديمة مثل (تاليس) و (فيثاغوراس) و (صولون) و (افلاطسون) و ( ديموقريطس) و وقد رأى اليونانيون ان المصربين لم يكونوا (برابرة) بل امة عريقة في الحضارة متقدمة في الفون والعلوم قبل اليونايين بآلاف السنبن ويذكر (صولون) ان احد الرهبان قال له: «انتم اليونانيون اسم سوى أطفال ثرثارين، مغرورين علا تعرفون شيئا عن الماضي و ولما احتمع الرحالة والمؤرخ (هيكاتيوس) براهب آخر واخذ يفتخر في حديثه احتمع الرحالة والمؤرخ (هيكاتيوس) براهب آخر واخذ يفتخر في حديثه

بأنه يستطيع ارجاع نسبه الى أحد الآلهة قبل خمسة عشر جيل أشار الراهب بكل هدوء الى تماثيل ( ٣٤٥) من الرهبان الواحد منهم ابن الدي قبله وبذلك يرجع نسب الاخير منهم الى ( ٣٤٥) جيل و ويذهب بعض العلماء اليونانيين، مثل ( هيرودوت )و ( بلوتارخ ) ، الى ان مذهب ( اورفيوس ) وما يتضمنه من اعتقاد بالحساب بعد الموت انما اقتبس عن عبادة (ايزيس) و (اوزيريس) عند المصريين و ومن المحتمل أن يكون ( تاليس ) قد تعلم الهندسة من المصريين كما ان كثيرا من الصناعات اليونانية كالنسيج وسكب المعادن ونقش العاج مقتبسة عنهم و واذا دقفنا في التماثيل التي صنعها اقدم النحاتين اليونانيين نلاحظ شبها بيها وبين التماثيل المصرية والاشورية والفييفية و وليس بعيدا ان يكون المعماريون اليونانيون قد استوحوا فكرة الاعمدة ( الدورية ) من مشاهدة المابد المصرية والونانيون قد استوحوا فكرة الاعمدة ( الدورية )

## ٣ \_ علاقة اليونانيين بالغينيقيين:

الاختلاط بجميع الامم في حوض البحر الابيض المتوسط والقيام بدور الوسيط في تمازج الحضارات وانتشارها و واستدعاء ملوك آشور للفنانين الفينيقيين لتزيين قصورهم ثم استخدام هؤلاء الفنانين من قبل الملك (سليمان) عند تعجديد المعبد في بيت المقدس مما يبرهن على مهارة الفينيقيين وشهرتهم في الفنون الجميلة فلا عجب اذا رأينا اليونانيين تبهرهم بضائع الفينيقيين ويرحبون بالسفن الفينيقية التي كانت تحمل إليهم الاواني الخزفية والزجاجية ويرحبون بالسفن الفينيقيون كثيرا من المستعمرات والمراكز التجارية في جزر بحر ايجة وشواطئه ، وبالدرجة الاولى في ( رودس ) و ( قوس ) وخليم ور قورنت ) و وليس مستبعدا ان يكونوا قد استثمروا مناجم الذهب في جزيرتي ( سيفوس ) و ( تاسوس ) و وتذكر بعض الروايات اليونانية التي يصعب التأكد من صحتها ، انه كانت لهم مراكز تجارية في ( آثينة ) و ( طمنة ) ايضا و

لقد كان طبيعيا ان يتعلم اليونانيون أشياء كثيرة من الفينيقيين مثل صنع السفن الكبيرة والصباغة ، كذلك يبدو لنا تأثير الحضارة الفينيقية في عبادة ( آفروديت ) التي تشبه ( عشتروت ) عند الفينيقيين ،

على ان أهم شيء كان له أعمق الاثر في الحضارة اليونانية وتعلورها الفكري السريع هو اقتباس الحروف الابجدية ، ان الكتابة الفييقية قد استمدت عناصرها من الخطين المصري والبابلي كمايستدل من تدقيق الالواح الكتابية التي عثر عليها في (طور سيناء) ثم في (رأس شمرة) والتي تبين لنا مرحلة الانتقال من الكتابة التصويرية الى الكتابة الهجائية ، ولاشك في ان اختراع الحروف الابجدية من قبل الفينيقيين يعتبر تقدما عظيما وعاملا خطيرا في تعلور الحضارة البشرية ، واقدم كتابة بالحروف الابجدية الفينيقية

قد اكتشفت على نابوت الملك ( احيرام ) في ( جبيل ) الذي يرجع تاريخه الى القرن الثالث عشر ق٠م٠(١) ٠

تقتصر الكتابة الفينيقية على ( ٢٢ ) حرفًا يرمر كل واحد منها الى صوت مستقل ، وبذلك فهي تمتاز على الكتابة الكريدية التي تشمل ما يقارب التسعين اشارة والتي لم تنتشر في بلاد اليونان • ويظهر ان اليونانيين عند اختلاطهم بالتجار الفينيقيين قد تعرفوا الى كتابتهم البسيطةالتي يسهل تعلمهاء فدأووا باقتباسها منذ القرن الثامن ثم انتشرت بينهم بسرعة في القرن السابع ق.م. وقد أظهر اليونانيون براعة فالقة في تحوير الكتابة الفينيقية بصورة تلائم خصائص لغتهم • فان الفينيقياين لم تكن لديهم حروف صوتية ولا اشارات تدل على الحركة وكيفية التهجي • وهناك بعض الاصوات عنـــد الغينيقيين لايتلفظها اليونانيون مثل (ح) و (ع) بينما هنساك لدى اليونانيين أصوات اخرى ليس لها ما يقابلها عند الفينيقيين • ولعل أهم اصلاح قام بـــه البونانيون هو اضافة الحروف الصوتية ثم الاستعاضة عن التشديد بكتابة الحرف نفسه مرتين • وكان اليونانيون في بادىء الامر يكتبون من اليمين الى الشمال مثل الفينيقيين ثم صاروا يكتبون احيانا من الشمال الى اليمين واحيانا اخرى بالعكس حتى سنة ( ٥٠٠ ) ق٠م٠ ومنذ ذلك الوقت اصبحت الكتابة اليونانية من الشمال الى اليمين دوما • وقد استفاد اليونانيون من تجاربهم في هذه المدة فغيروا اشكال البحروف وجعلوها اكثر تناظرا كما بدلوا اتجاهها فصاروا يكتبون ( B )عوضا عن ( B ) و ( E ) عوضا عن ( B ) •

تطورت الكتابة عند اليونانيين في أشكال مختلفة بسبب استقلال المدن المتعددة وأختلاف اللهجات • فكان هناك ما لايقـــل عن عشــــرة أنـــواع من

<sup>(</sup>١) اثبتت الاكتشافات التي تمت في (رأس شمرة) ، اثر الحغريات التي الحريت اعتباراً مرسنة ١٩٣٠ ، بأنه كان لدى الفينيقيين ، إبجدية اقدم من إبجدية الملك أحيرام ، وكانت مؤلفة من (٢٨) حرفاً ، ولكنه لم يلكتب لها البقاء ، أما اليونانيون ، فلقد اقتبسوا ، كما قلمنا ، عن الجدية « جبيل » المؤلفة من ( ٢٢ ) حرماً ،

الكتابة و ولكن بعد ان اقرت مدينة (آثينة) ، التي اصبحت أهم مركن للحركة الفكرية ، الكتابة (الايونية) تغلبت هذه على جميع الانسواع الاخرى و وهي التي انتشرت في اوروبا الشرقية و أما الرومان فقد اقتبسوا الكتابة التي كانت سائدة في شبه جزيرة (خاليكيديك) ثم انتقلت عن طريقهم الكتابة التي كانت سائدة في شبه جزيرة (خاليكيديك) ثم انتقلت عن طريقهم الى جميع الشعوب الاوروبية الغربية و وقد احتفظ سكان (خاليكيديك) بصوت (الواو)كحرف صوتي أى (٥) ولذلك نرى هؤلاء يسمون الخمر مثلا ( Oinos ) بينما يسميه أولئك ( Voinos ) فأصبح عند الرومان ( Vinum ) وأكبر برهان على اقتباس اليونانيين للحروف الابتجدية الفييقية هو الحتفاظهم بالاسماء التي اطلقها الفينيقيون على هذه الحروف فنراهم يقولون ( الفا ( Alpha ) عن ( الألف ) ( ومعناه الثور ، لأن هذا الحرف ايشبه قرن الثور ) ويقولون : ( بيتا Beta ) أي ( بيت ) ( لأن حرف الباه يشبه صورة البيت ) و ( فاما Beta ) عوضا عن ( دالت ) ومعناها في اللغة الفينيقية ) ، ويقولون : ( دلتا Delta ) عوضا عن ( دالت ) ومعناها الباب ، كما أن ( زيتا Zeta ) مأخوذة عن ( ذين ) وهي الرمح و ( يونا الباب ، كما أن ( يود ) أي اليد ه

مع الكتابة انتقلت الى اليونانييين وسائل الكتبابة أيضا • وقد كان الفينيقيون يستخدمون في الكتابة ورق البردي (بابيروس) الدي يستوردونه من مصر • وبما أن مدينة (ببيلوس) أي (جبيل) هي التي كانت تستورد صحائف البردي من مصر وتصدرها الى اليونان فقد أطلق اليونانيون اسم المدينه على هذه الصحائف نفسها ومن هنا اشتقت كلمة (Bible) بمعنى الكتاب (ويقصد به الكتاب المقدس) •

## ٤ - تأثير الحضارة البابلية في اليونان:

كذلك تأثر اليوناييون يحضارة ما بين المهرين ، فاقتبسوا عن البابليين

النظام الستيني للمقاييس والموازين ، فكانوا يستعملون ( المنا ) البابلية التي ترن ( ١٠٠١ ) كيلو غراما ، وتتألف وحدة الوؤن الثقيل التي تسمى ( تالانتون ) من ستين ( منا ) ، وقد اتخذ اليونانيون ( المنا ) وحدة قياسية لسبائك الذهب ، الا انهم مزجوا بين النظام البابلي والمصري فقسموا ( المنا ) الى ( ١٠٠ ) دراخما أو ( ٥٠ ) ثقلا عوضا عن ( ١٠ ) ، وكلمة ( دراخما ) التي انقلبت عند العرب الى ( درهم ) تفيد معنى الكف أو الحفنة ، لأن كل ( دراخما ) من الفضة كانت تساوي حفنة من قطع التحديد أو النحاس ، وقد كان للدراخما في تلك العصور قيمة شرائية كبيرة فنرى سعر الخروف مثلا لا يزيد على ( دراخما ) واحدة وسعر الثور خمس ( دراخمات ) ، مثلا لا يزيد على ( دراخما ) واحدة وسعر الثور خمس ( دراخمات ) ، وكان الشيخص الذي تبلغ وارداته السنوية (٠٠٠) دراخما يعد من الاغنياء،

وأخذ اليونانيون عن البابليين الساعة المائية والشمسية ، كما اقتبسوا عنهم مبادى الفلك وآلات الرصد والجداول الفلكية والخرائط الجغرافية وطريقة تقسيم الدائرة الى ( ٣٦٠) درجة وكل درجة الى ( ٢٠) دقيقة وكل دقيقة الى ( ٢٠) ثانية ، وما استطاع ( تاليس ) أن يتنبأ بكسوف الشمس الذي حدث في ٢٨ مايس سنة ٥٨٥ ق٠م الا لأنه عدا اطلاعه على علوم المصريين كان يعرف حسابات البابلين عن حركات النجوم ،

ويظهر لنا تأثير الاشوريين في طريقه نحت التماثيل الحيوانية ونقش الافاريز التي كان يتبعها اليونانيون في بادىء الأمر ٠٠٠

على ان اقتباس اليونانيين لهذه العناصر من حضارة ما بين النهرين لم يكن بصورة مباشرة وانما عن طريق شعوب آسية الصغرى التي كانت على اتصال دائم بالبابليين والآشوريين والتي خضعت لنفوذهم • وفي مقدمه هذه الشعوب التي اختلط بها اليونانيون نذكر ( الليديين ) •

## ه .. علاقات اليونانيين بالليدين:

كان ( اللمديون ) من الشعوب الايحية الصغيرة القاطنة في شواطيء

آسية الصغرى الى جانب ( القاريين ) و ( الليكيين ) • وقد اضطروا عند هجوم المهاجرين اليونانيين على بلادهم في القرن الحادي عشر الى الانسحاب الى داخل البسلاد ، وكانسوا في أوائسل القسرن السسابع تحت حكم الملك (قاندالاووس) من اسرة (المايونيين) التي يرجع المؤرخون اليونانيون اصلهاالي ( هيراقلس ) • وفي الحقيقة كان هؤلاء (المايونيون) احدىقبائل (الفريجيين) الآريين الذين كانوا يتكلمون اليونانية والذين اغاروا في القرن الثالث عشىر على آسية الصغرى قادمين من ( تراقية ) وقد ثار ( الليديون ) بقيادة احــد زعمائهم اسمه ( جيجس ) الدي قتل الملك ( قاندالاووس ) وأسس دولة ( ليديا ) وتولى العرش في عاصمتها ( سارديس ) . وكان ( جيجس ) شابا مقداما ، مغامرا ، طموحا فاستطاع أن يؤلف جيشا قويا أكثره من الخيالة وان يقضي على الامارات الصغيرة ويوحد البلاد • ثم انه اتبع سياسة حكيمة تمجاه العحكومات اليونانية في شبه جزيرة اليونان فصار يرسل الهدايا الثمينة يهبوا الى نجدة المدن ( الايونية ) المجاورة لمملكته والتي كان يرمي الى بسط سيطرته عليها • وقد استفاد من النزاع القائم بين هذه المدن واخذ يستخدم احيانا القوة واحيانا اخرى الحيلة في سبيل اخضاعها لحكمة أو فرضحمايته علمها اذا تعدر ذلك • وكان يساعد التجار اليونانيين ويشجعهم على الثورة ضد ملوكهم • ولكن فجأة توقف ( جيجس ) عن سياسة العتج والتوسع ، اذ لاح له الخطر على بلاده نفسها من غارة ( الكمريين ) الذين كان قــد طردهم ( السكت ) من جنوبي روسية فهاجروا الى آسية الصغرى واغاروا على ( العريجيين ) وانتصروا عليهم حتى اضطر ملكهم ( ميداس ) الى الانتحار سنة ٦٧٦ ق.م • وقد اخذوا يهددون ( ليدية ) والمدن اليونانية على الشواطيء حتى حوالي سنة ( ٦٦٣ ) ، فأرسل (جيجس) يستنجد بملك الآشوريين ( آشور بانيبال ) ويقدم له الطاعة • ولكنه بعد أن انتصر على ( الكحربين ) تحالف مع المصريين وأرسل جيشا لمساعدتهم عملي احراج الاشوريين من بلادهم ، فانتهز (الكمريون) هذه الفرصة فانقضوا على (ليديا) وتغلبوا على جيش (جيجس) الذي قتل في المعركة ودخلوا العاصمة (سارديس) فيهبوها ثم هدموا مدينة (مغنيسيه) وحرقوا معبد الالاهة (آرتميس) في مدينة (ايفيزيوس) اليونانية ، وكان هؤلاء الغزاة لايطمعون الا في الغنائم ، لذلك تركوا البلاد بعد ان نهبوا كل ما وصلت اليه ايديهم ، فتولى عرش (ليدبة) الملك (آرديس) ابن (جيجس) الذي اعلن خضوعه للآشوريين في بادىء الامر ثم تحسر من نفوذهم بعد موت اعلن خضوعه للآشوريين في بادىء الامر ثم تحسر من نفوذهم بعد موت وهجوم (الميديين) عليها ، وهجوم (الميديين) عليها ، وهجوم (الميديين) عليها ، و

وقد عادت مملكة (ليدية) الى الانتماش وتقدمت بسرعة على عهد ملوكها (سسادياتس Sadyattes ) (٦١٠ - ٦١٥) و (الياتسس ملوكها (سسادياتس الحرود) و (الحريوس المولكاتها ويعيدوا بناء العاصمة وستطاع هؤلاء الملوك ان يوسيعوا حدود مملكتهم ويعيدوا بناء العاصمة (سارديس) بصورة أجمل مما كانت عليه حتى صارت بقصورها الفخمة وأسواقها الزاخرة من أكبر المراكز التجارية في بلاد الشرق وعرف ملوك (ليدية )كيف يستثمرون ثروة بلادهم المشهورة بخصب اراضيها وكثرة ممادنها الثمينة وجمعوا في بلاطهم رجال الفن من كل الامم واصبحت عاصمتهم (سارديس) مدينة لهو وطرب يلتقي فيها التجار من مختلف البلدان واخد الملك (آلياتس) يتبع سياسة (جيجس) في اخضاع المدن الايونية لسيطرة (ليدية) فهاجم مدينة (ميليتوس) عدة مرات دون أن يستطيع الاستيلاء عليها وقد أدت هذه الحرب الى توقف الحركة التجارية فتدخلت الحكومات اليونانية ، وفي مقدمتها (قورتت) ، ورهبان معبد (دلفي) لعقد الصلح بين الطرفين وكانت الاخبار عن تقدم (الميديين) وهجومهم على لعقد الصلح بين الطرفين وكانت الاخبار عن تقدم (الميديين) وهجومهم على

وينصرف الى تقوية جيشه لمواجهة الخطس العجديد ، وفي الحقيقة فقد اتسعت فتوحات ( الميديين ) بسرعه وزحمت جيوشهم على آسية الصعرى وملغت حدود ( ليدية ) ، ولكن بسما كان انظرفان يستعدان للمعركة كسفت الشمس يوم ٢٨ مايس سنة ٨٥٥ ق٠٠٠ وعلى الرغم من أن ( تاليس ) كان قد تنبأ بدلك قبل مدة سنة فان الجميع قد تشائموا من العادث وعقد الصلح بين المملكتين و تحلصت ( ليدية ) ، ولو مؤقتا ، من غارة الميديين ،

ولما انتقل الملك الى (كريزوس) استطاع ان يخضع جميع المدن (الايونية) لنفوذه ويسيطر على الشواطىء • ولكنه سمع لهذه المدن بالحكم الداتي واقتصر على حبايه ضريبة معتدله منها ثم أخد يتقرب من اليونايين في جزر بحر ايجة وشبه الجزيرة اليونانيه ويعقد معهم معاهدات التحالف والصداقة ليضمن مساعدتهم في صد غارات (الميديين) •

وكان (كريزوس) الذي يسميه الشرقيون (قارون) قد جمع كنوزا عظيمة من المال حتى صارت تضرب به الامثال في الغنى • ويذكر المؤرخون اليونايون أنه كان دوُما بستشير العرافين في المعابد اليونايية وعلى الاخص معبد (دلفي) المشهور ويقدم الهدايا الثمينة لآلهة اليونايين • ولما جاء وقد من اسبارطة لشراء كمية كبيرة من الذهب لتماثيل معبد (آبوللون) تبرعلهم بكل ما يحتاجونه • وقد عرف له الكهان هذا الغضل فأعلنوا أن (ليدية) من الحكومات اليونانية وال سكانها ليسوا من (البرابرة) •

وفي الواقع كانت (ليدية) تمثل خلاصة الحضارات الشرقية وقد امتز جت فيها حضارة البابليين والآشوريين والفييقيين والحثيين ولم يطلع اليونانيون على معازف البابليين الفلكية وخرائطهم الجعرافية ونظام مقاييسهم وموازينهم الاعن طريق (ليدية) وفي الوقت نفسه اقتبس اليونانيون على هذه المملكة العملة النقدية وفان ملوك (ليدية) هم أول من ضرب النقود حوالي سنة ( ٦٨٠) ق٠٦٠ فكانوا يقسمون سبائك الذهب والالكترون

( وهو خليط من الذهب والفضة ) الى قطع متساوية في الحجم والوزن يسهل نقلها ومعرفة قيمتها واستخدامها في التبادل التجاري ثم يضعون عليها شارة خاصة كضمانة من الحكومة • فاقتبس اليونانيون وجميع الامم الاخرى هذا الاختراع عن ( الليدبين ) • فكان لذلك تأثير كبير في تقدم التجارة والتطور الاقتصادي • • •

### الفصل السابع

## نشأة اليحضّارة اليُونانية

#### ١ ـ ولادة الفلسفة اليونانية :

عند الكلام على القسم المتوسط من شاطئ آسيه الصغرى ، الذي يبلغ طوله ما يقارب التسعين مبلا ولا يزيد عرضه على ( ٢٠ ــ ٣٠ ) ميلا والذي عرف باسم ( ايوبية ) ، يقول ( هيرودوت ) : " ان هده البعمة تتمتع بأجمل اقليم وألطف طقس في العالم كله ، والمدن هنا تقوم ، على الأكس ، عند مصب الأمهار أو عند منتهى الطرق التجارية التي تمتد من جهة الى البحر الأسود ومن جهة ثانية الى ما بين النهرين وايران وتربط بدلك بين هذه اللاد وبين حوض بحر ايجة ،

كات (مليتوس)، وهي احدى المدن الايونية الاثنتي عشر، أعنى مدينة في العام اليوناني في القرن السادس قبل الميلاد ، فهي قد بنيت في موقع ممتاز جدا على رأس معتد في وسط البحر تقابله سلسله من الجزر سمنع عنه الرياح ويصلح ليكون مرفأ في كل جهاته ، وعلى الرغم من أن مكان المدينة يشبه بذلك جريرة منعزلة فان المواصلات بينها وبين البلاد الداخلية سهلة عن طريق وادي (مياندر) ،

كان يسكن في هــذا المكان قبــلا ( القاريسون ) الى أن هاجر اليــه ( الأيونيون ) قادمين من مقاطعة ( آتيكا ) حوالي سنة ( ١٠٠٠ ) ق٠م٠ ولم

يكن هؤلاء المهاجرون يصحبون معهم نساءهم ولدلك أخذوا يقتلون الرجال من السكان الأصليين ويتزوجون بأراملهم • وقد انضم الى الايونيين كثير من المهاجرين الآخائيين والكريديين والليكيين وسارت بينهم جميعا اللغةاليونانية وعادة الالاهة (آئينة) والاله (ابولون) •

خضع سكان ( ميليتوس ) ، في بادى. الأمر ، مثل غيرهم من المدن اليونانية للحكم الملكي الذي كانت تتولاه هنا أسرة ( بيلينيد ) • ولكن هذا الحكم زال منذ القرن الثامن وانتقلت السلطة الى حكومــة ارستوڤراطيــة كان يقوم عليها النبلاء أولا ثم قبض عليها رجال المال • وكانت عامة الشعب تطمح الى الحرية فتعددت الثوران وانتهز (الليديون) هذه الغرصة لمهاجمة المدينة . الا أن أحد زعماء الطبقة المتوسطة اسمه ( ترازيبولوس ) انتزع السلطة وفرض نفسه حاكما فردا ( ديكتاتورا ) وقسام بتنظيم الدفساع عن المدينة واستطاع أن يصد ( الليديين ) • وتحت حكم هــذا الديكتــاتور في أواثل القرن السادس ازدهرت الصناعة والتجارة وازدادت تروة المدينسة التي أسس فيها عدد كبير من معامل النسيج تنتج كمية كبيرة من المنسوجات الصوفية ، وبرع سكان ( ميليتوس ) في صنع السفن وفاقوا أساتذتهم الفينيقيين في فن الملاحه . وقد اتسعت تجارة ( ميليتوس ) وأخذت تؤسس المستعمرات في كل أنحاء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ، فبلغ عدد هذه المستعمرات الثمانين كان ستون منها على شواطيء بعض مرمرة والبحر الاسود أشهرها ( سينوب ) و ( طرابزون ) • وقد ذكرنا قبلا تأسيس مدينه ( نوقرائیس ) فی مصر من قبل تجار ( میلیتوس ) •

ولما تراكمت الأموال في أيدي تجار المدينة أخدوا يقرضونها للفيسام بمشاريع جديدة مقابل فائدة معينة وبذلك نشأتالمصارف التيكانت ومازالت تلعب دورا هاما في النجياة الاقتصادية ٠

في هده البيئة النشيطة الزاخرة بالحياة ابتدع اليونانيون ابرز معالم

حضارتهم وأثمن ميراث انتقل منهم الى البشرية جمعاء ، ونعني بذلك العلم والفلسغة • فانه في مدينة ( ميلينوس ) لم تكن تلتقي الطرق التجمارية فحسب ، بل كذلك الأفكار والعادات والعقائد المتنوعة ، وكان الاختـــلاف بين هذه يؤدي الى التصادم ويدفع الى المقارنــة ويدعــو الى التفكير • ان الخرافات إذا تعارضت فلا بد أن يحطم بعضها بعضا وتفتح السبيل ليقظة العقل • في ( ميليتوس ) كان يجتمع ، كما في آثينة بعد ذلك ، أناس من مختلف المدن والشعوب والحكومات وكلهم قد اعتادوا على التنافس التجاري وملاحظة ما يجري حولهم بدقة وامعان وأصبحوا يمتازونبالنشاط الفكريء كما انهم في الغالب قد تحرروا من قيود التقاليد الموروثة بسبب غيابهم مدة طويلة عن بيوتهم ومعابدهم المحلية • وكان سكان ( ميليتوس ) أنفسهم يجوبون كل الىلدان ويتنقلون من ( ليدية ) الى ( بابل ) ومن فينيقية الى مصر ، ويلاحظون عادت السكان ويتعرفون الى حضارتهم ويطلعون عــلى ما عندهم من عقائد ومعارف ونظريات علمية وفلسفية • وكان تقدم التجارة يتطلب التعمق في الرياضيات ، وكثرة الرحلات تزيد في المعلومات الجغرافية، والملاحة تدعو الى الاشتغال بالمسائل الفلكيــة • وقــد كان ازديــاد التــروة والرخاء يساعد على لانصراف الى التأمل والتفكير • ولم تكن هنـــاك في ( ميليتوس ) طبقة قوية منظمة من الرهبان تفرض على الناس عقائد وأفكار معسه ، كما انه لم يكن لدى المونانيين كتاب مقدس يحدد مباحثهم ويقيدها وأشعار ( هوميروس ) التي كان مقدرا لها أن تصبح الى حد ما « انجيل » اليونانيين لم تكن في هذا العهد قد دونت بعد في شكلها النهائي ولذلك نراها هي نفسها تتأثر بالطابع الريبي الذي كان سائدا عند ( الايونيين ) ٠

انه في ( ميليوس ) ف تحرر المكر البشري لأول مرة من العقائد الدينية واندفع الى إيجاد حلول عقليه ، منطقية لمشاكل العالم والبشر . على أن العقل البشري لابيدع شيئاً من لا شيء . وهكذا كان الأمسر

مع المفكرين ( الايونيين ) الذين وضعوا أسس العلم والفلسفة • انهم قد اقتبسوا ، كما رأينا ، كثيرا من معلوماتهم عن المصريين والبابليين والفينيقيين • وقد امتزجت في ( ايونية ) علوم الكلداميين السيحرية بأساطير (هسيودوس ) الشعرية ، وحكمة المصريين المظلمة بنظرات الفينيقيين الطبيعية وتجارب التجار اليونانيين الواقعية واشتركت جميعها في تكوين الفلسفة الايونية • وكانت ديانة اليونان تتحدث عن قوة تسمى ( مويرا ) أي القدر الذي يسيطر على الآلهة والبشر على السواء • هنا تكمن فكرة القانون كنظام ثابت أسمى من الأوامر الشخصية التي لايمكن تقديرها وحسابها • ان فكرة القانون من الأوامر الشخصية التي لايمكن تقديرها وحسابها • ان فكرة القانون وبين النظام الديموقراطي • وفي المحقيقة لا يشعر الاسان بالحرية الا وبين النظام الديموقراطي • وقد توصل اليونانيون قبل جميع الأمم الأخرى الى ادراك هذه المحقيقة وحققوا فكرة القانون والحرية في تفكيرهم الفلسفي ونظامهم الحكومي • • •

#### ٢ \_ ( تاليس ) :

تبدأ الفلسفة اليونانية بأبحاث (تاليس) الدي ولد في مدينة (ميليتوس) حوالي سنة ٦٤٠ ق٠م • والذي كان يرجع أصله الى الفينيقيين • وقد استمد (تاليس) ثقافته من مصر وبلاد ما بين النهرين ، فكان حلقه الاتصال في انتقال الحضارة من الشرق الى الغرب •

كان ( تاليس ) ، على الرغم من انقطاعه الى الدراسة وانصرافه الى التأمل ، يهتم بالشؤون العامة ويعرف الديكتاتور ( ترازيبولوس ) معرفة شخصية وهو الذي دعا الى تأسيس اتحاد من المدن الايونية للدفاع المشترك ضد ( ليديا ) وضد ( فارس ) •

يتفق الجميع على أن ( تاليس ) هو الذي أدخل العلموم الرياصيـه والغلكية الى اليونان • وتذكر الروايات القديمة كيف استطاع ( تاليس ) ،

أثناء اقامته في مصر ، أن يحسب ارتماع الاهرام بقباس ظلالها في الوفت الذي يكون فيه ظل الشخص مساويا لطواه . كذاك كان يحسب بعد السفينة في السحر بملاحظتها من نقطتين مختلفتين في البر .

وبعد عودته الى ( ميليتوس )استمر في دراسة الهندسة • واذا صح انِ ( تاليس ) هو الذي وضع النظريات التي جمعها ( اقليدس ) ونسبها اليه فانه يكون قد تقدم خطوة كبيرة بالنسبه الى المصمريين الذين لم يكونسوا يعرفون سوى بعض القواعد الهندسية العملية ، وتوصل الى حعل الهندسة علما نظريا استناجيا يقوم على براهين عقلية • كذاك حرر ( تاليس )المباحث الفلكية من الاعتقاد بالتنجيم الدي حال دون تقدمها عند البابليين وبذلك مهد السبيل لشأة علم الفلك • وقد استطاع مفضل دراساته الفلكيه ان يتنبأ ، كما ذكرنا قبلا ، بالكسوف الذي حدث في ٢٨ مايس سنة ٥٨٥ • على أنه رغم التأثير العميق الذي تركته هذه النبوءة في نفوس معاصريه فان ذلك ليس له قسمة علمية كبيرة ، لأن ، تاليس الما استند الى معلومات البابليين الذين كانوا قد لاحظوا تكرر حوادث الخسوف والكسوف كل تسع عشرة سنة تقريبا مرة وأصبحوا يستطعون الاخبار عنها قبل حدوثها ولكنهسم كانسوا عاجزین عن تعمن المكان الذي يمكن أن يرى منه الكسوف ، وذلك لأنهم لم يكونوا قد توصلوا إلى معرفة السب في حدوث هذه الظواهر الطبيعية ٠ ولم يكن ( تاليس ) أيضًا يستطيع معرفة هذا السبب اذ نراه يتصور الأرض كقرص مسطح • فتنبؤه بالكسوف لم يكن اذن يستند الى أساس علمي •

عندما يبدأ أحدنا بدراسة الفلسفة ويسمح أن أول فيلسوف هو (تاليس) وأن فلسفته تتلخص في ارجاعه أصل كل الأشياء الى الماء فانه لابد أن يصاب بخيبة الأمل ويصعب عليه أن يشعر بالاحترام المطلوب نحو الفلسفة ، على أما إدا أمعا المظر في تعاليم (تاليس) وعرفنا طريقة تفكير. وأهدافه العلمية نحد أسبانا كثيرة تدفعنا الى احترامه وتقدير فلسفته ،

ان ( تاليس ) لم يتصور قوى الطبيعة بصورة مجسمة أي كأشخاص ولم يفسر تنوع الكائنات بالرجوع الى الآلهة حسبما فعل ( هسيودوس ) مثلا بل نظر الى الأشياء كما هي في المواقع وكما تدركها الحواس ، وحاول أن يبين علاقة بعضها ببعض عن طريق الاستقراء والبرهان وبدلك وضع اساس العلم والفلسفة بالمعنى الصحيح ، فمكانة ( تاليس ) في التاريخ ترجع الى أبه وجه المكر الى الملاحظة والبحث ،

ذهب ( تاليس ) الى أن الماء هو المادة الأصلية التي تكونت منها كل الأشياء الأخرى ، وهذا الرأي يمكن اعتباره فرضية علمية تستحق البحث، ويقول ( ارسطو ) ان ( تاليس ) ربما توصل الى هذا الرأي لأنه لاحظ أن النبات والحيوان يتغذيان بالرطوبة ، وما يتغذى منه الشيء يتكون مسه بالضرورة ، وما يشاهد في الأحوال الجزئية ينطبق على الأرض بالاجمال ، فانها خرجت من الماء وصارت ، حسب رأي ( تاليس ) ، قرصا طافيا على وجه الماء كجزيرة كبسرى في بحر عظيم ، وهي تستمد من هسذا المحيط اللامتناهي العناصر التي تفتقد اليها ،

ليس المهم أن ( تاليس ) رأى في الماء أصل الأشياء وانما هو ارجاعه كل الأشلاء الى أصل واحد •

يصف (آرسطو) نظرية (تاليس) بأنها مادية ولكننا اذا دققنا في تعاليم (تاليس) نراه يقول بأن كل جزء في العالم يتصف بالحياة وأنه لايمكن فصل المادة عن الحياة و وهو يعتقد بأن هناك روحا خالدة في المعادن والنباتات \_ كما في الحيوانات والبشر ، وأن القوة الحيوية تبدل أشكالها ولكنها لاتموت أبدا ، وكان (تاليس) يكرر دوما القول بأنه ليس من فرق أساسي بين الموت والحياة ، ولما أراد أحدهم احراجه وسأله : «لماذا اذن تفضل الحياة على الموت ؟ أجابه : لأنه ليس هناك من فرق بينهما » ،

كان الجميع يسمون ( تاليس ) في شيخوخته ( سوفوس ) أي الحكيم.

ولما أخذ اليونانيون فيما بعد يعددون حكماءهم السبعة اختلت القــوائم ، وأصبح عدد هؤلاء الحكماء سبعة عشر عوضا عن سبعة • ولكننا نجد اسم ( تاليس ) في رأس جميع القوائم والى جاببه ( صولون ) نم ( بياس ) •

عندما سئل ( تاليس ) : ما هـو أصعب شيء ؟ قال : « أن تعرف نفسك ، » ولما سئل : «ما هو أسهل شيء ؟ » قال : « أن تنصح غيرك ، » وأجاب على السؤال : «ما هو الآله ؟ » بقوله : « هو الذي ليس له مبدأ ولا آخر ، » « ولما طلب اليه أن يبين كيف يمكننا الوصول الى أكثر ما يمكن من الغضيلة والعدالة » قال : « اننا لا نبلغ ذلك الا اذا امتنعنا نحن أنفسنا دوما عن الأعمال التي ننتقدها عند الآخرين ، »

ويروي ( ديوجينيس ليرنيوس ) ، أحد الكتاب في القرن الثاني بعد الميلاد ، أن ( تاليس ) مات وهو يشاهد مباراة رياضية في الملعب متأثرا من شدة الحرارة والعطش ، لأنه كان متقدما جدا في العمر ومريضا .

#### ۳ - ( آناکسیماندر ) و ( آناکسیمینس ) :

(Anaximander, Anaximens)

خلف ( تاليس ) في أبحاثه عن الطبيعة ومبادى، تطور الكائنات تلميذه ( آناكسيماندر ) الذي عاش من سنة ١٩١ الى سنة ١٩٥ ق٠٥٠، والذي يقول أن المبدأ الأول في الكون هـو « اللامتناهي غير المحدود ، • يسمى ( آناكسيماندر ) هذا ( اللامتناهي ) ( آبيرون ) ويتصوره كجوهر ليس له صفات معينة ولكنه يتطور بدافع قوة كامنة فيه وينقلب الى المـواد المروفـة الموجودة في الكون •

ان هذا ( اللامتناخي ) الحي ، الأبدي ليس له صفة شخصية أو اخلاقية ، وهو الآله الوحيد في نظر ( آ ناكسيماندر ) ومنه تتولد عوالم جديدة تتعاقب دون انقطاع ثم تعود اليه وتزول . في ( اللامتناهي ) الأبسدي تكمن كل الأضداد من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف ومن مائع وصلب وغاز ، وهي

تتطور فتحرج من حير القوة الى الفعلفتتكون منها الأشياء المختلفة المحدودة • في هذا التطور تكافح العناصر المختلفة بعضها بعضا وتتصادم كأضداد متنافرة • وهذا الكفاح يؤدي بها الى الانحلال فتعود الأشياء الى العناصر التسي ولدت منها •

وعلى الرغم من أن (آناكسيماندر) أيضاً لم يسلم من تصورات فلكية غريبة ، يمكن تبريرها بفقدان آلات الرصد في عصره، فانه تقدم على (تاليس) في تصوره الأرض كأسطوانة معلقة في مركز العالم ولا سند لها الاكونها على أبعاد متساوية من كل الأشياء • فكأنه تصور شيئا مثل نظرية الجاذبية • وكان يعتقد أن الشمس والقمر والكواك تدور حول الأرض • ولايضاح نظريته في الكون صبع (آناكسيماندر) ساعة شمسية تبين حركات الكواكب والانحرافات ونقاط التقاطع التي يحدث عنها الخسوف والكسوف ثم توضح كيفية تعاقب الفصول ، كما انه رسم ، بالاشتراك مع مواطنه (هيكاتيوس)، أول خارطة معروفة للعالم المسكون +

يقول (آناكسيماندر): «كانت الأرض في بادى الأمر في حالة مائعة ثم جفت بعض أقسامها بتأثير الحرارة الخارجية وانقلبت الى بر ، كما أن قسما آخر تبخر وانقلب الى غيوم ، وبسبب اختلافات الحرارة في الجو تنشأ الرياح ، والكائنات الحية تطورت تدريجيا من حالتها الابتدائية الى شكلها الحاضر ، فالحيوانات البرية كانت في الأول أسماكا وهي لم تكسب أشكلها الحاضرة الا بعد جفاف الأرض ، والانسان أيضا كان في القديم سمكة ولا تدل الظواهر على أنه ولد في هيئته الحالية لأنه كان يستحيل عليه حيند تأمين غذائه وحفظ بقائه ،

ذهب (آناكسيماندر) الى أن التطور هو القانون العام في الكون • فالأشياء تخرج من اللامتناهي ثم تنحل وتعسود اليه ويتكرر السدور • ان

الحركة دائمة والموجودات متغيرة بينما المادة اللامتناهية باقية غير حادثة ولا مندثوة .

أقل أهمية من (آناكسيماندر) كان تلميذه (آناكسيمينيس) الذي عاد الى رأي (تاليس) في الأرض وقال: ان المادة الاولى شيء محسوس، متجانس و ولكن هذا الشيء ليس الماء، كما قال (تاليس)، بل الهواء الذي يحيط بالعالم و يحمل الأرض و ولعله فضل الهواء على الماء لأنه ألطف ولأنه يقوم بذاته وهو أسرع حركة وأوسع انتشارا وأقرب الى تحقيق فكرة اللامتناهي وهو يذهب الى أن كل الأشياء الأخرى تتولد من الهواء وكما ان الروح، التي هي هواء، علمة وحدة الانسان الحي كذلك الهواء بالنسبة الى العالم فانه روح العالم ونفسه أي هو الاله و

#### ٤ ٠ ـ الأدب في ( ميليتوس ) :

لم تنشأ في (ميليتوس) الفلسفة فحسب ، بــل ظهرت أيضا أقــدم المؤلفات النشرية وعلى الأخص التاريخية في بلاد اليونان ، وقد اقتصر الأدب اليوناني في بادى الأمر ، كما عند جميع الأمم ، على الشعر الذي يبدو أنــه يلائم طبيعة الشعوب في عهد شبابها ، اذ يتغلب الخيال على العقل واذ تسيطر عقيدة قوية تميل الى تصور قوى الطبيعة كأشخاص مجسمة ،

ان النشر هو صوت المعرفة التي تحررت من الخيال والعقيدة • فهو لغة الأمور الدنيوية ، العادية وشاهد على نضبح الأمة •

كان الأدب اليوناني كله شعرا قبل سنة ( ٩٠٠) ق٠م٠، بل ان بعض الفلاسفة الاولين قد كتبوا نظرياتهم في قالب شعري • وكما أن العلم كان في بادى • الأمر نوعا من الفلسفة كذلك كانت الفلسفة في الأصل شكلا من أشكال الشعر ثم أخذت تحلول التحرر من التصورات الأساطيرية والتعابير الرمزية المخاصة بالشعر • ولما دون (آناكسيماندر) أفكاره نشرا اعتبر ذلك حادثا خطيرا •

وفي الوقت نفسه بدأ الكثيرون يستخدمون النشر في كتابة موضوعات أخرى فألف (قدموس) الملطي (نسبة الى ميليتوس) تاريخ مدينة (ميليتوس) ، وكتب (اكسانتوس) تاريخ (ليدية) ، وفي آخر القرن السادس نشر (هيكاتيوس) مؤلفاته المجغرافية والتاريخية ، وكان اليوناييون يسمون هؤلاء المؤلفين بالكتاب «العقليين ، لأن النشر هو لغة العقل ، ونرى هؤلاء الكتاب يطلقون على أبحاتهم اسم (هستوريا) أي المعارف ، سواء في ذلك الموضوعات الفلسفية أو الطبيعية أو التاريخية ، وكان الايونيون يريدون من هذه المؤلفات أن تبحل مكان القصص الأساطيرية عن معجزات الآلهة والأبطال الذين هم أنصاف آلهة فتقدم لهم دراسات عن الحوادث الواقعية وتتولى تفسير هده الحوادث تفسيرا عقليا يكشف عن الأسباب والنتائج ،

على أن النهضة الفكرية والعلمية التي بدأت في ( ميليتوس ) لم تدم طويلا ، لأن المدينة وقعت في سنة ( ٤٦٥ ) بأيدي الفرس وبذلك انتهى عهد ازدهارها وعظمتها ٠

#### ه ٠ ـ الديكتاتور ( بوليقراتس ) في ( ساموس ) :

لم تقتصر النهضة على (ميليتوس) وحدها عبل شملت كل المدن الايونية عنم انتقلت منها الى سائر البلدان اليونانية وفاذا انتقلنا من (ميليتوس) الى جزيرة (ساموس) المقابلة لها نرى أنه قد ظهر فيها في هسذا العهد (فيثاغوراس) الذي يعد من أعاظم الفلاسفة والذي يستحق من الوجهية العقلية كل اهتمام سواء في المسائل التي تدل على اصابته الحكمة أو التي أخطأ فيها ٠٠

كان يحكم ( ساموس ) في ذلك العهد الديكتاتور ( بوليقراتس ) الذي جمع ثروة عظيمة وكان يملك اسطولا كبيرا • وكانت ( ساموس ) تنافس ( ميليتوس ) في التجارة وقد وصل تجارها الى اسبانية وأخذوا يستثمرون مناجمها الغنية •

لم يكن (بوليقراتس) في مدة حكمه الذي استمر من سنة ٥٣٥ الى سنة (٥١٥) يتقيد بشيء من القواعد الأخلاقية فتخلص من أخويه اللذين كانا يشاركانه الحكم في بادىء الأمر وأخف يستخدم أسطوله في أعمال القرصنة وقد استفاد من خضوع (ميليتوس) لسيطرة الفرس وتحالف مع ملك مصر (آماسيس) للحيلولة دون تقدم الفرس نحو الغرب ولكن لا وجه ملك فارس (قمبيز) كل قواه للاستيلاء على مصر انضم (بوليقزاتس) الى الفرس وأرسل أسطولا لمهاجمة مصر وحشد بين بحارته كل خصومه السياسيين وقد ثار أسطول في الطريق وعاد رجاله الى (ساموس) لخلع الديكتاتور ، الذي تغلب عليهم ولكنه وقع بعد مدة ضحية طمعه ، اذا أرسل اليه حاكم (ساردس) الفارسي يخبره عن عزمه على الثورة ضد مليكه و يعرض عليه مبلغا كبيرا من المال اذا هو ساعده ، فدهب (بوليقراتس) لفاوضة الحاكم فقبض عليه وصلب و

وقد كان ( بوليقراتس ) يعتمي بالفنون وشيد في ( نساموس ) كثيرا من الأبية العامة الجميلة • وكان يجتمع في بلاطه كبار الشعراء وفي مقدمتهم ( آناقريون ) • الا أن ( فيثاغوراس ) لما عاد الى ( ساموس ) من رحلاته لم ترق له ديكتاتورية ( بوليقراتس ) ، فهاجر وهو في المخامسة والأربعين من العمر الى ( قروتونة ) في جنوبي ايطالية •

وقد أسس اليونان في جنوبي ايطالية مدنا كشيرة ازدهرت بسسرعة وتقدمت في التجارة و أكبر هذه المدن كانت (سيباريس) و (قروتونة) و (تارنتوم) و (ريجيون) و وقد اشتبرت (سيباريس) بالثروة والترف وبلغ عدد سكانها ، حسب بعض الروايات ، (۲۰۰، ۲۰۰۰) نسمة و ولم تكن (قروتونا) أقل منها اتساعا و كانت المنافسة شديدة بين هذه المدن والمنازعات لا تنقطع و وعند وصول (فيشاغوراس) الى (قروتونة) كانت الحرب محتدمة بين هذه وبين (سيباريس) وكان النصر في جانب الأولى و وقد

اشتهرت المدينة بأطبائها وبينهم ( ديموكيديس ) الذي أصبح طبيبا خاصاً للديكتاتور ( بوليقرانس ) ثم انتقل الى خدمة الملك الفارسي (داريوس ) •

#### ۲ ۰ ـ ( فیثاغوراس ) :

كان (فيثاغوراس) ، الذي ولد في جزيرة (ساموس) حوالي سنة (م٨٠) قد انصرف في شبابه الى الدراسة ثم قام برحلات كثيرة الى مختلف البلدان ، وتذكر بعض الروايات أنه زار جريرة العرب وسورية وبابل ، ومن المؤكد أنه زار مصر وتعلم من رهبانها كثيرا من المسائل الفلكية والهندسية ، كما اقتبس عنهم بعض الترهات ، وبالاستناد الى خبرت في الأسفار نراه ينصح الرحالة بقوله : « عندما تسافرون الى البلاد الأجنبية يبجب أن لا تلتفتوا الى حدود بلادكم ، وهو يقصد بذلك ضرورة التحرو من الاحكام السابقة والسعى الى فهم العادات الجديدة ،

أسس (فيثاغوراس) في (قروتونا) مدرسة خاصة واستطاع بما له من الهيبة والوقار وبفضل معلوماته الكثيرة المتنوعة أن يجمع عددا كبيرا من العلاب حوله • وكان يقبل في مدرسته الرجالوالنساء على السواء ولا يفرق بين التجنسين في اكتساب الثقافة ويعلم البنات الفلسفة والأدب مثل الشبان ولكمه كان في الوقت نفسه يعتني بتعليمهن تدبير المنزل وتربية الطفل • ولذلك نرى القدماء يمجدون النساء « الفيثاغوريات » كأسمى نموذج للمرأة في بلاد اليونان •

كان على الطالب المبتدى، في مدرسة (فيثاغوراس) أن يقضي خمس سنوات قبل أن يسمح له بالاشتراك في حلقة الأستاذ ويصبح من تلامذته المقربين ﴿ وفي هذه المدة يجب أن يتحافظ على « الصمت » أي أن يتلقى الدروس دون سؤال أو مناقشة • ويتضمن برنامج الدروس: الهندسه ثم الحساب والموسيقى وأخيرا الفلسفة •

وكانت تفرض على الطلاب قوعد معينة ، دقيقة لا ينجوز لهم مخالفتها.

وتذكر الأخبار أنهم كانوا يشتركون في الأموال ويتبعون طريقة واحدة في المعيشة : يلسبون الثاب البسيطة ويتعدون عن الملذات الجسدية ويتصفون بالزهد والعفة والسيطرة على النفس والتواضع ويتعهدون بالاخلاص تحاه الأستاذ وبعضهم تنجاء الآخر • وكان لا ينجوز لهم أن يحلفوا باسم الآلهة ، لأن كل انسان يحب عليه ، حسب رأيهم ، أن يكون صادقًا دومًا ولا يحتاج الى القسم لدعم أقواله • كذلك كان يطلب اليهم أن يحاسبوا أنفسهم كلمساء قبل النوم ويستعرضوا الأخطاء التي ارتكبوها والواجبات التسي أهملوها وأعمال الخير التي قاموا بها • وكان محرما عليهم أن يقتلوا أي حيواں إذا لم يلحق البشر أو الأشجار أذى منه • وهناك كشير من الأعمال كانت محظورة عليهم دون أي حكمة ظاهرة ، مثل أكل الفاصوليا أو لمس ديك أبيض أو تحريك النار بالحديد ، بينما كان تحريم اللحم والبيض يرجع الى الاعتقاد بتناسخ الارواح • ويذهب بعض المؤرخين الانكليز الى أناتباع ( فيثاغوراس ) لم يكونوا يتقيدون بهذه القواعد ، وعلى الأخص تحريمأكلُ اللحوم ، قائلين أنه يصعب علينا أن تتصور كيف استطاع المصارع (ميلون )، وهو أحد تلامذة ( فيثاغوراس ) ، أن يصبح أقوى رجل في بلاد اليوناندون أكل ( البفتيك ) ـ ناسين أن الثيران التي كان يصارعها ( ميلون ) تكتفي بالعشب •

وعلى كل حال يظهر بأن ( فيثاغوراس ) نفسه كان يتقيد في حياته بكافة القواعد التي فرضها على أتباعه حتى استطاع أن ينال احترامهم جميعا وأصبحوا يتخضعون لسلطته المطلقة ويطبعونه اطاعة عمياء و فقد كان يقتصر في طعامه على الخبز والخضر والعسل ويرتدي دوما ثيابا بيضاء ناصعة ولا يسترسل في الضحك والمزاح ولم يسمع عنه أبدا أنه وبنح أحدا حتى الأرقاء و

نستدل من الأخبار أن ( فيثاغوراس ) لم يكن مؤسس مدرسة للعلوم الرياضية والفلسفية فحسب ، بل كان أيضا رئيس جمعية دينية أخلاقية تشبه

المحافل الماسونية بتنظيماتها السرية والاشارات الخاصة التسي يتعارف بها أفرادها ويتعهدون بكتمانها ٥٠ ولا شك في أن (فيثاغوراس) قد تأثر بالديانة (الأورفية) التي بدأت تنتشر في بلاد اليونان حوالي منتصف القرن السادس قبل الميلاد ٠ وكان مؤسس هذه الديانة الشاعر والكاهن (اورفيوس) قد جاء من (تراقية) بعبادة الآله (ديونيزيوس) ووجه الأفكار الى العالم الآخر والحجميم واعتنى بالعلقوس السحرية كوسيلة للاتصال بآلهة العالم الاسفل وقد حاول (فيثاغوراس) أن يجمع بين هذه العقائد الغيبية الصوفية وبين تعاليمه العلمية والفلسفية ، فكان يريد تطهير النفس السربالطقوس السحرية كما عند (الاورفيين) ، بل بالدراسة العلمية وعلى الأخص الكثنف الرياضي الذي يتوصل عن طريق المحاكمة العقلية الى المعرفة المجردة ، اليقينية تسم أضاف الى ذلك الاعتقاد بتناسخ الأرواح الذي شاع في عصره بالهند وانتقل منها الى بلاد النونان ٠

ويظهر أن الجمعية الدينية ـ الشيوعية التي أسسها ( فيثاغوراس ) قد كثر أعضاؤها وعظم شأنها وانقلبت الى هيئة سياسية أخذت تلعب دورا حطيرا في ادارة الحكومة • وقد انضم اليها عدد كبير من النبلاء وأخذوا يستخدمونها لتأييد الحكم الارستوقراطي فأثار ذلك نقمة جماهير الشعبالتي أشعلت النار في المدرسة وحرقت أعضاء الجمعية عدا اثنين منهم استطاعا الفرار • أما ( فيثاغوراس ) نفسه فقد انتقل ، حسب بعض الروايات ، قبل هذا الحادث وفي روايات أخرى بعده الى مدينة ميتابونتوم في جنوبي ايطالية ، حيث مات وهو في الثمانين من عمره •

لم تمض مدة طويلة حتى أصبح ( فيثاغوراس ) شخصية أساطيرية • فكان أتباعه ، الذين انتشروا في مختلف البلدان اليونانية وظلت حمعيتهم قائمة مدة ثلاثة عصور ، ينسبون اليه كثيرا من المعجزات والأعمال السحرية وهو نفسه لم يؤلف شيئا من الكتب • لذلك ليس من السهل ان نعرف الحقيقة

بين الأخبار المتناقضة التي نقلت عنه وأن نميز بين المسائل الرياضية التسي توصل الى حلها بنفسه وبين الأبحاث التي قام أتباعه بها فيما بعد •

ان أهم موضوع للبحث في مدرسة ( فيثاغوراس ) كانت الرياضيات و على أن ( فيثاغوراس ) لم يكن يشتغل بالرياضيات من الوجهة العملية ، كما عند المصريين ، بل كعلم نظري مجرد يمكن للعقل بواسطته أن يتمرن على التعكير المتسلسل المنظم ويعتاد على الاستنتاج والبرهان ويتوصل الى الوضوح واليقين ، وهو قد اتبغ في الهندسة طريقة منطقية تستند الى البديهيات والموضوعات المسلم بها ثم تقوم على النظريات والبراهين ويرتقي بها الفكر من درجة الى درجة أخرى أعلى منها حتى يبلغ الذروة التي يدرك فيها أسرار الكون، وهناك كثير من النظريات الهندسية التي اكتشفها (فيثاغوراس) مسب رواية أتباعه ، بينها نظرية المثلث القائم الزاوية التي ما زالت تعرف بالسمه ، ثم انتقل ( فيثاغوراس ) من الهندسة الى الحساب بعكس الطريقة الحديثة التي تبدأ بالحساب وتنتقل منه الى الهندسة ، وكانت أبحائه في الحساب أيضاً لا ترمي الى المعرفة العملية ، بل تقتصر على النظريات المجردة، الحساب أيضاً لا ترمي الى المعرفة العملية ، بل تقتصر على النظريات المجردة، وفي مدرسته قسمت الأعداد لأول مرة الى فردية وزوجية ودرست السلاسل المعدية ونظرية لتناسب ،

وتتلخص فلسغة الفيثاغوريين في أنهم يرجعون كل شيء الى العدد وفهم يقولون ان الأشياء في مكونتها وجوهرها أعداد ، وأن الاعداد هي نماذج الأشياء ، أي أنهم كانوا يتصورون الأعداد بوصفها العلاقات أو النسب الموجودة بين الأشياء وقد بين (آرسطو) أن السبب الذي دفع الفيثاغوريين الى هذا القول هو ما لا حظوه من انسجام بين الأشياء ولا سيما بين حركات الكواكب و ولا شك في ان نظريتهم في الأعداد لها علاقة وثيقة بدراستهم الموسيقي وقد كانوا يهتمون بالموسيقي كوسيلة لاثارة العواطفوتهذيبها، ولكنهم لم يقتصروا على الاشتغال بها عمليا ، بل قاموا يبحثون فيها من الوجهة النظرية أيضا ه

انتقل ( فيثاغوراس ) من الانستجام الموسيقي الى النظام السائد في الكون • وقد رأى ، كما يقول ( آرسطو ) ، « أن هذا العالم أشبه بعالم الأعداد منه بالماء أو النار أو التراب،

كان (آناكسيماندر) قد وصف الأرض بأنها اسطوانة معلقة في مركز الكون وقد تقدم (فيثاغوراس) خطوة أخرى وقال: أنها كروية الشكل ومئلها السماء وبقية الأجرام السماوية وهكذا اعتبسر (الفيثاغوريون) الأرض كوكبا بين سائر الكواكب ومهدوا بذلك السبيل لتقدم علم الفلك وقد أدركوا أيضا أن حركات الشمس والقمر والكواكب طاهرية وقالوا ان الأرض هي التي تدور ولكن ليس حول محورها ، بل حول نار مركزية مع غيرها من الأجرام السماوية ، ونحن لا نرى هذه المار لأننا نعيش على وجه الأرض المعاكس لها ، وههذه النار المركزية هي التي تندق النسور والحرارة والحياة على الكون كله ، فهي (موقد العالم) الذي ترقص الشمس والقمر والكواكب حوله مه،

ان هدف الحياة في فلسفة (فيثاغوراس) هو خلاص الروح من العودة الى الجسم و والسبيل الى ذلك هو اتباع الفضيلة التي يعرفها بأنها انسجام الروح مع نفسها ومع الآله و يمكننا أحيانا الوصول الى شيء من همذا الانستجام بالتأثير الخارجي واستخدام وسائل اصطناعية كأن نلجأ مثلا الى الموسيقى لتداوي الأمراض النفسية و ولكن الانستجام التام انما نتوصل اليه في الغالب عن طريق الحكمة والادراك الهادىء للحقائق الثابتة و أن منل هذه الحكمة تعلم الانسان التواضع والاتزان والاعتدال ، بينما الابتعاد عن الحكمة يقودنا الى الطريق المعاكس ، طريق التنافر والطيش والرذيلة ويؤدي بنا الى الفاجعة والعقاب و وبعد الموت تهبط الروح الى الجحيم لتطهر بالعذاب ثم تعود الى الأرض لتتقمص جسما بشريا أو حيوانيا ولا تزال مترددة بين الأرض والجحيم حتى يتم تطهيرها و ويقول (فيثاغوراس) مترددة بين الأرض والجحيم حتى يتم تطهيرها و ويقول (فيثاغوراس) دان البشر غرباء في هذا العالم ، والجسم مقبرة الروح و ولكن لا يجوز لنا

رغم ذلك ان نحاول التخلص من هذه المقبرة بالانتحار لأننا ملك الاله الذي يرعانا ، فلا يجوز أن نهرب من الحياة دون أمر منه ٠٠ ، ثم يضيف قوله : وفي هذه الحياة ثلاثة أنواع من الناس : أحط طبقة بينهم تتألف من أولئك الدين جاؤوا للبيع والشراء ، وأعلى منها طبقة الذين يتنافسون ويسعون الى السيطرة ، ولكن أفضل الجميع هم الذين ينقطعون الى المشاهدة والتأمل والنظر ، ولدلك فان أحسن وسيلة لطهارة النفس ولسموها هي العلوم المجردة عن كل غاية نفعية ، والفيلسوف الحقيقي هو الذي يكرس نفسه لعلم و بتوصل بذلك الى التحرر من دولاب الحياة ٠٠٠ ،

ويروي الكتاب اليونانيون أن ( فيثاغوراس ) لم يقبل أن يلقب حكيما وقال « من الغرور ادعاء الحكمةويكفينا شرفا أن نسعى وراء معرفةلحكمة». فكان أول من سمى نفسه « فيلسوفا » أي محب الحكمة ..

وقد كان لآراء (فيثاغوراس) وتعاليمه أثر عظيم في تطور الفكر اليوناني ويبدو لنا ذلك على الأخص عند (افلاطون) الدي اقتبس عنه فكرة الدعوة الى مجتمع ارستوقراطي ـ شيوعي يتولى الحكم فيه الفلاسفة ثم مفهوم الفضيلة كانسجام الروح مع نفسها ، كما تأثر منه في حبه للهندسة ومله الى سحر الأعداد ٠٠٠

#### : ( Xenophans ) : ( کسینوفانس ) : • ۷

مثلما هاجر ( فيثاغوراس ) من ( ايونية ) وأسس في جنوبي ايطالية مذهبا فلسفيا جديدا يختلف عن الفلسفة الايونية ، كذلك كان الأمر مع فيلسوف ايوني آخر هو ( كسنوفانس ) الذي نشأ في مدينة ( قولوفون ) في آسية الصغرى واضطر عد سيطرة الفرس على ( ايونية ) الى الهجرة فسكن حوالي سنة ( ٥١٠ ) في مدينة ( هيلي ) بمجنوبي ايطالية التي سماها الرومان فيما بعد ( فيليا ) والتي اشتهرت في التاريخ باسم ( ايليا ) لأن

افلاطون كتبها بهذا الشكل • هناك أسس تلامذة (كسينوفانس) المدرسة الايلية التي ظهر منها المذهب المثالي •

كان (كسينوفانس) شخصية فذة ، غريبة مثل خصمه (فيثاغوراس)٠ فهو يمتاز بنشاطه الدائم واقدامه وجرأته • وقد عاش ما يقارب مائة سنة ولكنه قضى منها سبعة وستين عاما في الرحلات يتنقل بين مختلف البلدان ويجمع في كل مكان المعلومات والملاحظات ويكتسب الأعداء والخصوم • ان تجاربه ومشاهداته في هذه الرحلات قد جعلته يتحرر من الأحكامالسابقة والعقائد المحلمة الموروثه ، فأخذ يكتب وينشد القصائدالفلسفية وينشر أفكاره النورية ويهزأ بالخرافات حشما وجدها • وكان يتهكم بمثل اليونانيين|لعليا وعلى الأخص بتمجيدهم لابطال الرياضة البدنية قائلاً: ان الحكمة أفضل بكثير من قوة الحيوانات البشرية وسرعة الخيل • وقد هاجم بشدة أشعار ( هوميروس ) و ( هسبودوس ) وانتقد ما تضمنته من عقائد دينية تتعارض مع العقل. وتنافي الأخلاق لأنها تنسب الى الآلهة كل الأفعال التي تعتبر عارا وَفَضْيَحَةً بِينَ البَشْرِ كَالْسَرَقَةُ وَالزَّمَا وَالْغَدَرُ وَالْكَذَبِ. وَهُو يَقُولُ : ﴿ لَم يكن هناك و لن يكون أي انسان يستطيع أن يعرف بالتأكيد الأمور المتعلقة بالآلهة. فالبشر يتخيلون أن الآلية تولد وترتدي الثياب.وأن لها أصواتا وأشكالا مثلهم • على أنه لو استطاعت الثيران والنجيل والسباع أن تصور الآلهــة لرسمتها في صورة الثيران والخيل والسباع • ألا نرى الأحباش يصورون آلهتهم بلون أسود وأنوف فطس ، بينما يتصور ( التراقيون ) آلهتهم ذرق الميون ، شقر الشعر ؟ والواقع ان هناك الها واحداً لا يشبه البشر لا في الصورة ولا في الفكر ٠٠٠ ،

وقد عارض (كسينوفانس) العقائد (الاورفية) وتعاليم (فيثاغوراس) التي تستند الى الفكرة الصوفية والأسرار الغيبية والوحي الالهي وتخرج بذلك على قوانين العقل • وكانت فلسفته تقوم على الاعتقاد باله واحد ، منزه كل التنزيه عن صفات البشر • وحسب رأيه لا يتفق مع مقام الآلهة أن تكون

خاضعة لشيء كما انها ليست في حاجة الى أن تتخذ خدما وأتباعا ، ولهذا فليس هناك اله أكبر وبجانبه آلهة غيره بل لابد من وجود اله واحد • على ان (كسينوفانس) لا يفرق بين الاله والطبيعة ، بل يعتبرهما شيئا واحدا وهو يتحدث أخيانا عن الاله بوصفه الطبيعة وأحيانا أخرى عن الطبيعة بوصفها الاله • وعلى هذا الأساس فان الوجود ثابت لا يتغير في مجموعه وانما يطرأ التبدل على الحوادث الجزئية في الكون •

وقد توصل (كسينوفانس)، عن طريسق مشاهداته الطبيعية ، الى اكتشاف بعض المستحاثات وعرف أنها حيوانات مائية قد تحجرت فاستنتج من ذلك أن الماء كان في القديم يغمر الأرض كلها وأنه ربما يعود يوما فيطغي عليها ولاشك في أن (كسينوفانس) قد لعب دورا كبيرا في توجيه الفلسفة البونانية وجهة عقلية ساعدتها على مقاومة العقائد الدينية وجعلتها قوة فعالة في سبيل تقدم الحضارة والبحث العلمي ٠٠٠

#### (Heracleitus ): ( هيراقليتوس ) والغيلسوف ( هيراقليتوس ) : ( ٨

ان أشهر مدن ( ايونية ) هي ( ايفيزوس ) التي أسست حوالي سنة ( ١٠٠٠ ) ق٠٩٠ من قبل المهاجرين الآثينين وأصبحت في مدة قصيرة من المدن التجارية المزدهرة • وكان يسود في المدينة العنصر الشرقي ، سواء في تكوين السكان أو ديانتهم أو في آثار الفن • والالاهة ( آرتميس ) التي كانت تعبد في المدينة بدأت وانتهت كالاهة شرقية ترمزالي الأمومة والخصب وقد هدم معبد هذه الالاهة وجدد بناؤه مرات عديدة • والبناء المجدد الذي قام حوالي سنة ( ٤٠٠ ) والذي تبرع بنفقاته الملك ( كريزوس ) كان أكبر معبد يوناني على الاطلاق وكان يعد باتفاق الآراء من عجائب العالم السبع ، معبد يوناني على الاطلاق وكان يعد باتفاق الآراء من عجائب العالم السبع ، أما العجائب الأخرى فكانت : المجنائل المعلقة في بابل ، ومنارة الاسكندرية ، والتمثال العظيم في جزيرة ( رودس ) ، وتمثال ( زفس ) في أولمبيدة من

صنع النحات ( فيدياس ) ، وضريح الملك ( موسولوس ) في مدينـــة ( هاليقارناسوس ) ، والاهرام في مصر ٠٠

وقد اشتهرت مدينة (ايغيزوس) ليس سعيدها فحسب ، بل كذلك بشعرائها وفلاسفتها ونسائها التي ترتدي أغلى الثياب وأجملها ، وقد ظهر في هذه المدينة حوالي سنة ( ١٩٠ ) (قاللينوس) ، أقدم شاعر رئائي في اليونان ، وأعظم من هذا الشاعر وأبشع منه بكثير (هيبوناكس) الذي كان حوالي سنة ( ٥٥٠) ينظم القصائد بلغه غامضة وأسلوب جذاب وهي تدور حول موضوعات نابية ، فاجرة وتكثر فيها النكت والتلميحات والاستعارات حتى صار الناس يتحدثون عن (هيبوناكس) في كل البلاد اليونانية وأصبح سكان (ايفيزوس) جميعهم يبغضونه ، فقد كان هدا الشاعر قصيرا ، نحيفا ، أعرج ، غريب الشكل ، ثقيل الظل ، كريه المعشر ، وهو يقول عن المرأة بأنها : « تسعد الرحل مرتين في حياته : يوم يتزوجها ثم يوم يشيعها الى القبر ، ، انه كان أشنع الهجائيين والمتهكمين الساخرين ، لم يسلم من لواذع لسانه أحد في مدينه (ايفيروس) سواء في ذلك أحط المجرمين أو أشيع عنه ذلك لمجرد التشفي والشماتة ، ٠٠٠

على أن أشهر أبناء (ايميروس) هو الفيلسوف (هيراقليتوس) الذي ولد حوالي سنة ( ٥٣٠) وكان ينتسب الى أسرة ببيلة ويعتقد لدلك أن الديموفراطية مصيبة وخطيئه فهو يقول: «ان هناك كثيرا من الأشرار ولكن القلائل من الأخيار • والشخص الواحد يساوي في نظري عشرة آلاف اذا كان أحسن منهم ويمتاز عليهم جميعا ، •

اشتهر ( هيراقليتوس ) بين القدماء بنظر بنه التي تقول ان كل شيء يتغير ، وهناك كئير من الكتاب الحديتين يقتصرون على هذه الباحية عنسد النحدث عبه ، على أن هذه النظرية ليست سوى أحد مطاهر فلسفته وهي لايمكن ادراك قيمتها الا بالرجوع الى المبادىء الأخرى وضمن نطاقها •

كان ( هيراقليتوس ) ، مثل أكثر الفلاسفة ، يسعى الى الكشف عن الوحدة وراء الكثرة ويريد أن يدرك النظام ضمن هذه الفوضى الظاهرة في تقلبات الكون ، فهو يقول : « ان كل الأشياء واحدة ، ومشكلة الفلسفة هي أن نعرف ما هو الواحد الذي تصدر عنه كل الأشياء ؟ ، وقد أجاب ( هيراقليتوس ) انه النار ، وهو ربما تأثر بعبادة النار عند الفرس وربما كان يستخدم هده الكلمة كرمز يقصد به القوة، وعلى كل حال فاننا نراه يستعمل النار والروح والاله بمعنى واحد ، ويذهب ( هيراقليتوس ) الى أن هذا العالم لم يخلق من قبل اله أو بشر ، بل انه كان موجودا دوما منذ الأزل وسيقى دوما الى الأبد كنار حية لا تنطفى، يشتد لهيبها أحياما وتخمد أحيانا أخرى ،

ان كل شيء من النار . وهذه النار تبدو في أشكال مختلفة : يتكاثف بعضها فيصير بحرا ويتكاثف البحر فيصبح أرضا وتتصاعد من الأرض والبحر أبخرة تتراكم سحبا ، فتلتهب وتنقدح منها البروق والرعود وتعود سارا .

وبينما يرتاح (هيراقليتوس) الى هذا الاستقرار في النار الأبدية نراه يضطرب من مشاهدة تبدلاتها غير المتناهية ومن هنا توصل الى المبدأ الثاني في فلسفته وهو: الثغير الدائم ، المتواصل و انه لا يجد شيئا ثابتا في الكون أو العقل أو الروح و وهو يمثل لنا التغير المستمر بصورة جريان الماء فيقول: «انك لا تغطس في النهر مرتين و فن مياها جديدة تنجري من حولك أبدا وي ليس هناك حالة تبت ولو لحظة قصيرة و كل شيء يتبدل ويتكون والمشكلة الني شغلت تفكير (هيراقليتوس) لم تكن معرفة ما هي الأشياء وانما معرفة كيف صارت الى ما هي عليه و فموصوع بحثه ليس الوجود ، بل الكون والصيرورة و وهو يلاحظ انها لا نستطيع ادراك حقيقة الأشياء الا اذا عرفها

كيفية حدوثها وشأتها • ان الكثرة والتنوع والتغير كلها حقائق واقعية مثل الوحدة والهوية والكون • •

ثم ينتقل (هيراقليتوس) الى المبدأ الثالث من نظريته الفلسفية الذي يقول بوحدة الضدين وارتباط المتناقضين واستجام المتخاصمين • فالاله «نهار وليل » شتا، وصيف ، حرب وسلم ، شبع وجوع • ، ان الخيروالشرشي، واحد وكذلك الحياة والموت ، واليقظة والنوم ، والشباب والشيخوخة ، فان كل هذه المتناقضات ليست سوى مراحل في حركة مستمرة ، وكل من الضدين ضروري اوجود الآخر ولادراك معناه • والوجود الما هو الوحدة والانسحام بين الأضداد • وفي الصراع بين الرجل والمرأة ، وبين الأجيال والطبقات والشعوب والأفكار والعقائد تتصادم الأضداد وتلتقي لتؤلف الوحدة المستترة والانسجام الخفي للحياة •

وبدلك يتوصل (هيراقليتوس) الى المبدأ الرابع الذي تقوم عليه فلسفته وهو ما يسميه (لوغوس) أي الفكر أو العقل + في همذا الفكر تتجلى القوة المنظمة والحكمة الشاملة والقانون الكلي الطبيعي للكون أي الاله - وقد كان (هيراقليتوس) يهزأ باولئك الذين يوجهون الأدعية ويقدمون الضحايا الى هذه التماثيل ـ فهم لا يختلفون بذلك عمن يحاول أن يتحدث الى حجارة البيوت - ان أمثال هؤلاء لايفقهون شيئا من حقيقة الآلهة --

ينكر ( هيراقليتوس ) خلود الأرواح الفردية • فالانسان ، على رأيه ، ليس سنوى • شعلة متغيرة ، زائلة ، تضيء وتنطفىء كالأنوار في الليل • ، على أن روح الانسان أو مبدأ الحياة فيه قبس من القوة الأبدية المنتشرة في كل الأشياء • وبهذه الصفة فان الروح لا تموت أبدا • ان الموت والحياة ليسا سوى مرحلتين من مراحل التغير غير المتناهي • في كل لحظة يموت جزء منا واكن المجموع يبقى حيا • وفي كل برهة يموت أحدنا بينما الحياة تعيش •

الآله هو النار الأبدية وقوة الحياة التي لا تفنى ، انه الوحدة التي تجمع الأضداد وهو الانسجام الذي يؤلف بين الأشتات المختلفة، كل الأشياء بالنسبة الى الآله جميلة وحسنة وصحيحة ، وانما البشر يختلفون في النظر اليها فيحبذون بعضها ويستهجنون البعض الآخر ، وذلك لأن أقوالنا وأفعالنا، بل وقواعدنا الأخلاقية ليست سوى أحكام سابقة تمثل مصالحنا في المجتمع، لكن الفلسفة يجب أن تتحرر من هذه الأحكام السابقة وتنظر الى الأشياء نظرة كلة ، شاملة ،

ان النار الالهية ، مثل الحياة ، تغير دوما شكلها وتنتقل من حالة إلى حالة وهي تلتهم الأشياء ثم تعود فتصنعها من جديد ، وسيأتي يوم لا يبقى فيه سوى النار ، وبذلك ينتهي الدور التام أو « السنة الكبرى » ويتكرر الأمر الى ما لا نهاية له ، ان تقلبات النار الأبدية ليست دون معنى أو نظام، ونحن اذا استطعنا أن نفهم العالم في مجموعه لابد أن ندرك الحكمة الشاملة التي هي ( لوغوس ) أي الفكر أو الاله ، ، ،

بالاستناد الى هذه المبادىء الأربعة أي : القسوة ، والتغير ، ووحدة الأضداد ، والنظام الشامل يبين لنا (هيراقليتوس) أن اليخير الأسمى في الحياة هو القوة المخاضعة للعقل والنظام ، والتغير ليس شرا ، بل رحمة ، اننا حسب قول (هيراقليتوس) نجد الراحة في التغير ، ومن المزعج جدا أن نقسوم بالأعمال نفسها ونكررها دوما ، وضرورة وجود الأضداد تنجعلنا نفهم معنى الكفاح والشقاء في الحياة ونرضى بذلك دون تذمر ، وليس في صالح البشر أن ينالوا كل ما يرغبون فيه ، فلولا المرض لما عرفنا لذة الصحة ولولا الشر لما ادركنا قيمة المخير ، انه لا تعلور دون الاصطدام بين الأضداد ، وليس معنى الانستجام انتهاء الصراع وانما هو استمرار التوتر الذي لا ينتصر فيه

أحد الضدين على الآخر انتصارا نهائيا • فالضدان لا يستغني أحدهما عن الآخر ، ولا بد مثلا من الصراع بين اندفاع الشباب نحو التجدد وبين تمسك الشيوخ بالقديم • وتنازع البقاء ضروري للتمييز بين الصالح والطالح وللتقدم في طريق الكمال • فالكفاح هو أصل كل شيء : انه يرفع البعض ليكونوا آلهة ويحكم على البعض بأن يظلوا بشرا ، ويجعل قسما من البسسر عبيدا والقسم الآخر أحرارا • فهو في النيحة أساس العدل • انه من التنافس بين الأفراد والجماعات والأجناس والمؤسسات والدول تتألف محكمة الطبيعة العلما التي لا استثناف لأحكامها •

كان ( هـ يراقليتوس ) يزدري بالعلم الجزائي ولــذلك لم يبحث في ظواهر الطبيعة المشاهدة وظل يجهل كنيرا من الحقائق العلمية التي أدركها الباحثون في عصره ولكنه انصرف الى التعكير في حفيقة الكون ونظام الحياة، فاستطاع أن ينشيء فلسفة عميقة ، قوية ، وهو يعــد من أعظم الفلاســـفة اليونانيين الذين كان لآرائهم أبلغ الأثر في تطور الفكر البشري ٥٠٠

#### ٩ ٠ ـ الشعر في ايونية:

لنعد مرة ثانية الى الأدب والشعر اليوناني الذي بدأ نهضته في (ايونية) جنبا الى جنب مع الفلسنفة •

في مدينة (قولوفون) ، موطن الفيلسوف (كسينوفانس) نشأ الشاعر (ميمنرموس) الذي كان حوالي سنة (٦١٠) ينتقل من مدينة الى أخرى وينشد قصائده الرقيقة ، الحزينة في الشباب والحب ، وقد استهوت فؤاده الفتاة (نانو) التي كانت ترافقه وهو ينشد بينما هي تعزف بالمزمار ، ويظهر أنها كانت تعتقد ان الشاعر متى تزوج يصبح في عداد الأموات ولذلك رفضت الاقتران به ، فصار لا ينظم الشعر الاللتغني بها وتخليد اسمها ، وكان يقول هما معنى الحاة والسعادة اذا فقدنا الحب الذهبي ، ،

وأشهر منه كان الشاعر (آناقريون) الذي ولد سنة ٥٦٣ ومات سنة

٤٧٨ ق٠٩٥ في مدينة (تيئوس) الواقعة في الشمال من (قولوفون) • وقد قام (آناقريون) برحلات كثيرة الى مختلف المدن للانشاد في قصور الأمراء الذين كانوا يتنافسون على دعوته • وكان قد بدأ حياته كجندي ولكنه بعد أن اشترك في حملتين ترك الرمح ليحارب بالقلم وقضى عدة سنوات في بلاط (بوليقراتس) بمدينة (ساموس) ثم سافر الى أثينة بدعوة من الديكتاتور (هيبارخوس) الذي أرسل سفينة كبيرة لنقله واستقبله باحتفال رسمي • كانت أشعار (آناقريون) تدور حول المخمر والنساء والغلمان ، ولكنه كان يعتني بانتقاء الألفاظ والتعابير المهذبة وبتحاشي الكلام المبتذل ، فلم يكن الاس يجدون في أشعاره ما ينافي الأخلاق ولم يكن الامراء يحذرون من وجوده في قصورهم • ويقول أحد النقادة اليونانيين أنسه ربما كان يدعي المغامرات الغرامية الكثيرة ليثير اهتمام النساء به • • •

في الشمال من (ايونية) تقع جزيرة (لسبوس) التي كانت تنافس المدن الايونية بتجارتها وثروتها وكسرة شعرائها النابغين وكان في حذه الجزيرة خمس مدن أعظمها (ميتيلين) التي لم تكن أقل الدهارا من (ميليتوس) أو (أيفيزوس) وقد تحالف التجار الكبار في المدينة مع طبقات الشعب الفقيرة للقضاء على الحكم الارستوقراطي في اواخر القرن السابع واتفق الجميع على تنصيب المشرع (بيتاقوس) الذي يعد من حكماء اليونان السبعة ديكتاتورا لمدة عشر سنوات يتمتع فيها بالسلطة المطلقة وقد قام (بيتاقوس) بكثير من الاصلاحات في ادارة الحكومة واستطاع بشيجاعته وحزمه احباط عدة مؤ آمرات للارستوقراطيين الذين حاولوا عبثا العودة الى الحكم و

وقد كان بين زعماء الحزب الارستوقراطي الذين حكم عليهم بالنفي من مدينة ( ميتيلين ) ثم من جزيرة ( لسبوس ) كلها الشاعر ( آلقيوس ) والشاعرة ( سافو ) ٠ كان (آلقيوس) شاعرا حماسيا يمزج السياسة بالشعر وتلتهب أبياته بنار الثورة ، وهو من أسرة نبيلة جعل همه مهاجمة (بيتاقوس) في قصائده التي كان يتبع في نظمها طريقة خاصة اشتهرت فيما بعد باسمه ، وقد ظل مدة يتغنى بالقتال ويصف الأسلحة الفتاكة المعلقة في بيته ولكن لما سنحت له الفرصة ليثبت بطولته أسرع الى الفرار ، وكان أحيانا ينظم في الحب ، الا ال الموضوع الرئيسي في شعره كان الخمر ، وهو الذي يقول : « لنشرب حتى الثمالة : في الصيف لنطفى العطش ، وفي الخريف لنسبغ على الموت لونا زاهيا ، وفي الشريع لنحتفل ببعث الطبيعة ، ،

ولكن من سوء حظ (آلقيوس) انه كان معاصرا لامرأة من أشهر نساء اليونان ، هي الشاعرة (سافو) التي كان اليونانيون يمجدونها عندما كانت لا تزال على قيد الحياة ، ويذكر أحد الكتاب القدماء أن ابن أخي الحكيم (صولون) أنشد في سهرة شراب أبياتا للشاعرة (سافو) ، أعجب بها عمه كل الاعجاب حتى أنه طلب من الشاب اعادتها ليستطيع حفظها فلما سئل : « لماذا تتحفظ مثل هذا الشعر ؟ ، أجاب : « أريد أن أتعلمه وأموت ، وكان سقراط يذكر دوما (سافو) وينعتها بالرائعة بينما نظم افلاطون بيتين في تمجيدها هذا معناهما : « يقولون أن هناك تسع آلهات المفن ، فاي اهمال هذا ؟ حقا ان (سافو) من (لسبوس) هي الالاهة العاشرة ، ه ،

وقد كان اليونانيون يقصدون دومــا ( هوميروس ) اذا قالوا الشـــاعر فحسب • أما اذا قيل الشاعرة فان الجميع كانوا يعرفون بان المقصسود هي ( سافو ) ••

ولدت (سافو) حوالمي سنة ( ٢١٢) ق٠٩٥ في مدينة ( اريزوس ) بجزيرة ( ساموس ) • ولكن أسرتها انتقلت الى ( ميتيلين ) وهي لا تزال طفلة صغيرة • وفي سنة ( ٩٩٥ ) اشتركت في مؤامرة الارستوقراطيين ضد ( بيتاقوس ) فحكم عليها بالنفي الى مدينة ( بيرها ) • وهكذا نراها بــدأت

تلمب دورا هاما في الحياة السياسية والأدبية وهي لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها •

لم تكن (سافو) تعتبير جميلة حسب مفهوم اليونانيين عن الجمال ، لأنها كانت نحيفة الجسم ، قصيرة القامة ، سمراء اللون ، سوداء العينين ، على أنها اشتهرت بالجاذبية والنعومة واللطف والذكاء اللامع ، ولم يكن عقلها الكبير وثقافتها الواسعة من النوع الذي يتنافى مع رونق الأنوثة ، وقد كانت دوما تقول : « ان قلبي يشبه قلب الطفل ، ، وتدل اشعارها على أنها كانت عاطفية ، شديدة التأثر ، ويصف ( بلوتارخ ) أبياتها بأنها « نار ملتهبة ، ، وكان الشاعر ( آلقيوس ) الذي نفي معها الى البلدة نفسها كتب اليها يقول : « أيتها الزهرة النقية ، الباسمة ، أريد أن أتحدث اليك لولا أن الحنجل يمنعني ، ، فاجابته : « لو كانت نواياك شريفة وكان لسانك منزها عن الفسق لما أسدل الخجل غيومه على عينيك ولكنت تستطيع الافصاح عما يجول في فؤادك ، ،

ولا تذكر الأخبار شيئا عن استمرار العلاقات بينهما ويظهر انهما افترقا بعد مدة قصيرة اذ أقدم الديكتاتور (بيناقوس) ، الذي كان يخاف من أشعار (سافو) ، على نفيها الى جزيرة صقلية في سنة ( ٥٩١) ، وقد تزوجت في هذا الوقت بتاجر غني وولدت بنتا تقول عنها : « ان لي طفلة صغيرة مثل الزهرة الذهبية هي حبيبتي (قليس) التي لا أبادلها بكل مملكة (ليدية) أو جزيرة (لسبوس) الجميلة ، » وفي الواقع كانت اذ ذاك تستطيع الاستغناء عن ثروة (ليدية) لأن زوجها كان قد مات وترك لها مبلغا كبيرا من المال ،

بعد خمس سنوات عادت ( سافو ) من المنفى الى وطنها وأصبحت هناك من أبرز الشخصيات في المجتمع وفي الحياة الفكرية • وقد دفعنها رغبتها في العمل الى تأسيس مدرسة لتعليم الفتيات الشعر والموسيقى والرفص • وهذه هي أول مدرسة من نوعها في التاريخ •

لم تكن (سافو) تسمى الفتيات في مدرستها تلميذات ، بل رفيقات ، وقد نظمت كثيرا من الأشعار التي تكشف عن حبها للتلميــذات ، وتعتبــر قصائدها من أرق الشعر وأجمله ، وهي تنم عن عاطفة عميقة وخيال واسع ، قوي ، حي ، ومن أبدع أبياتها تلك التي تشبه فيها الحب بتفاحة حلوة ، جميلة التهبت وجنتاها احمرارا في ذروة الشعجرة ، فينساها القاطفون ، لا بل يعجزون عن بلوغها ، ، ،

# الفصىل كالشامن د وكستراييت با رطة

عندما نريد استعراض تاريخ اليونان نصطدم منذ بادى الأمر بمشكلة خطيرة ، اذ نرى هناك عددا كبيرا من الدول الصغيرة المستقلة ، التي تسمى لا دول المدن ، تتطور كل واحدة منها في اتجاه خاص ولكنها من جهة اخرى تشترك مع غيرها في كثير من حوادث هامة ، ولذلك نحتار في طريقة جمع هذه الحوادث وترتيبها وسردها بصورة متسلسلة ، فان نحن أردنا الكلام على تاريخ كل دولة مدينة على حدة تشعب معنا البحث وتشتت الحوادث واضطررنا الى التكرار الممل ، واذا اقتصرنا على المسائل المشتر كةوالخطوط العامة فانه يستحيل علينا حينئذ ادراك اهم صفة يمتاز بها التاريخ اليوناني ونعني بذلك تنوع اساليب الحياة واختلاف الانظمة وتضارب وجهات النظر بين المدن اليونانية ، وهكذا ليس لنا من سبيل غير المزج بين الطريقتين : فنستعرض من جهة الحالة في اشهر ( المدن ما الدول ) اليونانية و ندرس أنظمتها السياسية وأوضاعها الاجتماعية الخاصة ثم نحاول من جهة ثانية الكثيرة والصفات المشتركة بينها ،

وبعد ان ذكرنا بعض المدن ( الايونية ) ننتقل الان الى شبه جزيرة البونان نفسها لنتكلم بالتفصيل عن مدينتين نالت أعظم مكان في التساريخ وأصبحت كل واحدة منهما رمزا لنظام معين في طريقة الحياة واسلوب الحكم هما: ( اسبارطة ) و ( آثينة ) ٠٠٠٠

#### ١ ـ تاسيس مدينة (اسبارطة):

في الجنوب الشرقي من جزيرة (البيلوبونيز) تقع مقاطعة (الاقونية) التي تمتد في وسطها من الشمال الى الجنوب عسلسلة جبال (المانون) فتشطرها الى قسمين مختلفين: ينحصر القسم الأول بين هذه الجبال وبين بحر ايجه وهو عبارة عن أرض صخرية عجرداء على قاحلة عموضة للرياح الشديدة الا تغري الناس بالسكنى فيها ويتحاشى البحارة الاقتسراب من شواطئها أما القسم الناني فيتألف من سهل جميل عضب بين سلسسلة جبال (الروتاس) الغزيرة الباردة التي تغذيها الثلوج الدائمة وفي هذا القسم أيضا الا تصلح الشواطئ المملاحة ولذلك فان الدولة التي تأسست في هذه اللاد كانت دوما برية المملاحة ولذلك فان الدولة التي تأسست في هذه اللاد كانت دوما برية المهرون المهرو

في وسط وادي (اوروتاس) تقوم مدينة (اسبارطة) عاصمة همذه البلاد التي لا يذكر التاريخ ان سكانها قد احتاجوا يوما الى اقامة أسسوار حولها ، لأن الحال الشاهقة المحيطة بها تحميها من كل عدوان خارجي وقد تكونت المدينة ، كما يستدل من اسمها الذي يغيد معنى (المشتتة) ممن اجتماع خمس قرى كبيرة اتصل بعضها بالاخر ، ولم يزد عدد سكانها في البام سطوتها على السبعين ألفا و أما في الوقت الحاضر فهي عبارة عن قرية حقيرة لا تضم أكثر من اربعة آلاف نسمة وليس فيها أي أثر يذكرنا بأنها قد استطاعت في الماضي بسط سيطرتها على اليونان كلها مدة من الزمن وكانت سبا في انهيار هذه البلاد و خرابها و

كانت (اسبارطة) في أوائل القرن السادس قبل الميلاد أعظم وأقوى مدينة في شبه جزيرة اليونان • ولكن هذه المدينة كانت تتختلف عن سائر المدن اليونانية • فانه بينما اخذت جميع المدن الاخرى تتصل بغيرها من البلدان وتفتح أبوابها لمؤثرات خارجية وتظهر نشاطا كبيرا في الاعمال التجارية والصناعية وتتقدم في طريق الحضارة والازدهار ـ في هذه المرحلة

الحاسمة من تاريخ اليوبان نرى (اسبارطة) تنطوي على نفسها وتنعزل عن غيرها وتمنع كل تتجدد وتسعى الى المحافظة على الاوضاع السائدة ، وقد كان رؤساء الاسرات النبيلة الذين يسيطرون على ادارة الحكومة والجيش لايريدون أي تغيير في النظام الاجتماعي والسياسي ويعتقدون أن هذا النظام قد وضع منذ اقدم العصور وأن الفضل برجع اليه في سطوة دولتهم ، واذا صرفنا النظر عن مقاطعة (ابيروس) النائية والتي لم تلعب أي دور في تاريخ اليونان فان (اسبارطة) هي الدولة اليونانية الوحيدة التي ظلت في القرن السادس متمسكنة ، ولو في الظاهر ، بالحكم الملكي بينما انتقلت المدن الاخرى الى النظام الجمهوري ،

ولكن رغم هذه الروح المحافظة فان ( اسبارطة ) ايضا قد تطورت مثل غيرها من المدن اليونانية واجتازت مراحل متعددة ، مختلفة منذ تأسيسها حتى القرن السادس ، كما ان تطورها قد استمر ، وان كان بصورة بطيئة ، في العصور التالية .

ان الاخبار والابتحاث القديمة عن دولة (اسبارطة) كثيرة ولكنها ، مع الاسف ، لا تتضمن شيئا واضحا ثابتا يمكن الاعتماد عليه ، ولعل احسن مستند في هذا الموضوع المقاطع القيمة التي تجدها في كتاب (السياسة) والتي يتكلم فيها (آرسطو) عن دستور الاسبارطيين ، على ان (آرسطو) يقتصر هنا على ملاحظات عامة وابحاث نظرية يحاول فيها الكشف عن نقاط الضعف في دستور (اسبارطة) واسباب تأخرها وانهيارها ، ولكنه لا يذكر لنا شيئا عن الحوادث التاريخية اما قصائد الشاعر الاسبارطي (تيرتيوس) فانها تمزج بين الوقائع الحقيقية والاساطير الخيالية ولايمكن الاستفادة منها الا بعد جهود كبيرة وبكثير من الحذر ،

كانت مقاطعة ( لاقونية ) من البلاد التي انتشرت فيهاالحضارةالميكينية . وبعد ان اغار ( الدوريون ) في القرن الثاني عشر على شبه جزيرة البيلوبونيز

واستولوا على ( ميكيني ) و ( تيرنس ) بدأوا يتسللون الى مقاطعة ( لاقونية ) واضطروا الى أن يخوضوا غمار حروب كثيرة استمرت مدة عصر فبل أن يتغلبوا على سكان البلاد ويحرقوا المدن القديمة • ولم تقم ( اسبارطة ) الا في اوائل القرن التاسع ق٠م٠ ولم تشتهر الا بعد ان اصبحت عاصمة للدولة المحديدة انتي اسسها الدوريون في (الأقونية ) ، كان هؤلاء الغزاة من الشمال يمتازون بالقوة والشدة ولا يعرفون وسلة آخرى للحساة سسوى الحرب فاخذوا يفرضون سيادتهم بقوة السيف على اهل البلاد • وبعد ان استعبدوا سكان ( لاقونية ) هاجموا مقاطعة ( مسينة ) الواقعة في الجنوب الغربي من شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) وهي بلاد خصبة معتدلة الاقليم تسكنها قبائــل مسالمة تشتغل بالزراعية م وتبذكر الاخبار ان ملك ( مسنة ) البطيل ( آرسطوديموس ) سأل العرافين في معبد ( دلفي ) عن وسيلة للانتصار على الاسارطيين فاجاب العرافون ان الآله (آبولون يطلب منه تضحية فتاة من نسله • وقد قتل (آرسطوديموس) ابنته ـ وخسر الحرب • وبعد سنوات عاد فثار مع اتباعه وظل يحارب مدة تسم سنوات ولكن الاسبارطيين تغلبوا علمه في النهاية وفرضوا على السكان ان يدفعوا كل سنة نصف محصولاتهم، وساقوا الالاف منهم الى ( لاقونية ) وحكموا عليهـم بالاشتغال في المــزارع كأقنان ٠٠٠

#### ٢ • \_ اداضي ( اسبارطة ) وطبقات الشعب :

بعد حرب ( مسينة ) قسم الاسبارطيون اراضيهم الى نوعين : الاراضي الاميرية والاراضي الدائرة •

فالأراضي الأميرية هي الواقعة حول مدينة (اسبارطة) بمباشرة والتي كانت قد قسمت الى حصص متساوية وزعت على الاسرات الاسبارطية تسم اضيفت اليها اراضي (مسينة) التي نالت كل اسرة حصة منها ايضا • ان الحصة لا يجوز تقسيمها او بيمها • فهي في الحقيقة ليست ملكا خاصا وانما

ملك الدولة تعطيها لرئيس الاسرة ليعيش من محصولها هو وزوجته واولاده. وعندما يموت الاب تنتقل الارض بالوراثة الى الابن الاكبر واذا مات رئيس الاسرة دون ان يكون ابن يرثه تعود الارض الى الدولة .

وكان صاحب الارض لايقيم فيها ابدا وانما يأتي اليها من حين الى آخر للصيد ، ولذلك لم تكن في هذه الاراضي قصور او حصون وانما اكواخ مفردة للرعاة ودور معزلة للاقتان ، وكات الدولة تفرض على الاقنان ال يقدموا كل سنة الى صاحب الارض مقدارا معيا. ثابتا من الحوب والفواكه والخمر والزبت ،

وحول الاراضي الامير بة كانت تقع اراضي (البريوكي) اي الدائرة او المحيطة التي تؤلف حاجزا يحمي (اسبارطة) من الشعوب المجاورة وفي هده الارض كانت الملكية فردية ، خاصة وهي يمكن تفسيمها وانتقالها فكان الاسبارطي الغني يستطيع ان يشتري من هذه الاراضي بقدر ما يريد ثم ان يبيعها او يورثها الى اكبر ابنائه او الى اولاده الاخرين وكان قسم من هذه الأراضي خاص بالاسرتين الملكيتين وقسم اخر ملك للالهة تعطي وارداته الى المعابد و وتسميح الدولة في بعض الحالات الاستثنائيه للاجانب بشراء هذه الاراضي والاقامة فيها و وسكان هذا القسم من الاراضي الاسبارطية يعيشون في المدن او القرى الكبيرة ٠٠٠٠

كان المجتمع في ( لاقونية ) ينقسم الى ثلاث طبقات :

١٠ ــ الطبقة الحاكمة من الدوريين الذين يسكنون في مدينة اسبارطة ولا يشتعلون بالاعمال الاقتصادية بل يعيشون من حهود الاقنان • وهــذه الطبقة الارستوقراطية العسكرية لم يكن يزيد عدد افرادها في يوم من الايام على (٣٢) الفا من رجال ونساء واطفال وهي لاتعرف مهنة تليق بها غـير الحرب ، فتقضي كل حياتها في التدريب على حمل السلاح واسنعماله •

٧٠ ـ طبقة (البريوكي) اي سكان الاراضي الدائرة ، المحيطة . وافراد هذه الطبقة احرار يشتغلون بالتجارة او الصناعة ويدفعون الضرائب ويقومون بالخدمة العسكرية ، ولكنهم لا يتمتعون بالحقوق السياسية ، فلا يشتركون في شؤون الدولة ولا يصوتون في مجلس الشعب ولا يجوز لهم التزاوج مع افراد الطبقة الحاكمة ، وكان عدد (البريوكي) يبلغ (١٢٠)

به للمقة ( الهيلوتيين ) اي الاقنان الذين كان يبلغ عددهم (٢٧٤)
 الفا • ويقول المؤرخ ( سترابون ) ان كلمة ( هيلوت ) مشتقة من (هيلوس)
 وهو اسم اول مدينة فرض الاسبارطيون غلى اهلها العبودية •

ان الهيلونيين ارقاء تابعون للدولة التي توزعهم على الاحرار ليفلحوا اراضيهم او ليقوموا بخدمتهم • ولا يبحق للفرد الاسبارطي ان يبيع احدا من (الهيلونيين) او يعتقه او يطرده من الارض او يطالبه بشيء من المحصولات يزيد على المقدار المعين من الدولة •

على ان وضع ( الهيلوتيين ) من الوجهة الحقوقية فظيع جـدا • ان قوانين ( اسبارطة ) لم تكن تتضمن اية حماية لهم • ونرى الحكام يعلنون من حين الى آخر حالة الطوارى التي يسمح فيها للشـبان الاسبارطين ان

يصطادوا الهيلوتيين.ويقتلوهم دون ايما سبب • كما انهم كانوا دوما يراقبون من قبل الشرطة السرية التي يحق لافرادها ان يقتلوا في الحال كل هيلوت يشتهون بأمره دون اية محاكمة •

وقد سن الاسبارطيون القوانين للمحافظة على هذا النظام الاقتصادي والاجتماعي واتبعوا في مؤسساتهم الحكومية وفي معيشتهم وتربية اولادهم ، أساليب خاصة تضاربت الاراء حولها على ان (اسبارطة) لم تسن هذه القوانين الا بعد عصور طويلة من التطور مرت خلالها بمرحلة كانت فيها لا تختلف كثيرا عن المدن اليونانية الاخرى، ويمكننا ان تسمي هذه المرحلة بعصر اسبارطة الذهبي ٠٠٠٠

# ٣٠ ـ حضارة ( اسبارطة ) في عصرها الذهبي:

كانت (اسبارطة) في القرن السابع قبل الميلاد تسمع للغرباء بالاقامة في اراضيها واكتساب حقوق المواطنين • وكانت هناك علاقات وثيقة بينها وبين جزر (تيرة) و (رودس) و (فبرص) وسماموس ثمم مستعمرة (كيريني) في برقة • وقد رأينا كيف تحالفت مملكة (ليدية) مع (اسبارطة) وتوطدت الصداقة بسهما •

في ذلك العهد كانت (اسبارطة) تفاخر بتقدمها في صناعة الاواني العزفية والنسيج والمعادن وبما ان البلاد لم يكن فيها شيء من المرمر او الحجارة الصالحة للنحت فقد انصرف رجال الفن الى سكب التماثيل البرونزية ونقش الماج والاخشاب وتركوا آثارا لاتقل اتقانا وجمالا عن امثالها في المدن الايونية وبسبب كثرة الحديد في مقاطعة (لاقونية) فقد برز الاسبارطيون في صناعة الاسلحة والادوات الزراعية والمفاتيح وكان في اسبارطة معبد للإلهة (آرتميس) يعد من أقدم المعابد في شبه جزيرة اليونان وقد جدد بناء هذا المعبد حوالي سنة (عور) قبل الميلاد وزين بتمثال للإلهة بشبه تماثيلها المعروفة في آسية الصغرى ويمتاز بنقوشه الملونة ع

وتذكر الاخبار ان حكومة ( استارطة ) استدعت في سنه ( ٥٧٦ ) الفنان ( تيودوروس ) من جزيرة ( ساموس ) للقسوم بتزيين البنساء الذي يسمى ( سكياس ) والذي كان يجتمع حوله مجلس الشعب ، وهو في شكل خيمة عظيمة • كما ان الحكومة عهدت بعد عشرين سنة من ذلك الى الفنان ( باتيقلس ) من ( مغنيسة ) في آسية الصغرى بنحت تمثال للآله ( ابولون )٠ على ان الفن الذي ازدهر أكثر من غيره في اسبارطة هو فن الموسيقي • وقد عاش فيها بعض كبار الملحنين الذين لم يكونوا من أهلها وانما استوردتهم من الخارج • وفي مقدمة هؤلاء الشاعر والموسيقار (ترباندر) الذي استدعته التحكومة الاسبارطية في سنة ( ٦٧٠ ) من جزيرة ( لسبوس ) لبدرب فرقة للغناء في الحفلات والاعياد • ثم استدعي في سنة ( ٦٢٠ ) ( تاليتاس ) من كريد لهذهالغايةوتبعه بعد ذاكالشاعران المشهوران(تيرتيوس) و (آلـقـُمان) وكان يطلب من هؤلاء الشعراء والموستقاريين ان يقوموا في الدرجة الأولى بنظم القصائد الوطنية وتلحين الاناشيد الحماسية وتدريب فرق من الشباب على الغناء • ولم تكن الموسيقي تعلم بصورة افرادية وانما مشتركة لانهـــا تعتبر من الوسائل الفعالة في تنمية روحالجماعة وفكرة النظامواثارة الحماسة في المحاربين •

تنسب الاخبار الى ترباندر اختراع الاغاني التي تنشد في حفلات الشراب كما تروى انه اضاف الى الاوتار السبعة التي كانت تستعمل في ( اللير ) وترا جديدا ، ولكن حكام ( اسبارطة ) لم يسمحوا له بالعزف على هذه الآلة الجديدة ، ولما جاء بعد مدة الموسيقار ( تيموتيوس ) الذي جعل عدد الاوتار احد عشرا وأراد الاشتراك في مباراة موسيقية في ( اسبارطة )لم تسمح له الحكومة بذلك الا بعد ازالة الاوتار الأربعة الزائدة ، المخالفة للتقالد ،

أما ( تيرتبوس ) الذي خلف ترباندر فان الروايّات تختلف في تعيين

موطنه الاصلي • وبينما يقول الاسبارطيون انه من (لاقونية) يدعي سكان (آثينة) انه شأ بينهم وكان معلما للصبيان ثم ذهب الى اسبارطة أثناء اللحرب الثانية ضد (مسينة) ورأى ان كفة (مسينة) هي الراجحة فاستطاع بأشعاره وأناشيده التي أثارت حماسة الاسبارطيين ثم بمهارته في الحرب حرغم أنه كان أعرج ان يقود اسبارطة الى النصر •

كان ( تيرتيوس ) ينشد اشعاره بمرافقة المزمار ويمجد فيها أولئك الذين بحاربون ويموتون في ساحة القتال في سببل بلادهم • وقد قال ملك اسبارطة ( ليونيداس ) ان (تيرتيوس) اقدر الشعراء على اثارة نفوس الشباب في أعماقها •

نجد باسبارطة في هذا الوقت ايضا الشاعر (آلقمان) الذي كان صديق ( تيرتيوس) ومافسا له • وقد نشأ (آلقمان) في ( ليداية ) ويروى بعض المؤرخين أنه كان عبدا ولكن الاسبارطيين اعجبوا بشعره وأحسنوا استقباله • وبيما كانت أشعار ( تيرتيوس ) تدور حول الموضوعات الحماسية وحدها انصرف (آلقمان) الى التغني بالحب والخمر • ولاشك في انه لو عاش بعد مدة عصر لما سمح له الاسبارطيين بانشاد اشعاره ولطردوه من بلادهم • وهو يمتاز بتنويع الموصوعات ولكنه يكثر من وصف الطعام مما يؤيد ما يذكره الرواة عن نهمه • وفي احدى قصائده يقول ان الحظ السعيد قد طوح به من ( سارديس ) الى ( اسبارطه ) وانه لو بقي في موطنه الاصلي لأصبح راهبا بينما هو الآن يستطيع ان يحب بكل حرية صديقته ( ميجاتوستراتات ) الحسناء الذهبية الشعر • • •

لقد كان (آلقمان) في مقدمة الشعراء اليونانيين الذين وجدوا في الحب أهم موضوع يتكلمون عسه • ولما قام النقاد الاسكندريون في العصسر الهلليني يختارون ( الشعراء الغنائين التسعة ) بين أكبر الشعراء اليونانيين القدماء اتفقوا جميعاً على وضع اسم ( آلقمان ) في رأس القائمة •

إن وجود امثال هؤلاء الشعراء يبرهن لنا على أن الاسبارطيين لم يكونوا في عهد (ليكورغوس) يتختلفون كثيراً عن غيرهم من اليونانيين • لقد كانوا ايضاً يتذوقون الشعر ويعتنون بالفنون الجميلة • فالاسبارطيون لم يكونوا دوماً (اسبارطيين) حسب المفهوم الذي اقترن فيما بعد بهذا الاسم •

على ان هذه النهضة في (اسبارطة) لم تدم طويلاً • والمرحلة التي يسمونها (عصر اسبارطة الذهبي) قد اقتصرت على شيء بسيط من النشاط الفني ، مات قبل أن يؤتري ثماره وقبل ان يؤثر في الحياة الفكرية ، ولذلك لم ينشأ في (اسبارطة) احد من العلماء أو الفلاسفة •

ومن الواضح ان حروب مسينة قد احدثت انقلاباً هاماً في أوضاع الاسبارطيين ، فان فتح بلاد مسينة قد ادى الى ازدياد عدد (الأقنان) زيادة كبيرة ، وقد نشأت عن ذلك مشكلة خطيرة وهي كيف يمكن لثلاثين الف من الاسبارطيين ان يظلوا مسيطرين على بقية السكان الذين يبلغ عددهم ( ٣٤٤) الفا والذين كانوا جميعاً سواء من طبقة (البريوكي) أو (الهيلوتيين) ينتظرون اول فرصة للثورة والتحرر ؟

كان لابد للاسبارطيين إذا ارادوا المحافظة على سيادتهم أن يتخلوا عن الاشتغال بالفنون والآداب وأن يهيئوا كل فرد منهم ليكون جندياً قادراً في كل لحظة على خوض غمار الحرب واخماد الشورات وقد وضع (ليكورغوس) قوانينه في الدرجة الأولى لتحقيق هذه الغاية ويجب الاعتراف بأنه قد نجع في ذلك ولكنه قد قضى في الوقت نفسه على (اسبارطة) بأن تبقى في معزل عن كل مظاهر الحضارة اليونانية عدا الناحية السياسية ٥٠٠

# ليكورغوس

كان المؤرخون اليونانيون منذ عهد (هيرودوت) لا يشكون في اندستور (اسبارطة) قد و'ضع من قبل المشرّع (Lycurgus) • على ان المؤرخين.

الحديثين ما زالوا يترددون في التسليم بأن (ليكورغوس) كان شخصية تاريخية وانه قد عاش حقاً مثلما ظلوا مدة عصر ينكرون وجود (طروادة) و (آغاممنون) .

فالاخبار عن تاريخ ولادة (ليكورغوس) متضاربة وتتراوح بسين (سنة ٩٠٠ و ٢٠٠ ق٠٩٠) والمؤرخون الحديثون يصعب عليهم ان يتصوروا كيف استطاع رجل واحد ان يضع مثل هذا الدستور الذي يُعد بحق من أغرب الدساتير في التاريخ واكثرها ازعاجاً للبشر ، ثم كيف تمكن من فرضه في سنوات قليلة ليس على السكان المستعبدين فحسب بل على الطبقة الحاكمة نفسها أيضاً .

على أن جميع البراهين النظرية التي يأتي بها هؤلاء المؤرخونلاتكفي لرفض الروايات المتواترة عن حياة (ليكورغوس) • ويظهر ان القسرن السابع (ق٠م) الذي ظهر فيه (ليكورغوس) كان عصر المشرعين • فهناك ( زاليوقوس) في مدينة (لوكريس Locris بيجنوبي ايطالية (حوالي ١٦٠ ق٠م) و (دراقون Dracon) في آئينــة (ستة ١٢٠ ق٠م) ثم (خارونداس Charondas) في (قاطانيا Catana) بيجزيرة صقليـة (حوالي سنة ١٦٠ ق٠م) • هذا بصرف النظر عن اكتشاف النبي (اشعيا) لوصايا موسى في معبد القدس (سنة ١٢٠ ق٠م) •

ربما كانت هذه الدساتير والقوانين ليست من وضع الاشخاص المشرعين وانما هي مجموعة من قواعد العرف والتقاليد الموروثة التي نُقحت وو'ضعت في شكل قوانين ، فاطلق عليها اسم الشخص الذي تولى جمعها وقام بترتيبها وكتابتها .

یدکز ( هیرودوت ) ان ( لیکورغوس ) ، و هو عسم ملك اسسبارطة ( خاریلاوس ) والوصی علیه ، قد تلقی فی معبد ( دلفی ) الاوامر التیجملها اساساً لقوانينه • ويبدو أن المسترعين في تلك العصبور كانوا يشعرون أن احسن طريقة لالغاء بعض العادات البالية وفرض قواعد جديدة هي ان ينسبوا المقترحات التي يريدونها الى الآلهة ، كذلك يذكر المؤرخون اليونانيون ان ( لیکورغوس ) قد زار جزیرهٔ ( کرید ) فأبدی اعجابه بقوانینها ومؤسساتها وقرر ان يقتبس بعضها وينقله الى ( لاقونية ). وقد قبل الملوك والقسمالاعظم من النبلاء اصلاحات ( ليكورغوس ) لادراكهم بأنه لاغنى عنها في سسبيل مصلحتهم وسلامتهم هم انفسهم . على ان احد الشبان النبلاء اسمه (آلقاندر) قام يعارض هذه الاصلاحات بشدة واعتدى على ( ليكورغوس ) الذي فقـــد بسبب ذلك احدى عينية • ورغمهذا الحادث الفظيع فقد حافظ (ليكورغوس) على رباطة جأشه ونادى مواطنيه ليجتمعوا حوله في الساحة العامه ويشاهدوا ما اصابه • وقد استنكروا جميعا هذا الاعتداء الاثيم وقبضوا على ( آلقاندر ) وجاؤوا به بين يدي ( ليكورغوس ) ليقرر أمره ولكن ( ليكورغوس ) بعد ان شكر لهم عواطفهم طلب اليهم الانصراف جميعا عدا ( آلقاندر ) الذي استصحبه الى بيته معه ودعاه الى مائدته دون ان يوبخه او يوجه اليه اي عتاب • وهكذا ظل القاندر مدة من الزمن يعيش الى جانب ( ليكورغوس ) ولا يتخلف عن ماثدته فاستطاع ان يلاحظ بنفسه ما كان يتصف به الرجل من طيبة القلب واعتدال المزاج ورجاحة العقل والصبر على العمل • حيثند انقلب ( آلقاندر ) من عدو لدود الى صديق حميم يتحدث الى كل من يلتقي به عن اخلاق ( ليكورغوس ) السامية .

وتدعي الروايات اليونانية التي تمزج في الغالب بين الحقائق والاساطير ان (ليكورغوس) بعد الانتهاء من وضع قوانين اسبارطة جمع مواطنيه وناشدهم بأن لا يبدلوا منها شيئا قبل ان يعود من رحلته اليهم + ثم ذهب الى معبد (دلفي) واعتكف هناك وامتنع عن الطعام حتى مات معتقدا بأنه من واجب رجال السياسة ان يجعلوا ، اذا استطاعوا ، حتى من موتهم عملا يخدمون به بلادهم •

#### ه ٠ ـ دستور ( اسبارطة ) :

عندما نحاول ان نحدد الاصلاحات التي قام بها (ليكورغوس) نصطدم بعقبات كبيرة بسبب تناقض الروايات القديمة واضطرابها. ومن الصعب جدا ان نعرف ما هي الاحكام التي كانت سائدة قبل عهد ( ليكورغوس ) وما هي المواد التي وضعها هو ثم ماذا اضيف الى ذلك من الامور بعد. • وبينما يؤكد ( بلوتارخ ) و ( بوليبيوس ) ان ( ليكورغوس ) قد قسم اراضي ( لأقونية ) الى ثلاثين الف حصة متساوية بين المواطنين الاسبارطيين نرى (توكيد يديس) ينكر مثل هذا التقسيم • ومن المحتمل ان يكون الدستور قد اقر المتلكات القديمة على ما كانت عليــه • ولكنــه نص على تقسيم البـــلاد التــي فتحت مجسددا بعسورة متسساوية • وقد ألغسي ( ليسكورغوس ) النظسام العائلي للمعجتمع الاسبارطي واستبدله بنظام جديد يقسوم على التقسيمات الحفر افعة - كما فعل فيما بعد المصلح ( قليستنيس ) في آثينة • وبهذه الطريقة قضى على نفوذ الاسرات النبيلة القديمة واتسم الاساس الارستوقراطي الذي كانت تستند اليه حكومة ( استبارطة ) • وللحيلولة دون نشأة طبقة من التجار الأغنياء قد تطمع في انتزاع السلطة كما حدث في ( قورنت )و (آرغوس) و (ميغارة) منع (ليكورغوس)المواطنين الاسبارطيين من الاشتغال بالتجارة أو العناعة ولم يسمع باستيراد الغضة والذهب الى اسبارطة ونص على ان تكون العملة النقدية من الحديد وحده ٠ فقد كان يريد ان لاينصرف الاسبارطيون الى أي عمل غير الحرب وادارة الحكومة ٠

كان المحافظون القدماء يدعون بأن دستور ( ليكورغوس ) انها ظل سائدا مدة طويلة لأنه استطاع المجمع بين اشكال الحكم الثلاثة أي الملكية والارستوقراطية والديموقراطية بصورة متناسبة ولم يترك مجالا لتغلب احد العناصر على الاخرين •

وفي الحقيقة فقد كانت الملكية في « اسبارطة » غريبة من نوعها • كان هناك ملكان ينافس احدهما الآخر : الأول من أسره (آجيدي) والثاني من اسرة (اوريبوسيدي) وكانت كلتاهما ترجعان بننسهما الى (هيراقلس) • ويظهر ان اسرة (آجيدي) كانت أقدم من الاسرة الثانية الني جاءت متأخرة الى البلاد • ولذلك فان الملوك (الاجيديين) كانوا يتمتعون بمكانة أسمى في نظر السكان • ومن المحتمل ان تكون هذه الملكية المزدوجة العجيبة نتيجة لاتفاق بين الاسسرتين القويتين اللتين خافتا من التناحر ولم تجدا وسيلة للاحتفاظ بالحكم من اقتسام السلطة • وقد حافظ الاسبارطيون على هذا النظام لمعرفتهم بأن التنافس الدائم بين الملكين يضعفهما ويمنعهما من الاستثنار بالسلطة •

ان سلطة الملكين كانت محدودة • ويظهر ان الطبقة الارستوقراطية قد استفادت من التنافس بين الملكين فجردتهما من أكثر الصفات التي كانت لهما قديما فصار الملوك عند تولي العرش يقسمون اليمين على أن ( يحكموا حسب القوانين السائدة) ويقبلون من المراقبين ان يعلنوا عند استلامهم ادارة الحكومة بأنهم ( سيحافظون على النظام الملكي ما دام الملوك مخلصين للقانون) وكانت أعمال الملكين تقتصر على ترأس الحفلات الدينية وتقديم الضحايا واستقبال الضيوف والنظر في بعض القضنايا الحقوقية التافهة مشل دعاوى التبنى وتزويج اليتامى •

ويتجلى العنصر الارستوقراطي في مجلس الشيوخ (جيروزيا) الذي منحه الدستور أعلى السلطات • وكان يتألف من الملكين بحكم الوظيفة ومن ( ٢٨ ) عضوا يشتهرط أن يكونوا قد بلغوا الستين من العمر وامتازوا بالفضيلة • وكان الاعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدى الحياة • وطريقة انتخابهم ، كما يصفها (بلوتارخ) ، من أغرب الطرق • فانه عندما يشغر مكان في المجلس بموت احد الاعضاء يطلب الى المرشحين ان يمروا

صامتين الواحد بعد الآخر امام الجمعية العامة • وكان انصار كل مرشبح يصفقون له ويحييونه بأصوات عالية • ويعتبر ناجحا المرشح الذي يصفق له اكثر من غيره • وبما ان تقدير ذلك يعود الى لجنة من كبار الموظفين تستمع الى اصوات التصفيق والهتافات في بناء مجاور دون ان ترى شيئا فانه لم يكن ينتخب بالفعل لمجلس الشيوخ الا رؤساء الاسرات النبيلة القوية ، على الرغم من انه يحق نظريا لكل مواطن اسبارطي بلغ الستين ويملك ارضا في ( لاقونية ) وقام بالخدمة العسكرية ان يرشح نفسه •

كان مجلس الشيوخ ينظر بالدرجة الاولى في شؤونالسياحة المخارجية كما يهيء المشاريع التي تعرض على الجمعية العامة • وفي الادوار المتأخرة اصبح يحق له ان يعترض على مقررات الجمعية العامة ويفسيخها • ومجلس الشيوخ هو الذي ينظر في الحوادث الهامة والقضايا الجنائية والجرائم التي تتعلق بسلامة الدولة ويحكم بالاعدام وتعتبر احكامه قطعية •

وبالاجمال فقد كان لهذا المجلس سلطة واسعة وتأثمير كبير في ادارة الحكومة • وكان من الطبيعي ان تكون سياسة هؤلاء الشيوخ النبلاء الطاعنين في السن محافظة ، بل رجعية للغاية •••••

اما الحمعية العامة (آبيللا) فهي العنصر الديموقراطي الضعيف في دستور (اسبارطة) وهي تتألف من جميع المواطنين الاسبارطيين الـذين بلغوا الثلاثين من العمر واجتازوا مراحل التدريب التي يفرضها القانون وكانت تجتمع في منتصف كل شهر قمري بدعوة من المراقبين القائمين على ادارة الحكومة ، فتعرض عليها جميع الأمور المتعلقة بالحياة العامة والقوانين والانظمة الحجديدة لتصوت عليها فتقرها او ترفضها ولكن دون اي مناقشة والجمعية العامة هي التي تنتخب جميع الموظفين واعضاء مجلس الشيوخ والمراقبين و ولكن هذا من الوجهة النظرية فقط لانطريقة الانتخاب لاتترك لها مجالا للانتقاء وتسلبها حق الاختيار ، كما ان مقرراتها لاتصبح نافذة

الا بعد موافقة الشيوخ والمراقبين عليها واعلانها رسميا ، وهكذا فقد كانت سلطة الجمعية العامة التي تمثل الشعب الاسبارطي اسمية ليس لها من شأن كبير في توجيه السياسة، وعندما جاء احد الرجل التقدميين الى (ليكورغوس) وبين له ان دستوره لايضمن الديموقراطية اجاب: اذا كنت تريدالديمقراطية فابدأ بها في بيتك ، ورغم ان الجمعية العامة كانت في الواقع تحت وصاية الشيوخ والحكام فان النبلاء الذين كانوا يرتابون في امرها قاموا فيما بعد يسعون الى التخلص منها فأسسوا لجنة تشريعية تسمى الجمعية الصغرى تضم عدا الملكين والشيوخ والمراقبين ابرز الشخصيات في الدولة من اصحاب الحل والربط وتعقد اجتماعاتها بصورة سرية فتبحث في جميع المسائل الهامة وتقرر ما تريد بشأنها ،

واخيرا كان هناك المراقبون الخمسة الذين يشبههم الكاتب الروماني ( شيشرون ) بالمحامين اي ( تريبون ) في الجمهورية الرومانية الذين كان ينتخبهم الشعب لتمثيله والدفاع غن حقوقه ، لان المراقبين ايضا ينتخبون من قبل الجمعية العامة • ولكن الاصح مقارنتهم بقناصل ( روما ) او الوزراء في الدول الحديثة اذ انهم يقومون ، مثل هؤلاء ، بالسلطة الادارية •

اننا لانجد ذكرا للمراقبين في الدستور الذي وضعه (ليكورغوس) ويظهر ولكن وظيفة المراقب كانت قائمة في (اسبارطة) قبل (ليكورغوس) ويظهر ان هذه الوظيفة احدثت في القرن الثامن للقيام ببعض الاعمال التسي كان يتولاها الملكان قبلا ، وان هناك علاقة بين عدد المراقبين والقرى الخمس التي تألفت منها مدينة (اسبارطة) ومما يبرهن على قدم هذه الوظيفة اننا نصادفها ايضا في (كيريني) ببرقة وفي جنزيرة (تيرة) مستعمرة الاسبارطيين القديمة ولعل عدم ذكرها سنواء في قصائد (تيرتيوس) او في دستور ليكورغوس) ناشيء عن انها لم تكن في بادىء الامر تلعب دورا خطيرا وليكورغوس) ناشيء عن انها لم تكن في بادىء الامر تلعب دورا خطيرا وعلى ان المراقبين الخمسة عظم شأنهم مع مرور الزمن حتى اصبحوا في منتصف

القرن السادس يضاهون الملوك في السلطة ثم توصلوا بعد الحروب الغارسية الى الانفراد بالسلطة العليا فصاروا يستقبلون السيفراء والوفود الاجنبية ويفصلون في المنسازعات القانونية ويقودون الجيوش ويراقبسون الملوك ويخلعونهم او يعاقبونهم اذا اقتضى الامر •

كان المراقبون ينتخبون سنويا من قبل الجمعية العامة • وكان يمكن مبدئيا لكل اسبارطي ان ينتخب • وهنا تبدو لنا الصغة الديموقراطيسة التي يدعي البعض انها من العناصر الاسساسية في دستور (اسسبارطة) ولكن في الواقع كان مجلس الشيوخ هو الذي يختار المراقبين • وتدل الاخبار على ان المراقبين كانوا في القرن السادس لا يخرجون على ارادة طبقة النبلاء الحاكمة وان لم يكونوا هم انفسهم من افراد هذه الطبقة • يباشر المراقبون وظائفهم في مبدأ السنة عند اللاقونيين اي في منتصف الشهر القمري الذي يعقب الاعتدال الخريفي ، وأول عمل يقسومون به هو اصدار بيان الى المواطنين يدعونهم الى «حلق شواربهم واطاعة القانون ، •

ان المراقبين ليسوا مسؤولين تجاه احد • وكانوا يشاركون مجلس الشيوخ في النظر في القضايا الجنائية وهم الذين يفصلون في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق العائلية والملكية والارث والزواج ، ويقومون بتعنيف المواطنين حسب اوضاعهم الحقوقية وسلوكهم الاخلاقي ، ويشرفون على حفظ النظام الاجتماعي وتدريب الشباب على حمل السلاح والاستعداد للحرب • ومن اختصاصهم ادارة شؤون طبقة (البريوكي) وتعين الشرطة السرية لمراقبة (الهيلوتيين) • ويحق لهم ان يطردوا من البلاد كل غريب غير مرغوب فيه ، وهم الذين يعينون ويعزلون الموظفين ويحاكمونهم ، كما انهم براقبون الملكين وبرافق اثنان منهم الملكيين عند توليهما قيادة الجيش في حضور المحرب • وبينما كان مفروضا على سائر المواطنين ان يبقوا واقفين في حضور الملكين فان المراقبين يظلون جالسين •

وكان يعهد الى الجيش والشرطة بتنفيذ اوامر الحكومة ومقرراتها وقد اتخذ المراقبون قاعدة لهم ان يسلحوا بعض الاشمداء من الشنبان ويستخدموهم كشرطة سرية تسبمى (كريبتيا) ليقوموا بالتجبس على افراد الشعب ولا سيما (الهليوتيين) ويحق لهم ان يقتلوا سرا من يشتبهون بسه مهم ويذكر (توكيديديس) انه بعد الحروب الفارسية اذاعت حكومة اسبارطة بيانا تدعو فيه الهيلوتيين الى انتقاء الاشتخاص الذين امتازوا منهم بالشيحاعة في المعارك لتمنحهم الحرية وعلى ان الغاية الحقيقية كانت معرفة جميع الذين يحرصون اكنر من غيرهم على التحرر ويتصفون بروح النورة وقد تم اصطفاء الغين من الهيلوتيين اعلن عتقهم ، فوضعوا الاكاليل على رؤوسهم واجتمعوا حول المعابد يحتفلون بالحرية المجديدة التي نالوها ولي انه لم تمض مدة قصيرة حتى زاات اثار هؤلاء جميعا اذ قضى عليهم الاسبارطيون دون ان يعرف احد باية طزيقة تم ذلك و

### ٦ ـ النظام الاسبارطي

في سبيل تتحقيق المثل الاعلى للقسوة والشسمجاعة كان الاسسبارطيون يفرضون على كل فرد منهم نظاما صارما ودقيقا منذ الولادة ، وهم لم يكونوا يقتصرون على السماح للوالد بقتل اطفاله المشوهين ، بل كانوا يحتمون على كل مواطن ان يعرض مولوده الجديد امام لجنة من المراقبين ، فاذا تبين لها ضعفه او وجدت فيه نقصا كان يقذف به من ذروة الجبل ليموت على الصخور المسننه وكان الرجال والنساء ينذرون دوما بأنه يجب عليهم قبل الزواج ان يلاحظوا صحة الشخص الذي يريدون الاقتران به • وتذكر الاخبار ان الملك ( آرخيداموس ) نفسه حكم عليه بجزاء نقدي لزواجه بأمرأة قصيرة •

على ان المهم ليس اصطفاء الازواج ، بــل التــدريب الرياضي الذي يتلقاه الشباب مدة طويلة من المزمن • ويروى ( توكيديديس ) عن لسان الملك ( ارخيداموس ) قوله : ليس هناك من فريق كبير بين شخص واخر عند الولادة وانما يمتاز بالقوة من ينال بعد ذلك احسن تدريب •

يفصل الصبي الاسبارطي عن اسرته متى بلغ السهابعة من العمر ، ويربي من قبل الدولة ، وكان الصبيان يقسمون الى زمر تحت اشهراف مدرب ، فينتقي من كل زمرة امهر واشجع صبي وينصبه قائداً لرفاقه يطلب اليهم اطاعته وقبول العقاب الذي يفرضه عليهم ، ثم يدفعون الى منافسته او التفوق عليه في العمل واثباع النظام ، ولم تكن الغاية من تدريب الناشئين ال يكتسبوا الرشاقة والمهارة في الحركة ، كما عند الاثينيين بل الشهجاعة والصلابة والقدرة على القال ،

كان الكبار يثيرون دوما المنازعات بين الصبيان افرادا او جماعات ليعتادوا على الشنجاعة ويزدادوا قوة • والصبي الذي يطهر عليه الخوف او يتردد . لحظة في الهنجوم يعاقب بشدة •

ان الفتيان كانوا يقومون بالتمارين والمبارزات وهم عراة الاجسام • وكان يطلب منهم جميعا ان يتحملوا صامتين الالم والمشقة والاخطار وفي كل سنة كان ينتخب عدد من الشباب يعذبون عند محرابالالاهة (آدتميس)

حتى تسيل منهم الدماء وتلطخ حجارة المحراب • وعندما يبلغ الصبي المانيه عشرة من العمر يمنع من ارتداء شيء من النياب عدا رداء واحد في كسل المصول • ويجب عليه ال بنام في الهواء الطلق سواء بالصيف او الشناء على فراش من القصب او اغصان الشنجر • وهكدا بظل حتى الملائين من المسر بعيش مع افراد فرقته في اكواخ ولا يعرف شيئا من اسباب الراحة البيتيه •

يعلم الناشئون اثناء تدريبهم القراءة والكنابه ايضاً حتى لايبقوا اميين ولكنهم لايتجاوزون ذلك الى دراسة شيء من العلوم او الاداب ، ولذلك لم يكن بباع شيء من الكتب في (اسسارطه) ويروى (بلوتارخ) ان (ليكورغوس) كان برغب في ان يتعلم الاطفال فواسه الس عن طريق ورائتها مكنوبة وانما عن طريق السماع والحفظ وبنطبيقها عملها وامتسال الفدوة .

كان الاسبارطيون يعمدون ان كيان الدوله يقوم على صلاح التربية في ان التربية التي يفصدونها هي التربية الاخلاقية وليس الفكرية و ان البخلق في نظرهم اهم بكنير من العقل و وكان الشباب الاسبارطي بعود على اجتناب السكر بأن يشاهد بعض ( الهيلوتيين ) الذين يأتون بهم ويرغمونهم على شراب كميه كبيرة من الخمر فيرى حاله السكر لديهم وبشاعتها و وي سبيل الاعداد للحرب كان الاسبارطيون يخرجون شبانهم الى البراري والارباف وبطلبون اليهم ان يقوموا باعاشة انفسهم مدة من الزمن او يموتوا جوعا و وكان يسمح لهم في هذه الحالات ان يلجأووا الى السرقة ولكن على شرط ان لايفتضح امرهم والا فانهم يعاقبون بالجلد والشبان الذبن يمتسازون بسلوكهم بسمح لهم بحضور اجتماعات المواطنسين المسائل السائل الساسة ويعتادوا على اساليب المناقشة والسائل الساسة ويعتادوا على اساليب المناقشة و

ان الشبان الذين يجتازون كل هذه المراحلوينحملون اعباءها يقبلون

متى بلغوا الثلاثين من العمر في عداد المواطنين ويتمتعون بتجميع الحقموق المدنمة .

اما البنات فانهن ــ رعم بقائهن في السوت ــ يخضعن ايضــا لمراقيــة الحكومة وتعلماتها • وقد كان على كل بنت ان تشترك في الالعابالرياضية والمباريات من ركض وصراع ورمي قرص لتصبح قوية تتمتع بصحة جيدة وتستطيع ان تقوم بوظيمة الامومة على احسن وجه • وكان على الفتاة ان تسير في مواكب الاحتفالات والرقص وهي عارية الجسم ، ولو كان ذلك على مرأى من الشبان ، حتى تضطر الى العنـــاية بحسمها وتكتشف عيوبهــا • ويقول ( بلوتارخ ) ان الاسبارطيين لم يكونوا يجدون في عرى الغتيات اي شيء يدعو الى الخجل • وكانت الفتيات ينشدن اثناء الرقص قصائد فيتمجيد الشجعان الذين يخوضون غمار الحرب بنما تسخر هذه الاناشيد بالجنساء الذين يهربون من المعركة • كان الاسبارطيون يسمحون لشسبانهم بمقدار كبير من الحرية في المسائل الجسبيه قبل الزواج ولذلك لم يكن هناك اثر المبغاء عندهم • ولا نجد في مملكة (لاقديمونية) كلها سوىمعبد وحد للالاهة ( افرودیت ) التی کان تمثالها یصورها وعلی وجهها النقاب وفی یدها سنف وبقدميها السلاسل كأنهم يريدون ان يرمزوا الى سخف الزواج لاجــل الحب وان يدعوا الى ضرورة اخضاع الحب لاهداف الحرب ومراقبة الزواج من قبل الدولة •

وفي الحقيقة فان الحكومة الاسبارطية كانت تحدد موعد الزواج للرجال في الثلاثين من العمر وللنساء في العشرين • وكانت العزوبة تعتبر جرما في اسبارطة فيحرم العزب من مخصصات الاعاشة ويمنعون من مشاهدة الاحتفالات العامة التي يرقص فيها الفتيان والفتيات عراة الاجسام وكنيرا ما كانت جماعات من النساء تهاجم في شوارع استبارطة الرجال المذين متنعون عن الزواج وتمع في ضربهم وايذائهم والرجال الذين يتزوجون يمتنعون عن الزواج وتمع في ضربهم وايذائهم والرجال الذين يتزوجون

ثم لا يرزقون اولادا يصبحون ايضا عرضة للنقمة فأن امثال هؤلاء لا يستحقون في نظر الاسبارطيين شيئًا من الاحترام •

كان الزواج يمهد له عادة من قبل الابوين ولم يكن يدفع شيء من المهر • على انه بعد اتفاق الاسرتين كان ينتظر من الشاب ان يخطف خطيبته بْالْقُوة وان تبدي هذه من جهتها اشد المقاومة • واذا لم يتم الزواج بهذا الشكل فالهم كانوا يجمعون عددا من الرجال غير المتزوجين ومثلهم من النساء ويدفعونهم جميعا الى غرفة مظلمة ليخطف كل واحـــد زوجـــة له ٠ ويعتقد الاسبارطيون ان مثل هذا الانتقاء لس أكثر عمى من الحب • وكانوا يفاخرون بأنه لا اثر للزنا بنهم • وربما كان هــذا صحيحا لانهــم كانــوا يسمحون المشباب بكثر من الحريه قبل الزواج • والطلاق كان نادرا وغير مستحب، وقد عوف القائد الاسبارطي المشهور (ليساندر) لانه ترك زوجنه واراد الاقتران بأمرأة اجمل منها • وبوجــه الاجمال فان حالــة المــرأة في ( اسبارطهٔ ) كانت احسن مما في كافة المجتمعات اليونانيه الآخري • و قول ( بلوتارخ ) عن نساء اسبارطه بانهن ينصف بالشنجاعه والقوة والقسوء نجاه ارواجهن وانهن بتحدثن بصراحه في جميع الامور الهامــه ٠٠٠٠ وكانت المرأة الاسبارطيه ترث وتوصي بنروتها الى من تشاء ، وقد اتى عهد عسلى اسبارطة كانت فيه نصف ثروة البلاد بأيدي الساء . وكانت النساء نعيش حياة رفاهية وحربه في البيوت بيهما كان الرجال يتحملون اهوال الحرب او يجتمعون على موائدهم البسطة في المحلات العامه ٠٠٠٠٠

على ان المرأة الاسبارطية ، التي لم تكن تري زوجها الا نادرا والتي كان اولادها الذكور فصلون عنها بعد السن السابعه لاتبقى محصورة في بيتها مع بناتها كما في المدن اليونانية الاخرى بل تخرج الى الاسواق تشنغل بالتجارة ، وكان الكبيرون من الاسبارطيين الذين يتحصلون بمختلف الطرق غير المشروعة على ثروات طائلة ويتخافون من افتضاح امرهم يودعون اموالهم

عند الرهبان ويستجلون املاكهم في الاراضي المحيطه باسم زوجاتهم • وكان النساء هن اللواتي يقمن بشراء هذه الاراضي او بيعها واستثمارها •

كان مفروضا على كل مواطن اسسبارطي ، من سن الشلائين حتى الستين ان يتناول طعام العشاء على المائدة المشتركة مع افسراد جماعته في النادي و والطعام في منتهى البساطة وفليل في الكمية لان كثرة الطعام والمناية بتنويعه والنفنن في تهيئته مما يفسد الجسم والعقل معا وقد كان الحكام الاسبارطيون يريدون ، كما يقول بلوتارخ ، تعويد المواطنين التقشف حتى يعسروا على الحرمان في وقت الحرب وحتى لا يستسلموا الى الكسل في وقت السلم و ولابد لكل اسبارطي متى بلغ العشرين من ان يطلب الانضمام الى جماعة معينة تتألف من خمسة عشر شخصا يشتركون في مائدة واحدة ويوافقون كلهم على انضمامه و ثم يجب عليه ان يقدم في كل شهر مقدارا معينا من الطحين والحنور والحبن والتين المجففوم بلغا صغيرا من المال لشراء معينا من الطحيات والحدة والحبن والتين المجففوم بلغا صغيرا من المال لشراء من تقديم الارزاق المطلوبة و

هذه الجماعات هي الخلايا الاساسة في تكوين المجتمع الاسبارطي • فقد كان افراد خمة واحدة ويؤلفون في جمة القتال صفا واحدا •

ونستدل من الاخبار ان عادة التقشف والبساطة قد ظلت سائدة في السبارطة عصورا طويلة وكان من النادر ان يشاهد في هذه البلاد رجال مفرطون في السمن وكثرة الشحم • واذا لم يكن هناك قانون يحدد حجم (الكروش) فانه كثيرا ما يحدث ان تقوم الحكومة علنا بتوبيخ الاشخاص الذين تنتفخ بطونهم الى درجة تستلفت الانظار بل ربما تقرر طردهم من البلاد • كذلك لم يكن يسمح بالاكثار من شرب الخمر ويتعرض السكارى الذين يعربدون ويتخاصمون الى العقان •

لقد كانت هناك فروق حقيقة بين الافراد في الثروة رغم المساواة في

توربع الحصص ، ولكن هذه الفروق لم تكن لتظهر عليهم في اللباس ، فقد كانوا جميعا ، سواء الاغنياء او الفقراء ، ير تدون ثوبا بسيطا من الصوف يعلق على الكتف ولا يتجاوز الركبتين ، وكما كانت حكومه اسبارطه لا ترعب في دخول الاجانب الى بلادهم ولا تسميح لهم بالاقامه الا في بعض الطروف الاستثنائية كداك كانت تمنع الاسبارطيين من السيفر الى خارج البلاد دون رخصه خاصه ، وهي كانت تسعى دوما الى اثارة الغرور والاعتجاب بالنفس بين المواطنين و تتجعلهم يعتقدون بانهم افضل من غيرهم ولا بحتاجون الى افتباس سيء من الاخربن ، فالنظام الاسبارطي لم يكن استطع الدفاع عن كيانه الا باستخدام مثل هذه الوسائل البعيدة عن اللطف، وكان القائمون على هدا النظام يعرفون جيدا بانهم اذا سمحوا للسكان باسشماق سيم الحربه والرحاء والادب والفن السائد في المدن اليوبانية الاخرى فلابد ان نهار البياء المصطبع لهذا المجتمع الغريب الذي كان ثلنا الشعب فيه اقانا و جميع الحكام انفسهم عبيدا لفكرة النظام المطلق والطاعة العمياء ،

#### ٧ - فوة (اسبارطة) العسكرية:

اقد استطاعت (اسبارطه) ، بفضل النظام الذي فرضته على نفسها ، ان تصبح اقوى دوله في بلاد البوبان بخشى الجميع جانبها ويعجبون بنظام جشها ، فان تدريب المواطنين منذ عهد الطفولة قد ساعدهم جميعا على ان مصبحوا الات حربية ممتازة يتعسفون بقوة الاجسام والمهارة في استعمال السلاح وبتفانون في الاخلاص للدولة والدفاع عن الوطن ويتحافظون على شرف الجندية و تتمسكون بالنظام ويطيعون القانون ،

كانت الخدمة العسكرية مفروضة على كافة الاسبارطيين منذ السن العشرين حتى السين • وكان نجب على كل مواطن ان يكون متأهبا للحرب دوما • وقد كانوا حميعا سامون في النكبات الى ان ببلعوا السن البلاثين وعندما

يملن النفير العام يعرف كل مواطن السرب الذي ينبغي ان ينضم اليه في المحال وكان كل سرب يتألف من ( ٤٠) مقاتل وتتألف الكتيبة من اربعة اسراب والفرقة من اربع كتائب وكان الجيش الاسبارطي في بادىء الامر يتكون من خمس فرق تضاف اليه في وقت الحرب فرقة سادسة من الكشافة والحرس عدا الجنود المساعدين من طبقة ( البريوكيين ) و ( الهيلوتيين ) من اصبح عدد الفرق سبعة في القرن الخامس وبعد سنة ( ٢٥٥) قسم الجيش الى فيالق يتألف كل واحد من فرقتين تضم الاولى المواطنين الاسبارطيين و والثانية الجنود ( البريوكيين ) والهيلوتيين والهيلوتيين .

ويمكن القول ان الشعب الاسبارطي كله كان عبارة عن جيش كما ان مدينة (اسبارطة) لم تكن سوى معسكر دائم او مجموعة من الثكنات وقد كان الهدف الأول بل الوحيد لقوانين اسبارطة ومؤسساتها الحكومية هو اخضاع جميع المواطنين للنظام العسكري وان الرجال ليس لهم حياة شخصية ، خاصة بل هم يذوبون في الجيش كما وان النساء لا ينظر اليهن كروجات وانما كأمهات يلدن الجنود و

ولا عجب في ان يصبح الاسبارطيون الذين يقضون حياتهم منذ السن السابعة في التماربن الرياضية والتدريب العسكري والصيد ولا يسمعون الا الاناشيد الحماسية ويعتادون على التقشف واحتمال المشاق ويتعلمون احترام القوانين والطاعة للرؤساء لا عجب اذا اصبحوا من احسن الجنود وصاروا سواء من الوجهة النفسية او الجسمية ، اكثر استعدادا ومقدرة على خوض المعارك من الفلاحين والصناع والتجار الذين كانوا يؤلفون جيوش الدول اليونانية الاخرى ، وقد كان الكتاب اليونانيون المعجبون بالنظام الاسبارطي يذكرون دوما كمنل اعلى للجندي المقاتلين الاسبارطيين الثلاثمائة الذين عهد البهم بالمحافظة على ممر ( ترموبيلي Thermopylae ) فلم يتزحزحوا عن مكانهم رغم كثرة المهاجمين حتى قتلوا جميعا في سبيل اطاعة القانون ،

ان الطاعة عند الاسبارطيين لم تكن حادثا نفسيا ونتيجة قرار ارادي ينبجس عن شخصية الفرد بل مفهوم ميتافيزيقي • انها تفيد الخضوع الاضطراري لقانون مقدس تفرضه الارادة الالهية •

ان الحرب عند اليونانيين كانت تستند الى المبارزات الفردية ولذلك كان النصر في المعتاد مع الجانب الذي يكثر فيه عدد الابطال • على ان النظام الاسبارطي الذي يقوم على الشعور المشترك والروح الاجتماعية قد ادى الى اتباع طريقة جديدة في القتال زادت في سطوة الجيوش الاسبارطية • فقد كان الاسبارطيون يقسمون جيوشهم الى كراديس تتألف من ثمانية صغوف متراصة والجنود في كل كردوس يعرفون بعضهم بعضا: قد نشأوا معا منذ الطفولة وعاشوا في تكنة واحدة واشتركوا في التدريب والطعام ويسود بينهم مفهوم وحد عن الشرف العسكري ويشعر كل منهم بأنه جزء من كلويندفع مهما كانت شجاعته الشخصية قليلة ولا يستطيع التفكير ابدا في الغرار •

ولما مدح الملك الفارسي (سرخس) شعجاعة الجنود الاسبارطيين امام ملك اسبارطة المخلوع (ديماراتوس) الذي كان قد التجأ اليه ، قال هذا : ان الاسبارطيين لايفوقون غيرهم في الشعجاعة الشخصية ولكن قوتهم الحقيقية ترجع الى ما بينهم من تكتل وتضامن والى خضوعهم للقانون الذي يفرض عليهم الثبات كصف واحد حتى ينتصروا او يموتوا جميعا ، ثم اضاف الى خلك : ورغم ان (اللاقيديمونيين) احرار فهم ليسوا احزارا في كل شيء ، ان هناك القانون كسيد فوقهم يخافونه اكثر مما يخاف شعبك منك ،

بفضل هذا النظام وهذه الروح استطاع الجيش الاسبارطي ان ينال شهرة واسعة ومكانة عظيمة رغم قلة عدده ، اذ لا تذكر الاخبار انه زاد في يوم من الايام على عشرة الاف جندي • وكان الاسبارطيون ، بعد الاستيلاء على مقاطعة ( مسينة ) والقضاء على الثورة التي قامت فيها حوالي سنة (٦٤٠)

يحتاجون الى الجيش للاحتفاظ بسيطرتهم على السكان المستعبدين ولذلك كانوا لايستطيعون ارسال حملات عسكرية الى خارج الحدود وفتح بسلاد جديدة و يعزو المؤرخون اليونانيون هذه السياسة المجديدة الى (خيلون Chilon ) الذي كان احد المراقبين اننا لانعرف شيئا واضحاً عن حياة هذا الرجل الغريب وشخصيته و وكل ما يمكن استخلاصه من الروايات القديمة هو انه عاش في منتصف القرن السادس ولعب دورا هاماً في تاريخ بلاده ويقول (هيرودوت) انه كان احكم رجل في اسبارطة و ونرى اسمه يذكر دوما بين حكماء اليونان السبعة ، كما ان الاسبارطيين كانوا يمتجدونه كأحد ابطالهم و وهو الذي وضع مادة في دستور اسبارطة تخول المراقبين الحق في ان يخلعوا الملوك اذا اقتضى الامز ذلك و

وقد ادرك (خيلون) ان قلة عدد الاسبارطيين لا تسميح لهم بتوسيع حدود بلادهم اكثر مما كانت عليه كما لاحظ في الوقت نفسه ان الحكم الارستوقراطي اخذ ينهار في اكثر الدول اليونانية وحتى في البلاد المجاورة لاسبارطة في شبه جزيرة البيلوبونز ليقوم مكانه الحكم الديكتاتوري وكانت الحكومات الديكتاتورية تسعى الى تأسيس حلف بينها الغاية منه ان تساعد بعضها بعضا على دعم نظام الحكم السائد فيها ثم ان توحد جهودها لدر الخطر الفارسي الذي كان يهدد بلاد اليونان كلها وقد قام خيلون يعارض هذه السياسة ، فانه كان يريد ان تبقى اسبارطة بعيدة عن هذا الحلف ، تعيش منعزلة في شبه جزيرة البيلوبونز ـ ولكن على شرط ان تكون محاطة بحكومات ارستوقراطية مثلها ، ولهذه الغاية اسس ( خيلون ) الاتحاد البيلوبونزي الذي يستند الى هذين المبدأين :

الاستقلال المطلق للدول الداخلة في الاتحاد • فهي ليست مكلفة بدفع اية ضريبة او قبول ثكنات اسبارطية في اراضيها • بل انه يترك لكل واحدة منها الحرية التامة في علاقاتها الخارجية مع جميع الدول الاخرى – على شرط ان لا يكون في ذلك ما يهدد الاتحاد البيلوبونزى •

٢) اذا نشبت حرب بين الاتحاد ودولة اخرى فان القيادة العليا تكون
 لاسبارطة • ويتمهد جميع اعضاء الاتحاد بتقديم الفرق العسكرية التي تطلب
 منهم عند الحاجة •

وقد تم الاتفاق على ان يعقد مجلس الاتحاد في (اسبارطة) فترسل كل دولة مندوبا عنها وتتخذ المقررات بأكثرية الأصوات • وفي الواقع فان السيطرة الحقيقية ضمن هذا الاتحاد كانت في يد اسبارطة • ولم تكن الدول الاخرى تستطيع مخالفة ارادتها • وقد انضم الى الاتحاد الدول التالية : (تيجية) و (قورنت) و (ابيدوروس) و (هرميوني) و (ميغارة) و (اجينة) •

كانت الحكومات الارستوقراطية في كل مكان تلجأ دوما الى (اسبارطة) وتطلب مساعدتها اذا شعرت بعظر الثورة و وبذلك اصبحت (اسبارطة) أقوى دولة في بلاد اليونان كلها واتجهت اليها الانظار لتتولى قيادة العالم اليوناني في درء الخطر الفارسي وقد ارسلت مملكة (ليدية) والمدن الايونية في آسية الصغرى تستنجد بها عندما بدأت الجيوش الفارسية تزحف عليها ولكن (اسبارطة) التي لم تكن تفكر الا في مصلحتها الذاتية عليها ولكن (اسبارطة) التي لم تكن تفكر الا في مصلحتها الذاتية والمخلفلة على نظامها الخاص وسيطرتها على السكان المستعبدين رفضت التحالف مع (كريزوس) ملك (ليدية) ولم ترض بمساعدة المدن الايونية و فكان ذلك من حسن حظ اليونانيين علان مدينة يونانية اخرى مندفعة في طريق التقدم متجهة نحو المستقبل تطوعت لتولي القيادة عوضا عن اسبارطة واعنى بذلك (اثنة) و

#### ٨ ـ قيمة النظام الاسبارطي:

لاشك في ان النظام الاسبارطي كان له فضل كبير في تُكوين شعب يمتاز افراده بقوة الاجسام وتحمل المشاق والمهارة الحربية • وقد لاحظ سائح من مدينة (سيباريس) بجنوبي ايطالية كان ، حسبما يظهر ، يحب

الترف - انه لا غرابة اذا رأينا الاسبارطيين يقدمون عن طيبة خاطر على الموت في الحروب لانهم انما يتحررون بذلك من حياة اكثر شقاء وبؤسا وفي الواقع فقد اعتاد الاسبارطيون على الحرمان وكانوا يعيسون في منتهى التقشف والبساطة ولذلك كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولا يعرفون الامراض ولا يحتاجون الى الاطباء ولابد ان يكون افلاطون قد طار فؤاده سرورا عندما وجد بلادا مثل (اسبارطة) لا اثر فيها للطب والديموقراطية أضف الى ذلك ما اشتهر به الاسبارطيون من شجاعة نادرة و فقد عرف عنهم انهم يحاربون حتى يموتوا جميعا وان جنودهم كانوا في كثير من الظروف يفضلون قتل انفسهم على تحمل عار الهزيمة ولذلك فانه لما اذيع بان الاسبارطيين المحاصرين في جزيرة (اسفاقترية) عند شواطيء (مسينة) قد استسللموا للاثينيين ، لم يرض احد في كل بلاد اليونان ان يصدق هذا الخر و

وقد امتاز الاسبارطيون بالسيطرة على النفس و رباطة المجأس والاعتدال وبينما كان ( الاثينيون ) يكثرون من الكلام والكتابة في هذه الفضائل الاخلاقية دون ان يتصفوا بها في الغالب نكاد لا نجد مواطنا اسبارطيا ليس متحليا بها و واذا كانت اطاعة القوانين تعد فضيلة في كل الحالات فقد كان الاسبارطيون من افضل الناس و ولايمكن ان نجد في التاريخ شعبا اخر يغوقهم في احترام القانون والخضوع له و ولا ريب في ان هذه الصفة كانت من اهم العوامل في قوة ( اسبارطة ) التي ظلت الدول اليونانية الاخرى جميعا تهابها مدة عصرين و واذا كان الاسبارطيون قد فشلوا في الاستيلاء على مقاطعتي ( آرقادية ) و ( ارغوليس ) فاتهم من جهة ثانية استطاعوا ارغام بقية الدول المجاورة على الدخول في الاتحاد البيلوبونزي الذي خضع لسيادتهم من سنة ( ٥٦٠ ) الى سنة ( ٣٨٠ ) والذي كان عاملا في حفظ السلام طوال هذه المدة في شبه جزيرة البيلوبونز و

كان اليونانيون جميعا يعجبون بجيش (اسبارطة) وحكومتها ويتوجهون اليها بانظارهم لتساعدهم على التحرر من الحكم الديكتاتوري ويقول الكاتب والمؤرخ الاثيني المشهور (اكسنوفون): لقد لاحظت بكثير من الدهشة في بادى الامر المكانة الفريدة التي تحتلها (اسبارطة) بين الدول اليونانية فهي قليلة السكان بالنسبة الى غيرها ولكنها في الوقت نفسه تمتاز بقوة عظيمة وتتمتع باحترام كبير على انه بعد ان درست مؤسساتها ونظامها زال تعجبي وكان (اكسنوفون) مثل (افلاطون) و (بلوتارخ) لايعرف الكلل في مدح اسبارطة وطراز معيشتها وقد اقتبس افلاطون من النظام الاسبارطي المثل الاعلى للمجتمع الذي تصوره في كتاب الجمهورية وان كنا نراه يشعر بشيء من الاضطراب تجاه عدم اكتراث الاسبارطيين بالافكار وفهو مثل الكثيرين من المفكرين اليونانيين ، كان مشمئزا من فوضى الديموقراطية وحقارة اساليبها في اثينة و ولذلك أخذ يمجد النظام والقانون في اسبارطة حسيما كان يتحيلها اي في شكل مثالي لا ينطبق على الواقع و

هؤلاء المفكرون كان من السهل عليهم ان يمدحوا (اسبارطة) لانهم لم يكونوا مضطرين الى الاقامة فيها والعيش ضمن نظامها • فهم لم يشاهدوا عن كتب ما يتصف به البخلق الاسبارطي من انانية ضيقة وخشونة جافة وقساوة فظيعة كما انهم لم يلاحظوا بان النظام الاسبارطي انما يخرج جنودا فحسب • فهسو يؤدى الى تقوية البجسم بينما يقتل جميع الاستعدادات والمواهب الاخرى وعلى الاخص العقلية • ولذلك لم يظهر في اسبارطة اي فيلسوف او شاعر او كاتب او فنان فالاسبارطيون الذين قطعت كل صلة بينهم وبين العالم المخارجي ومنعوا من السفر الى البلاد الاخرى والاختلاط بغيرهم وظلوا يجهلون العلم والادب والفلسفة قد اصبحوا مجرد آلات حربية •

اننا لا ننكر ما يتصف به الجندي من صلابة العخلق وروح الاخلاص

والتضحية • ولا ريب في ان النظام والطاعة من الشروط الضرورية لكل حياة سياسية • ولكن ما قيمة كل هذا اذا لم يكن وسيلة لاهداف أسمى ؟ بينما كانت اسبارطة تعيش في عزلتها الموحشة وافاقها الضيقة نرى مدينة آثينة ، رغم ما وافق نظامها الديموقراطي من اخطاء ومفاسد ، تبني حضارة جديدة تتحرر فيها العقول وتنطلق المواهب فتبلغ الحركة الفكرية اقصى درجة من النشاط ويسود جو منعش من التسامح والابداع والحرية •

#### ٩ \_ جران (اسبارطة):

قبل ان ننتقل الى نشأة ( اثينة ) يجدر بنا ان نلقي نظرة سريعة الى البلاد المجاورة لاسبارطة وعلى الاخص دولتي ( آدغوس ) و ( قورنت ) الملتين لعبتا دورا هاما في تاريخ اليونان ٠

ينسب سكان (آرغوس) تأسيس مدينتهم الى بطل اساطيري من عهد (البلاسغيين) اسمه (ارغوس) كان له مائة عين • ثم يقولون ان المدينة بدأت تزدهر بعد قدوم (داناوس) المصري الذي علم المزارعين طريقة اسقاء الاراضي من الابار • وبعد غارة الدوريين اصبحت (ارغوس) في عهد الملك (تيمينوس) الذي يرجع نسبه الى (هيراقلس) من اقوى المدن اليونانية فاستطاعت ان تبسط سيادتها على مكيني وتيرينس وتحكم مقاطعة (ارغوليس) كلها •

على ان تاريخ المدينة الحقيقي يبدأ باستيلاء الديكتانور (فيدون) على الحكم في سنة ( ١٨٠) وقد حالف (فيدون) ، مثل غيره من الديكتاتورين طبقة التجار التي ازداد نفوذها في هذا العصر ليستطيع القضاء على النظام الارستوقراطي و ولما ارسلت جزيرة (اجينة) تطلب مساعدة (فيدون) تجاه (اثينة) و (ابيدوروس) اسرع الديكتاتور الى الاستيلاء على الجزيرة وضمها الى بلاده و وهو الذي اقتبس نظام النقد عن (ليدية) وصك نقودا رسم عليها شعار (اجينة) اي صورة سلحفاة وفكانت هذه السلاحف ، كما

كان يسميها اليونانيون ، اول عملة رسمية انتشرت في شبه جزيرة اليونان كلهــا .

وقد اهتم ( فيدون ) بتنشيط الزراعة والتجارة وتشجيع العمسران والفنون • واشتهرت مدينة ( ارغوس ) في القرن السادس (ق٠م) بالموسيقى والشعر والنحت والتمثيل • وكان مسرح ( ارغوس ) يتسع لعشرين الف من المتفرجين كما ان معبد الالاهة ( هيرا ) في هذه المدينه كان يعد من اعظم وافخم المعابد اليونانية القديمة • وكانت ارغوس دوما من اكبر المنافسين لاسارطة واشد خصومها السياسيين عنادا •

الها مدينة ( مغارة ) الواقعة عند مدخل شبه جزيرة البيلوبونز والتي ازدهرت تنجارتها في القرنين السابع والسادس فقد اشتهرت بشاعرها الكبير ( تتوغنيس ) الذي تصور لنا قصائده المنازعات السياسية والانقلابات الاجتماعة في ذلك العهد • وقد كان هو نفسه من طبقة النبلاء وادرك الاخطار التـــي كانت تهدد هذه الطبقة بسبب انتشار الافكار الديموقراطية فاخل يحذر الزعماء الارستوقراطيين من العاقبة • ولكن الحوادث كانت تتعلور بسرعة ولم يكن في استطاعة احد تغيير مجراها ولما قامت الثورة في ميغارة وانتصر الحزب الديموقراطي برئاسة (تيئاجينيس)الذي نصب نفسه ديكتاتورا حوالي سنة (٦٤٠) وقتل الارستوقراطيين حكم على ( تثوغنيس ) بالنغي وحجزت املاكه •فترك زوجته واولاده عند احد اصدقائه وصار ينتقل من مدينة الى اخرى وعاش مدة في اسبارطة وصقلية • ولكنه وقع اخيرا في فقر مدقع وظل يهاجم زعماء التحزب الديموقراطي كما أخذ يشكو في اشعاره من ظلم الالهة ويتخاطب ( زفس ) قائلًا انه يشاهد حوادث العالم بدهشة ولا يدرك كيف تستطيع الالهة التوفيق بين فكرة الخير والشر وبين كرمهما الذي يعسيب الاشسرار والاخيار على السواء فهل يمكن بعد ذلك ان يعرف البشـــر قوانــين الالـــه ويفهمونها ؟ وهو يشبه في احدى قصائده حكومــة مينـــارة بســـفينة تـــولى القيادة فيها مكان الربان بحارة لايفقهون شيئًا من فن الملاحة ولا يعرفون معنى للنظام • ثم يقول ان الطبيعة قد خلقت البشر مختلفين في مواهبهم وجعلت بعضهم اكثر كفاءة من الاخرين ولذلك فان كل نظام للحكم لابد ان يستند الى نوع من الارستوقراطية • ويدعي في قصيدة اخرى از التعليم لا يستطيع ابدا ان يزيل الفوارق الفطرية بين البشر ويقلب الاسسراد الى اخيار • وهو يعتقد ان الشرور في العالم ليست نتيجة طمع الحكام النبلا وانما تنشأ عن اختلاط الطبقة الارستوقراطية بنيرها وما يطرأ على نسلها من عقم وفساد •

حاول (تثوغنيس) ان يدبر المؤامرات للقيام بثورة معاكسة واعادة الارستوقراطية • وكان يقول ان حتى الذين اقسموا يمين الاخلاص للمحكومة الديموقراطية العجديدة يجوز لهم نقض العهد وقتل العلماة • على انه لما فشلت جهوده اضطر ، في سبيل المخلاص من المنفى وحياة العزلة والفقر ، الى وساطة احد الموظفين وسمح له بالعودة الى (ميغارة) • فكتب يصف المدينة قائلاً : المجدران لاتزال كما كانت ولكن ما اعظم التبدل في حالة الشعب ان السفلة الذين لم يكونوا قبلا يعرفون لا القانون ولا الحق بل يعيشون كالحيوانات ويرتدون جلود الماعز قعد انقلبوا الان اشسرافا ، في المسخرية بينما اصنبح النبلاء يحتقرون امام جميع الناس •

وقد أخذ يدمن الخمرة لينسى همومه وصار يسعى الى استخلاص العبر من تجارب الحياة فنراه يخاطب صديقه (سرنوس) احد زعماء الارمتقراطيين بقوله: تعلم ان لاتتعب فكرك وعليك بمجاراة الناس وملائمة الطبيعة البشرية ، فاقبل بها كما هي: مزيج من العناصر الحسنة والرديثة ، هكذا نحن جميعا وليس في الامكان ابدع مما كان ،

ان اهم مدينة في شبه جزيرة البيلوبونز كانت (قورنت) التي بلغت في القرن السادس اعلى الدرجات في الثروة والعمران ولعبت دورا هاما في تاريخ اليونان و فهي بفضل موقعها الممتاز عند البرزخ تسيطر من جهة على الطريق البري للتجارة بين شمال اليونان وجنوبها وتشرف من جهة ثانية

على التجارة البحرية في خليجي (سارونيك) و (قورنت) وقد كان لها في كل من الخليجين مرفأ حسن ويربط بين المرفأين ممر لايزيد طوله على اربعة اميال مدت عليه الاخشاب لجر السفن من فوقه • وكان هذا الجسر الخشبي على درجة من المتانه استطاع معها الامبراطور الروماني (اغسطس) ان ينقل اسطوله من جهة الى اخرى لملاحقة (انطونيوس) و (قلثوباطرا) بعد ممركة (أكتيوم) • وللمدينة قلعة حصينة على جبل يبلغ ارتفاعه الفي قدم ويتفجر منه نبع غزير يؤمن للحامية ما يلزمها من ماء الشرب دوما • وقد شيد على ذروة الجبل معبد للالاهة (افروديت) كأنه رمز لاهم مهنة ازدهرت في المدينة •

كانت ( قورنت ) قائمة منذ اقدم العصور قبل هيجرة القبائل اليونانية ثم في عهد الميكينيين والاخائيين ونرى ( هوميروس ) يذكر غناها في عهد حرب ( طروادة ) • على انها بعد غارة الدوريين ظلت متأخرة لمدة عصور واصبحت تابعة لمملكة ( ارغوس ) مدة من الزمن •

وفي سنة ( ٧٤٧) انتقل الحكم من ملوكها القدماء الى اسرة (باخيادى) التي فرضت عليها النظام الارستوقراطي • وقد بدأت المدينة تزدهر بفضل الحركة التجارية بين بلاد اليونان والمستعمرات اليونانية في جنوبي ايطاليسة وصقلية • فان السغن التي كانت تتحاشى الزوابع عند رأس (مالية) في جنوبي شبه جزيرة البيلوبونز وترغب في إختصار الطريق كان لا بد لها من المرور ببرزخ ( قورنت ) • وكان ذلك دافعا لاشتراك ( قورنت ) في الحركة التجارية وقامت حكومتها بانشاء اسطولين حربيين لحماية السفن التجارية في خليجي ( سارونيك ) ثم استولت على جزيرة ( قورسيرة ) واسست مستعمرة في ( سيراكوزة ) واصبحت دولة قوية بحرية و تجارية واستعمارية •

على ان سكان ( قورسيرة ) ثاروا في سنة ٢٩٤ على حكومة ( قورنت ) ونشبت معركة بحرية بين الطرفين كانت اول المصارك البحرية في تاريسخ

اليونان وقد انتهز الشعب ، وعلى الاخص طبقة التجار ، هـذه الحرب فرصة للخلاص من حكم اسرة ( باخبادى ) التي كانت مشهورة بالطمع والغطرسة وجمعت ثروة كبيرة وظهر عليها التفسخ ، وتؤلى قيادة الثورة ( كيسيلوس ) الذي انتزع الحكم من الارستوقراطيين وفرض نفسه ديكتاتورا حوالي سنة ١٥٥ ،

وتذكر الروايات ان (كيبسيلوس) هذا كان ابن امرأة من اسمرة (باخيادى) اسمها (لبدا) كانت عرجاءواشتهرتبادمان الخمر فلم يتزوجها احد من افراد اسرتها • ولـذلك اضطرت الى الاقتـران برجل من ابنـاء الشعب اسمه (اتيون) •

وبعد نجاح الثورة وتشبت افراد اسرة (باخيادى) في مختلف المدن اليونانية مثل (اسبارطة) و (ثيبة) و (قورسيرة) استولى الديكتاتور على الموالهم ووزع اراضيهم على الفلاحين وكان (كيبسيلوس) قد نذر كل ثروة (قورنت) للاله (زفس) اذا نجع في الاستيلاء على الحكم ولذلك فرض ضريبة سنوية على كل الاموال تبلغ عشرة في الماثة كان يقدمها الى معبد (زفس) و وبعد عشر سنوات كان قد وفي النذر دون ان ينقص شيء من ثروة السكان لان التجارة الواسعة كانت تدر عليهم مبالغ طائلة و ويظهر ان (كيبسيلوس) قد اتبع في مدة حكمه الذي استمر ثلاثين عاما سياسة حكيمة ساعدت كثيرا على ازدهار الحياة الاقتصادية و

ثم ازدادت (قورنت) ازدهارا وتقدما في عهد ابنه (برياندر) الذي حكم أيضا مدة طويلة من سنة ٦٧٥ الى سنة ٨٥٥ وقد وطد (برياندر) النظام ومنع الاستثمار وشجع التجارة والصناعة واعتنى بالفنون والاداب حتى اصبحت (قورنت) في عهده اشهر مدينة في شبه جزيرة اليونان وهو الذي ادرك اهمية الاعياد اليونانية المشتركة التسي يقصدها الكثيرون من مختلف البلدان فتساعد على نشاط الحركة التجارية وقد وجه عنايته

بصورة خاصة الى الاحتفالات الشائقة بعيد الآله (ديونيسوس) ونظم الالعاب الرياضية والفرق الموسيقية واستدعى لهذه الغاية الموسيقار المشهور آريون من جزيرة لسبوس • كذلك قام بتشبيد كثير من المعابد الضخمة المبنية من الححارة والمرمر مكان المعابد القديمة التي كانت من الاجر •

وفي سبيل تقدم الصناعة والتجارة قام ( برياندر ) بصك عملة نقدية خاصة وخفض الضرائب والمكوس كما قضى على العطالة عن العمل بالاكثار من المشاريع العمرانية العامة وتأسيس المستعمرات ومنع جلب الارقاء ولحماية صغار الصناع حدد عدد الارقاء الذين يمكن لشخص واحد ان يستخدمهم في مصانعه و ولاجل الحيلولة دون تراكم الثروة في ايدي القلائل من الاغنياء فرض على هؤلاء ضريبة كبيرة جمعها لصنع تمثال ضخم من الذهب زين به المدينة .

على ان (برياندر) لما تقدم في العمر اخذ يميل الى الشدة والقسوة ويظهر ان الفواجع التي اصابته في حياته العائلية قد اثرت في تغيير طبيعته اذ تروي الأخبار ان جواريه كن يكرن من الفتنة والتحريض على زوجته حتى غضب مرة ورماها من اعلى الدرج وهي حامل فماتت بتأثير الصدمة وقد حزن عليها حزنا شديدا وانتقم من الجواري بان حرقهن وهن احياء كما انه دعا اغنى نساء (قورنت) الى حفلة وسلبهن جميعا ثيابهن الثمينة وحليهن ووضع كل ذلك في قبر زوجته ، ثم لما امتنع ابنه (ليقوفرون) عن محادثته بسبب والدته امر بنفيه الى (قورسيرة) ، ولكنه لما سمع بان سكان الجزيرة قد قتلوا ابنه قبض على ثلاثماية شاب من اسراتهم النبيلة وارسلهم الم ملك لمدية خدما في البلاط ،

وبذلك ازداد اعداء ( برياندر ) واصبح لايستطيع السير في الشوارع الا ومعه حرس كبير • وقد كتب اليه زميله ( ترازيبولوس ) ديكتــاتور

(ميليتوس) ينصحه بان يقطع من حين الى اخر اعلى السنابل في الحقل ــ اي ان يقتل الشخصيات البارزة التي تدعو الى الثورة •

كانت تربط ( برياندر ) علاقات ودية مع كثيرا من الدول اليونانية وفي الدرجة الاولى مع ( الياتس ) ملك ( ليدية ) و (ترازيبولوس) ديكتاتور ( ميليتوس ) و ( بيتاقوس ) ديكتاتور ( لسبوس ) + ويبدو ان القائمين على السحكم الديكتاتوري كانوا يشعرون بعطف متقابل ويميلون الى التخالف ومساعدة بعضهم بعضه + وتذكر الاخبار ان ( برياندر ) هو الذي توسط للتوفيق بين ( ميليتوس ) و ( ليدية ) ثم بين ( لسبوس ) و ( اثينة ) •

ويظهر ان علاقات (برياندر) الخارجية الودية قد امتدت الى مصر فنراه يسمي ابن أخيه الذي خلفه في الحكم (بساميتيخوس) على اسم ملك مصر اذ ذلك (بسامتيخ الثاني) و ومن المحتمل جدا ان يكون (برياندر.) انما اراد تقليد الملك (نخاو) عندما قام بفتح الترعة الصغيرة التي قلب بها شبه جزيرة لوقاس التي كان يحكمها احد اولاده ، الى جزيرة وقد فكر ايضا في حفر ترعة (قورنت) ولكنه تخلى عن ذلك بعد ان بين له المهندسون ما يتطلبه هذا المشروع من جهود عظيمة و ولم يكن في استطاعة ديكتاتور (قورنت) ان يستخدم ذلك العدد الكبير من الارقاء الذي كان يتصرف به ملك مصر و

ان ( برياندر ) ، رغم القسوة التي ظهرت منه في اواخر عهد. ورغم القوانين الشديدة التي فرضها على السكان وحدد بها الحرية الشخصية ، قد ترك ذكرى حسنة بين مواطنيه حتى اعتبر من حكماء اليونان السبعة .

وبعد موته لم يبق ابن الحيه ( بسامتيخوس ) في الحكم سوى تسلات سنوات ( ٥٨٥ – ٥٨٢ ) اذ قتل من قبل المتآمرين الارستوقراطيين الذين ساعدتهم حكومة ( اسبارطة ) على ارجاع النظام الارستوقراطي الى (قورنت)٠

وكان الاسبارطيون يقفون في كل مكان الى جانب النبلاء اصحاب الاراضي الواسعة ، لمنع طبقة التجار من اقامة حكومات ديموقراطية .

ورغم ان ( قورنت ) انضمت بعد ذلك الى الاتحاد البيلوبونزى وفقدت الشيء الكنير من مكانتها السياسيه فقد ظلت مدينة غنية بغضل تجارتها وسناعتها ثم بفضل جواري معبد ( افروديت ) اللواتي كان يزيد عددهن احيانا على الالف وكن يجتذبن الكثيرين من الزوار الى المدينة • وكان هذا المعبد لايزال قائما في اول عهود المسيحية اذ نرى القديس ( بولس ) في رسالته الاولى الى ( القورنتيين ) يندد بجواري المعبد • • •

في خليح ساروبيك ، مقابل ( قورنت ) و ( ميغارة ) تقسوم جسزيرة ( اجينه ) التي كانت من اقدم واخطر المزاحمين لهاتين المدينتين في الصناعة والتجارة •

بدأ ازدهار المدينة التي تحمل اسم الجزيرة منذ العهد الميكيني بغضل مناجم الذهب الغنيه في الجبال القريبة ، على ان اهمية الجزيرة ترجع قبل كل شيء الى موقعها الممتاز الذي يسيطر على طرق التجارة ، وقد نشأت في مدينة اجبنه طبقة ارستوقراطية من التجار الاغنياء الذين كانوا يستوردون عددا كبيرا من الارقاء يستخدمون قسما منهم في صناعة الاواني والتحف البرونزية ويبيعون القسم الاخر في سائر المدن اليونانية ،

كان (آرسطو) في سنة ( ٣٥٠) يقدر عـدد السـكان في الجزيرة بنصف مليون نسمة بسنهم ( ٤٧٠,٠٠٠ ) من الارقاء ٠

انه في ( اجينة ) ضربت اقدم النقود اليونانية كما إن الاوزان والمكاييل التي كانت تستعمل بين سكانها ظلت تعتبر اساسا للمقاييس في بلاد اليونان كلها حتى الفتح الروماني •

وقد اكتشف احد السالحين في ( اجبنه ) سنة ( ١٨١١ ) اثار معسد

(آفائيا) الذي بقي اثنان وعشرون من اعمدته (الدورية) والمناظر التي تصور انتصار المحاربين (الاجينيين) على الطرواديين انما ترمز الى انتصار اليونان على الفرس في العصر الخامس الذي شيد فيه هذا المعبد ومن المعروف ان جزيرة (اجينة) الصغيرة قد ارسلت وحدها ثلاثين سفينة للاشتراك في معركة (سالاميس) على بعد عدة اميال منها وان احدى هذه السفن قد نالت الجائزة الاولى في الشعجاعة بين جميع اليونانيين ٠٠٠

اذا عدنا من ( اجينة ) الى شواطيء شبه جزيرة البيلوبونز نصل الى ( ابيدوروس ) التي ليست اليوم سوى قرية حقيرة لايزيد عدد سكانها على خمسمائة نسمة ولكنها كانت قديما من اشهر المدن اليونانية واعظمها ذلك انه في هذه المدينة او بالاحرى بين الحبال على بعد عشرة اميال منها كانيقوم المبد الاساسي لآله الشفاء عند اليونانيين : ( آسقلبيوس ) • وتذكر الاساطير ان ( اسقلبيوس ) شفى عددا كبيرا من الناس بل اعاد احد الموتى الى الحياة حتى اضطر ( بلوتو ) ، اله العسالم الاسسفل ، الى ان يتقدم بالشكوى لدى زفس ويسين له كيف اصبح الناس يكاد لا يموت أحد منهسم وبما أن ( زفس ) لم يكن ليعرف ماذا يجب ان يفعل بالجنس البشري اذا لم يكن هناك موت فقد ارسل صاعقة قضت على ( آسقلبيوس ) • على ان الشعب في بلاد اليونان اخذ يعبده كاله يمنح الصحة واقيم له في (ابيدوروس) اكبر المعابد المعروفة باسمه حيث اسس الاطباء الرهبان مصحا اشتهر بين اليونانيين بنجاحه المظيم في معالجة الامراض • وصار الناس يحجون الى البيدوروس ) فينامون في المبد ويتبعون نظام المعيشة الذي يغرضه عليهم الرهبان ويعتقدون ، اذا ما نالوا الشفاء ، بان ذلك كان من المعجزات •

الى هؤلاء الحجاج يرجع الفضل في ازدهار ( ابيدوروس ) وازدياد ثروتها ، وقد بنى السكان مسرحهم في ضواحي المدينة من التبرعات والهدايا التي كان يقدمها المرضى ، وكان القائم على اعمال البناء هو الفنان (بوليقليتوس

الصغير) في القرن الخامس قبل الميلاد و يمكن للزائر اليوم ان يشاهد اثار هذا المسرح العظيم الذي مازال على حالته الاولى و فاذا وقف في الدائرة المركزية الواسعة ، المصنوعة من الحجر التي تسمى (اوركسترا) اي مكان الرقص والتي كان يجري عليها التمثيل يرى امامه اربعة عشر الف مقعدا ترتفع من ثلاث جهات على شكل مدرج و ومما يدل على المهارة. المعمارية انه يمكن من كافة المقاعد مشاهدة مكان التمثيل وسماع اصوات الممثلين بمنتهى الوضوح و ولابد للزائر ، وهو يتأمل هذا المسرح ، من ان يتصور بالخيال جماهير المتفرجين يتدفقون من المدينة في مرح لحضور احدى روايات (اوربيديس) ويشعر كأنه يشارك اليونانيين القدماء حياتهم الزاخرة في الهواء العلق و

# الفصل التاسع

# آنشينة ونشأة النِظامِ الدِيمُوقراطِي

#### ٠١ \_ اهمية تاريخ ( آثينة ) :

اذا كانت (اسبارطة) تمثل النظام الارستوقراطي والفكرة المحافظة التي تتمسك بالاوضاع السائدة والقوانين المتوارثة فان (آثينة) كانت مهد الديموقراطية وموطن النزعة التقدمية انتي تسعى دوما الى التغيير والتجديد، وبينما اصبحت (اسبارطة) قدوة للدول الفاشيستية في الحكم الصارم الارهابي الذي يخضع الافراد في كل الامور لمراقبة الدولة وتوجيهها فقد صارت (آثينة) رمزا لمبادئ الحرية والمساواة والاخوة ، ان (اسبارطة) تفيد الشدة والرهبة والغلاظة ، أما في (آثنية) فيتجلى المرح واللطف والغن ،

لقد لعبت (آثينة) أهم دور في تاريخ اليونان وكانت مركز الحضارة اليونانية التي تركت أعمق أثر في تطور البشرية • فكيف استطاعت ان تحتل هذه المكانة السامية بعد ان كانت في مبدأ تأسيسها أحد الحصون المتواضعة مثل غيرها من المدن اليونانية وبعد ان سبقتها (اسسبارطة) و (اجينة) في العناعة والتجارة ؟

انه من المفيد جداً دراسة تطور (آثينة ) التي تتحررت نهائيا في القرن السادس قبل الميلاد من الحكم الارستوقراطي وأسست لأول مرة في تاريخ العالم مجتمعا يتألف من مواطنين متساوين في الحقوق ، لا فرق بين أعظم

النبلاء وأصغر السوقة أو بين أكبر الاغنياء وأحقر الفقراء يشتركون جميعاً في ادارة الدولة التي كانت كانت جمهورية بالمعنى الصحيح أي ملكا للجمهور يتولى شؤونها بنفسه و وقد احتاج تأسيس هذا النظام الديموقراطي الى جهاد طويل وظل في كل الأوقات مشوبا ببعض العيوب كما نجمت عنه مشاكل كثيرة و ان هذه العيوب والمشاكل التي مازالت ترافق النظام الديموقراطي بالوقت الحاضر قد بحث فيها رجال الفكر اليوناني بحثا عميقا مستفيضاو حاول شعب (آئينة) معالجتها بما وضع من قوانين وأنشأ من مؤسسات حكومية ولاشك في ان العبقرية اليونانية قد امتازت بالابداع في هذه الناحية الاجتماعية السياسية أكثر مما في أنه ناحية أخرى و فاليونانيون هم أول شعب سعى السياسية أكثر مما في أنه ناحية أخرى و فاليونانيون هم أول شعب سعى المصلحة العامة و وقد سارت (آئينة) أشواطا بعيدة في هذه الطريق قبل غيرها واصبحت بذلك مثلا أعلى لسائر المدن اليونانية وللدول الحديثة وفي هذا الفصل نريد أن نستعرض أهم المراحل التي اجتازتها (آئينة) في سيل تأسيس النظام الديموقراطي و

### ٠٢ ـ بلاد ( آتيكة ) وسكانها :

تشمل دولة (آثينة) مقاطعة (آتيكة Attika) كلها • وكان سكان هذه المقاطعة يطلق عليهم جميعا اسم (الاثينيين) ويتمتعون بحقوق المواطن (الآثيني) •

ان الصفات الطبيعية التي تمتاز بها بلاد اليونان على الاجمال قد تمركزت بالدرجة الاولى وبأجلى مظاهرها في مقاطعة (آتيكة) • فهي تقع في وسط شبه جزيرة اليونان ، تتصل بالمقاطعات الشمالية والجنوبية على السواء ، كما يربط جسر من الجزر بينها وبين آسية الصغرى وهي برية وبحرية معا اذ تمتد ضمن بحر (ايجه) وتشغل سواحلها مكانا فسيحا في حوض هذا البحر الذي كان دوما مركزا للحضارة •

تفيد كلمة (آتيكة) نفسها معنى « بلاد ساحلية » • وفي الحقيقة فان هذه المقاطعة ليست سوى شبه جزيرة متقدمة داخل البحر ومجاورة لمعظم الاجزاء المهمة من العالم اليوناني • وبذلك فقد توفرت لها جميع الشروط اللازمة للسيادة الاقتصادية والسياسية والفكرية •

اننا عند البحث في اقليم (آتيكة) لابد ان نتذكر كلمة الكاتبالروماني (شيشرون) التي يقول فيها: « ان هواء (آثينة) الصافي هو الذي صقل عقول أهلها » •

فمقاطعة (آتيكة ) خلاصة بلاد اليونان • وهي من أصلح البقاع على وجه الارض للحياة البشرية والحضارة •

يقول ( توكيديديس ) ان الاثينيين من سكان البلاد الاصليين وانهسم يمتازون بصفاء العرق • وهو يذكر في سبيل تعليل ذلك ان جدب أراضي ( آتيكة ) قد ساعدها على النجاة من الغارات الخارجية وعلى الاخص غارة الدوريين التي قلبت ، كما أشرنا الى ذلك قبلا ، أوضاع المقاطعات الاخرى • على ان ( توكيديديس ) يناقض نفسه عندما يروى بعد ذلك ان القبائل التي هربت من طغيان الدوريين قد لجأت الى ( آتيكة ) واستقرت فيها •

وفي الحقيقة فان مقاطعة (آتيكة) قد سكنها أناس من أجناس مختلفة تعاقبوا في الهجرة اليها واختلط بعضهم ببعض و وتدل الحفريات الاثرية على انها كانت مسكونة منذ العصور الحجرية وانه قد نشأت فيها مدن كثيرة قبل العهد اليوناني و فكان سكانها الاولون من الشعوب الايجية التي نعرفها في آسية الصغرى مثل (القاريين) وعلى الاخص (البلاسفيين) ومعا يبرهن على اقامة القبائل الايجية فيها اسماء بعض الامكنة التي تنتهي بحروف يبرهن على اقامة القبائل الايجية فيها اسماء بعض الامكنة التي تنتهي بحروف من العهد الميكيني وبالأخص القبور ذات القب التي كشف عنها في أمكنة ممن العهد الميكيني وبالأخص القبور ذات القبب التي كشف عنها في أمكنة محتلفة مثل (تدوريقوس Tohoricos) وسباتا Spata ومارقوبولو

Marcopoulo ) وغيرها • ويبدو ان الكريديين قد سكنوا مدة طويلة في بلاد (آتيكة) كما يدل على ذلك استمرار عبادة الالاهة ـ الأم في مدينة (الوزيس) ثم الاسطورة المشهورة عن الثور الميوثي الذي ظل يعيث فسادا في سهل (ماراتون) حتى قضى عليه الملك (تيزئيوس) •

ثم أخذت تتسرب الى (آتيكة) تدريجياً جماعات من الايونيين التابعين لقبائل الاخائيين • ويظهر ان هجرة هؤلاء الايوبيين قد استغرقت عدة عصور وانهم قد دخلوا البلاد بصورة سلمية • ومن المعروف ان الايونيين الذين طردهم (الدوريون) من شبه جزيرة البيلوبونز قد هاجر قسم منهم الى آسية الصغرى والتجأ القسم الاخر الى مقاطعة (آتيكة) •

ان هؤلاء الايونيين قد اختلطوا بالسكان الاصليين فاقتبسوا عنهم الحضارة الايجيه القديمه ولكنهم فرضوا عليهم من جهة ثانية لغتهم اليونانية واعيادهم وعاداتهم • وتقسيم القبائل في (آتيكة) الى اربعة فروع انما جاء به الايونيون •

بسبب هذا التمازج السلمي بين العناصر القديمة والجديدة اعتقد أهل (آتيكة) في العصور التالية انهم جميعا من سكان البلاد الاصليين وانه ليس بينهم فروق واختلافات عرقية و لدلك لم يكن الاثينيون يعرفون شيئا من البغض والحقد والعداوة التي تنشأ عادة بين الغزاة الفاتحين والمغلوبين المحكومين كما كان الامر في (اسسبارطة) مثلا و فكان سكان (آتيكة) يؤلفون كتلة من البشر تمتاز بالانستجام المعنوي وتعيل الى التسامح وحسن المعاشرة وتعمل على تقدم الحضارة و واذا رأينا هؤلاء السكان أيضا ينقسمون الى طبقات متباينه واحزاب مختلفة فان المنازعات بينها لم تكتسب صفة العنف الشديد كما في غيرها من البلدان وكان الجميع يعيلون في الغالب الى حسم الحخلافات بالطرق السلمية والاساليب الناعمة و

#### ٠٣ \_ نشأة (آلينة) وتوحيد (آتيكة):

ان بلاد (آتيكة) التي تمازج سكانها وتألفت منهم كتلة واحدة منسجمة ظلت في بادى، الامر منقسمة من الوجهة السياسية الى امازات عديدة ويظهر من الروايات القديمة ان كل مدينة كان يحكمها ملك مستقل وان أهم هؤلاء الملوك هم الذين كانوا يسيطرون على المدن الاربعة في سهل (ماراتون) ثم على مدينة (ألوزيس) وعلى جزيرة (سالاميس Salamis) على اننا في القرن السابع قبل الميلاد نجد بلاد (آتيكة) كلها تؤلف دولة واحدة عاصمتها (آتينة) و فكيف تم توحيد هذه البلاد ومتى كان ذلك ؟ هذا السؤال و

تقول الاساطير اليونانية ان الملك (سيقروبس Cecropus )، أحد احفاد (ايون Yon) قد أسس بمساعدة الالاهة (آئينة) عند هضبة (اقروبوليس Acropolis)، حيث كان يسكن البلاسخيون، مدينة جديدة اطلق عليها اسم الالاهة ، وقد تولى الحكم في المدينة ملوك من ذرية (سيقروبس) والى (أريختيوس Erochtheus) وهو الرابع بين هـولاء الملوك، يرجع الفضل في تشبيد المعابد التي كانت تزين المدينة ، ثم قام حفيده (تيزيئوس Theseus) حوالي سنة ،١٧٥ بدميع مدن (آتيكة) الاثنتي عشرة ضمن كتلة سياسية واحدة واعتبر جميع السكان مواطنين آثينين ، ويطلق المؤرخون اليونانيون على هذه الوحدة اسم (سينويكيزموس Synoikismos) أي «الجوار المدنى» ،

وكل ما يمكن أن نستخلصه من هذه الاساطير هو ان توحيد بسلاد (آتيكة) يرجع الى عهد قديم • ولعله قد حدث أثناء غارة الدوريين اذ شعر السكان بضرورة جمع الكلمة للدفاع عن انفسهم فالتفوا حول ملك (آتينة) التي استطاعت بفضل موقعها الممتاز ان تصبح عاصمة الدولة • ونستدل من

صيغة الجمع في اسم مدينة (آثينة Athenae ) انها قد تكونت مثل (اسارطة ) ، من انضمام عدة قرى بعضها الى بعض . فقد كانت هناك على عهد البلاسغيين خمس أو ست قرى صغيرة عند هضبة ( اقروبوليس ) وعلى المرتفعات المحيطة بها . ولما جاء المهاجرون الايونيون أدركوا أهمية هـــذه البقعة التي لا تبعد عن البحر سوى خمسة كيلو منرات فهي قريبة من الشاطيء الى حد يمكن معه الاشتغال بالملاحه ولكنها في الوقت نفسه بعيدة الى حد يمكن معه مشاهدة القرصان قبل وصولهم والاستعداد لمقاومتهـم • وكان السكان القدماء قد حصنوا هضبة ( اقروبوليس ) باقامة سور يحيط بالذروة يسمى ( بيلارغيقون Pelargicon ) فقلب الأثينيون هــذا الاسم فيما بعد خطأ الى ( بيلاسغيقون Pelasgicon ) تسبة الى البلاسغيين • وقد شد الايونيون هنا معبدا للالاهة (آثينة) الى جانب المعابد القديمة لبعض الحيوانات المقدسة مثل الافعى والبوم وللملوك والابطال الذين كانوا فد ارتفعوا الى مصاف الآلهة مثل ( سيقروبس ) و ( أريختيوس ) • وبانتشـــار عبادة (آثينة ) في القرى المجاورة صار من السهل توحيدها جميعا تحت رعاية هذه الالاهة التي سميت المدينة الجديدة باسمها مع الاحتفاظ بالالهــة الأخرى ٠

ان (الالياذة) و (الاوديسة) يأتي فيهما ذكر سكان (آتيكة) جميعا باسم (الانينيين) على الاطلاق • فنستدل من ذلك ان توحيد (آتيكة) قد تم على كل حال قبل القرن الثامن وربما في القرن العاشر • وكان الاثينيون في العصور التالية يحتفلون بذكرى هذه الوحدة دون سغك دماء عند تقديم الضحايا • وفي ذلك اشارة الى ان الوحدة قد تمت بصورة سلمية •

ولا نستطيع ان نؤكد اذا كان الملك ( تيزثيوس ) هو الذي قام حقا بها لانه ليس من المستبعد ان تكون الروايات المتعلقة بذلك انعا اخترعت في القرن السادس لغايات سياسية من قبل الاسرات النبيلة التي كانت تنتسب الى هذا الملك وتطمع في الاستيلاء على الحكم •

ومهما كان الامر فان هذه الوحدة من الحوادث الخطيرة • وكان اليونانيون يعتبرونها بحق السبب الاساسي في عظمة (آثينة) • فهي قد امتازت بذلك على (اسبارطة) التي لم ترغب في وحدة شعبها ولم تدرك أهمية مثل هذه الوحدة كما فاقت (ثيبة) التي كانت تسعى الى الوحدة ولكن دون ان تستطيع تحقيقها •••

## ٠٤ ـ الحكم الارستوفراطي في ( آثينة ) :

مثل جميع المدن اليونانية الاخرى ظلت (آئينية) أيضا تحكم مدة طويلة من قبل الملوك وتذكر الروايات القديمة اكثر من ثلاثين ملكا • على ان القوائم التي تعدد أسماء هؤلاء الملوك يختلف بعضها عن الاخر وتتعارض وهي تخلط بين الالهة المحلية والابطال الاجانب وأجداد بعض الاسرات انبيلة • وحتى في الاسماء الحقيقية لاتميز هذه القوائم بين الملوك الذين انتقل اليهم الحكم بالورائة وكانوا يتمتعون بالسلطة المطلقة وبين (الملوك) المنتخبين الذين اقتصرت وظيفتهم على الشؤون الدينية • لذلك فان الاخبار عن هـؤلاء الملوك وحوادث عهـدهم ليس لها قيمة تاريخيـة ولا يجوز الاعتماد علمها •

ولكن لأبد لنا هنا من تثبيت الرواية الطريفة التالية عن نهاية الملكية في (آثينة) • فهي تقول انه لما قتل (قودروس Codrus) ، آخر الملوك من أسرة (الأريختيين Erechtheides) وهو يحارب الغزاة الدوريين ، رأى (الآثينيون) انه ليس هناك أي شخص يمكن ان يقارن به في كمال الصفات وفي التضحية بالنفس حتى يستخق ان يخلفه ففضلوا حينئذ الغاء الملكية بالمرة • ورغم ان هذه الرواية لا يمكن الاطمئنان الى صحتها الا اننا

نستدل منها بأن انتقال السلطة من الملوك الى النبلاء لم يكن نتيجة ثورة بل قد تم بصورة سليمة •

والحقيقة هي أن الحكم الملكي في ( آيية ) قد تلاشى تدريجيا تحت ضغط الطبقه الارستقراطية التي كانت في بادى الامر تشسارك الملوك في الحكم ثم أرادت ، عندما ازدادت قوتها ، أن تستأثر وحدها بالسلطة ، ومما بؤيد ذاك احتفاط ( الآتينيين ) بلقب ملك بطلقونه على الشيخص المختص بالأمور الدينية بين رؤساء الحكومة في العصور التالية ،

لقد كانت هناك بين قبائل (آتيكة) أسرات كبيرة ترجع بأنسابها الى الآلهه والابطال والامراء وتفاخر بالمجد الذي انتقل اليها جيلا بعد جيل وهذه الاسرات هي التي كانت تملك الاراضي الواسعة ، الغنية و ومنها كان الفرسان الذين يملكون الخيل والاسلحة اللازمة وكان هؤلاء النبلاء يعيشون في الأرياف حيث ظلت حصون عديدة نسمى بالنسبة اليهم ولكن بعد توحيد (آتيكه) وتأسيس مدينة (آئينة) انتقل اكبرهم الى العاصمية اللجديدة حيث كان مجلس الشيوخ الذي يستشيره الملك والذي يتألف من رؤساء الاسرات القوية ، البارزة ويظهر انه بعد انتهاء غارة الدوريين وتوقف حركة المهاجرة واستقرار السكان ازداد نفوذ هذه الاسرات النبيلة التي صار افرادها يتولون الوظائف الكبيرة و

ويختلف المؤرخون في أول وظيفه رئيسية احدثت وانتقلت اليها بعض السلطات التي كان يقوم بها الملوك فبلا • فيذهب البعض الى انها قيدادة الحيش ويدعي الاخرون انها وظيفة الحاكم السذي ينظس في القضايا الحقوقية • وتدذكر الروايات القديمة ان أول حاكم هو (اقاستوس الحقوقية • وتدذكر الروايات القديمة ان أول حاكم هو (اقاستوس عدد اسرة (الميدوننديين) • لذلك فان الحكام كانوا يقسمون، عند استلام عملهم ، بايهم سوف يخلصون القول مثل (آفاستوس) وكان انتخاب (آقاستوس) لوظيفة الحاكم على مدى الحياة ثم ظل افراد اسرته

يتعاقبون في هذه الوظيفة البخطيرة مدة طويلة من الزمن • ولذلك اعتبسر بعضهم ( الميدونتيديين ) اسرة ملوكية • ولكن لم يعرف عن واحد منهسم أنه اتخذ لقب ملك في هذا العهد • ويقول المؤرخون القدماء ان الحاكم صار في منتصف القرن الثامن ينتخب لمدة عشر سنوات • واخيرا اصبحت هذه الوظيفة لمدة سنة واحدة • وكذلك كان الامر مع الملك والقائد •

ليس هناك وثائق تاريخية تؤيد هذه الروايات و ولايمكن ان نعرف اذا كان نظام الحكم قد تطور لحكذا على مراحل أم في شكل آخر ولكن من المؤكد ان حكومة (آثينة) كان يقوم عليها منذ سنة ( ١٨٨) قبل الميلاد ثلاثة رؤساء هم: الحاكم ( Archon ) والملك ( Basileus ) والقائسد ( Polinarch ) وكان هؤلاء جميعا ينتخبون لمدة سنةواحدة ونرى السجلات الرسمية بعد هذا التاريخ تحمل اسم الحاكم وبذلك يمكن معرفة تاريخها بالرجوع الى العجدول الذي يبين تعاقب الحكام سنة بعد اخرى وهذا هو السبب في اضافة صفة ( Eponymos ) « أي الذي يسمى الشيء باسمه ، الى العاكم .

ان السلطة التنفيذية لحكومة (قرآئينة ) في أواالل القرن السامع كانت في أيدي هؤلاء الرؤساء الثلاثة وكان الحاكم يحتل المقام الاول بينهم و وهو الذي يتولى القضايا المدنية فينظر في أمور الزواج والارث والايتسام ويترأس الحفلات في الاعياد و ولا ننسى ان هذه المسائل كان لها شأن عظيم في ذلك العهد و كان القائد يتولى ، عدا ادارة الجيش ، النظر في قضايا الاجانب الساكنين في (آئينة ) و أما الملك فكانت تقتصر وظيفته على الشؤون الدينية و فهو الذي يمتل المدينة تجاه الآلهة ويشرف على القصور والمعابد على هضبة (آقروبوليس) و ورغم أهمية هذه الرياسة الدينية فان لقب ملك قد فقد بذلك معناه الاصلي وصار يطلق على احدى الوظائف الحكومية التي ينتخب صاحبها لمدة سنة مثل غيره من الموظفين و

ثم اضيف الى الرؤساء الثلاثة ستة مشرعين عهد اليهم ، كما يقول آرسطو ، « بتسجيل الاحكام والمقررات التي لها صفة قانونية وحفظها حتى برجع اليها في فصل الاختلافات ، • ولم تمض مدة طويلة حتى تألف من هؤلاء جميعا مجلس الحكام التسعه الذبي كان مدير شؤون الحكومة في العهد الارستوقراطي •

كان هؤلاء التحكام بعد انفضاء مدة عملهم يصبحون بصورة آلية أعضاء في مجلس الشيوخ لمدى الحياة و ان هذا المجلس من المؤسسات التي يشترك فيها اليونايون مع غيرهم من الشعوب الارية ونجده لديهم في كل العصور و وقد كانت له مكانة كبيرة في زمن الملك و ولكنه ازداد أهميسة في عهد الحكم الارستوفراطي وأصبح الدعامة الحقيقية لسلطة النبلاء و فهو الدي يقوم ، كما يقول آرسطو في كتابه ( دستور آئينة ) « بالمحافظه على القوانين وادارة شؤون الدوله ، و وهو الذي يتولى انتخاب الرؤساء الثلاثة وبقيه الموظفين و وقد اطلق عليه في آننيه اسم (اريثوباغوس Aeropagos) لتميزه من المجالس الاحرى التي تأسست فيما بعد و ولعل هذا الاسم مشتق من هضبة ( Ares ) ، حيث كان يعقد اجتماعاته للظر في القضايا الجنائية التي تعد من أهم وظائفه و

ان الغاء النظام الملكي في آئينة لم يكن انتصارا للفكرة الديموقراطية بل كان وسيلة لتسلط الارستوقراطية الاقطاعية على ادارة الدولة • كان النبلاء يؤلفون طبقة ممتازة ويستخدمون المؤسسات الحكومية لتوطيسه سيادتهم وتأمين مصالحهم وقد ظلت هذه الاقلة الارستوقراطية ، التي كانت تسمى في (آئينة) طبقة (اوباتر بد Eupatrid) \* أي الذين يولدون في النعم ، ، مستأثرة بالحكم مدة عصور عديدة • فقد كان الموظفون الكبار كلهم من افراد هذه الطبقه • وكان القضاة يفسرون قواعد العرف والعادة حسبما يريدون ، لانه لم تكن هناك قوانين مكتوبه ، ثابتة • فويل لجميع الافراد

الذين ليسوا من الاسرات النبيلة • الهم مضطرون دوما الى الخضوع للاحكام المرتجلة ، المتقلبة التي كانت في الغالب بعيدة عن الانصاف والرحمة •

وفي الدجة الثانية تأتي طبقه الصناع ( Demurgoi ) أي اصحاب المهن الذين يشتعلون بالصناعة والتجارة والملاحة على حسابهم الخاص ٠

وتتألف الطبقة الثالثة من المزارعين ( Georgoi ) الذين يملكون قطعة صغيرة من الارض يكدحون في فلاحتها لكسب قوتهم و وكان هؤلاء المزارعون يجدون صعوبة كبيرة في التخلص من طمع المرابين ومن اعتداء السادة النبلاء ولقد كان الكثيرون منهم يملكون قبلا اراضي واسعة و ولكن نساءهم كانت اكثر خصباً من الارض فاضطروا الى تقسيمها بين أولادهم حتى أصبحت لا تكفي لاعاشة اصحابها الذين كان بعضهم يبيعها وينتقل الى المدن للاشتغال بالصناعة أو التجارة بينما صار الآخرون يشتغلون عند النبلاء الاغنياء ويفلحون الارض كمسادسين أي الذين يأخذون سدس المحصول مقابل عملهم و أما الذين يحاولون الاحتفاظ بأرضهم ، رغم كل الصعوبات ، ويستدينون المال لشراء البذار والماشية فانهم يضطرون الى رهن هذه الارض ثم يسجزون في الغالب عن دفع الفوائد الفاحشة ناهيك عن تسديد الديون فيصبح من حق الدائين ان يتصرفوا بهم وبنسائهم وأولادهم كما يشاؤون وهكذا فقد انتقلت الاراضي ، كما يقول آرسطو ، الى عدد قليل من الملاكين الكبار بينما كان الفلاحون يباعون هم ونساؤهم وأولادهم كأرقاء وأقنان و

ان افراد هذه الطبقات الثلاث كانسوا يعتبرون من المواطنسين رغم الاختلاف الكبير في حالتهم الاقتصادية ورغم استثنار طبقة النبلاء وحدها بالوظائف الحكومية وقد كان يحق للمواطنسين جميعا ان يشستركوا في مجلس الشعب (Ecclesia) ولكن هذا المجلس لم يكن له شأن كبير في عهد الحكم الارستوقراطي وقلما كان يجتمع ليصادق على القوانين التسي تعرض عليه

وأخيرا كانت هناك طبقة رابعة من السكان الذين يعتبرون أيضا احرارا ولكنهم لايتمتعون بحقوق المواطنين ولا يدخلون في عداد قبائل (آتيكة) وأعني بذلك طبقة العمال المأجورين (Thetes) الدين يعيشون من عملهم اليومي وأكثرهم من الاجانب والافراد المنعزلين •

ان أوضاع هذه الطبقات المختلفة وعلاقات بعضها بالآخر قد تغييرت كثيرا في القرنين السابع والسادس بسبب التطور الاقتصادي • ولايمكن ان نفهم نشأة الحركة الديموقراطية في (آثينة) الا اذا لاحظنا تأثير هذا التطور الاقتصادي في الحياة الاجتماعية والسياسية •••

# ه و الطور (آثینة) الاقتصادی والسیاسی: ف القرنین السابع والسادس

بينما بقيت (اسبارطة) ، بسبب موقعها الجغرافي وبتأثير النظام العخاص الذي فرضته الطبقات الحاكمة على السكان ، بعيدة عن حركة الهجرة والاستعمار وما تبع ذلك من نشاط تجاري وصناعي في سائر بلاد اليونان فاننا ، على العكس من ذلك ـ نرى (آثينة) تسرع فتلحق بالمدن التسي سبقتها في هذا المضمار مثل (مييلتوس) و (قورنت) و (ميغارة) ثم تفوقها جميعا ،

كان سكان (آتيكة) حتى أواخر القرن الثامن يعتمدون في معيشتهم على الزراعة بالدرجة الاولى ثم على صيد الاسماك في المناطق الساحلية • ولكن لما أخذ عدد هؤلاء السكان يزداد بعد استقرار حالة السلم رأوا ان أراضيهم لا تكفي لتأمين حاجاتهم فاضطر الكثيرون منهم الى اقتجام البحر للبحث عن موارد جديدة للمعيشة • وكان اليونانيون في هذا العهد قد بدأووا يتعلمون من الفنيقيين فن الملاحة وانشاء السفن وصناعة الاواني الخزفية وأساليب التجارة ولم تمض مدة طويلة حتى فاق التلامذة أساتذتهم • فصاد

اليونانيون يصنعون سفنا أعظم وأسرع بكثير من السفن الفنيقية • كذلك امتازت الاواني الخزفية اليونانية على النماذج الشرقية بدقة الصنعة وبراعــة التزيين وجمال الصور •

ولا شك في ان المستعمرات التي أسسها المهاجرون في مختلف انحساء البحر الابيض المتوسط قد فتحت أمام البونانيين أسواقا واسعة تساعد كثيرا على النشاط التجاري • وكان لابد من العناية بالمنتوجات الصالحة للتصدير مقابل المحصولات التي تدعو الحاجةالى استيرادها لذلك نرى سكان ( آتيكة ) يوجهون في هذا العهد جل اهتمامهم الى كسروم العنب والزيتسون لزيادة صادراتهم من الخمر والزيت • ومن الطبيعي أن تتسع في الوقت نفسه صناعة الاواني الخزفية فان هذه الاواني كان الطلب شديدا عليها سواء من تجيار الخمور والزيوت أو من سكان البلاد المتأخرة • وتدل الحفريات الاثريــة على ان أول حي كبير من أحياء مدينة ( آثبنة ) قد أنشأه الخزافون • وكان يمتد الى مسافة بعيدة ويشتمل على كثير من المصانع الضخمة • وتشمير الاخبار الى انه كان يشتغل في كل مصنع عدد كبير من العمال والفنانين وان العمل كان منظما على مقياس واسع • وكانت نماذج معينة للاواني الخزفية تصنع منها كميات كبيرة وترسل الى مختلف البلدان. وقد عثر أثناء الحغريات الاترية في جنوبي روسية وإيطالية وفرنسة وغيرها على كثير من هذهالاواني المصنوعة في (آثبنة) بعد سنة ( ٢٥٠) والتي نقشت علمها أسماء صاحب المصنع والخزاف والرسام • كذلك كان الامر في الصناعات الاخرى. وتذكر لنا الاخبار مصنعا للدروع ملك شخص اسمه (كفالوس) كان يشتغل فمه ما لا يقل عن ( ١٢٠ ) من العمال • يتبين ان تقسيم العمل لم يقتصر على انسباب كل شخص الى صناعة معينة بل تعداه الى الاختصاص ضمن هذه الصناعة نفسها • ثم ان الحركة التجارية قد ازدادت نشاطا في هذا العهـــد بغضل استعمال النقود وانتقال اليونانيون من مرحلة الاقتصاد الطبيعي الى الاقتصاد الرأسمالي • فقد اقتبس اليونانيون العملة النقدية التي كانت قعد ظهرت في مملكة (ليدية) حوالي سنة ( ٧٠٠) قبل الميلاد ثم أصبح لكل مدينة يونانية نقد مستقل يحمل شعارها الخاص • ولم تقتصر أهمية النقود على كونها وسيلة عامة ، سهلة للتبادل بل انها غيرت ايضا مفهوم الثروة فلم يعد يعتبر غنيا من يملك الارض والقطعان وانما صاحب رأس المال هو الذي يقوم بالمشاريع التجارية والصناعية ويعقد القروض وترسل باسمه الحوالات المالية •

وليس غريبا ان يكون أصحاب رؤوس الاموال في بادىء الامر من طبقة النبلاء الذين كانوا يملكون الاراضي الواسعة والقطعان الكبيرة فأسرعوا الى استثمار أموالهم في الاعمال التجارية والصناعية وكانت حاجات هؤلاء النبلاء آخذة في الازدياد بعد انتقالهم الى المدن وانهماكهم في حياة الرفاهية والترف فاندفعوا الى كسب المال بجميع الوسائل ، فنرى (صولون) يقول: ان الذين يملكون أكثر من الجميع هم الذين يريدون الزيادة ولا يقف طمعهم عند حد ، وكان (تلوغينس) شاعر (ميغارا) يتهمهم بأنهم أصبحوا يعضلون المال على الشرف ،

لم ينصرف كل النبلاء الى الاعمال التجاربة والصناعية بل ان الكثيرين مسهم قد حافظوا على التقاليد العائلية وطلوا يعيشون من محصولات أراضيهم وبذلك نشأت فروق كبيرة في الثروة بين طبقة النبلاء نفسها وتكونت طبقة جديدة من الاغنياء لاتقتصر على النبلاء وحدهم ولكن بدخل فيها أيضا الكثيرون من أفراد الشعب الذين توصلوا الى الثروة و

وفي المحقيقة بدأ نظام الطبقات كله يتغير في هذا العهد وصار الناس يتمايزون ليس حسب السابهم وانما حسب مقدار أموالهم • فكانت هناك الان اولا : طبقة يطلق على افرادها اسم ( Pentacosiomedini ) أي الذين يبلغ دخلهم السنوي أكبر من ( ••• ) مكيال ، ثانيا : طبقة ( Hippes )

أي الذين يتراوح دخلهم بين(٣٠٠ ـ ٥٠٠) مكيال؟ ثالثاً طبقة ( Zeugitoi ) أي الذين لايقل دخلهم عن ( ٢٠٠ ) مكيال ، رابعا : طبقة ( Thetes ) وهي تضم بقية المواطنين الاحرار الذين لا يحصلون على هذا الحد الأصغر ٠

على ان هذا النظام الجديد للطبقات الذي كان سائدا في الواقع لم يكتسب صفة رسمية ولم تترتب عليه فروق في الحقوق والواجبات الا بعد ان أقره ( صولون ) واتخذه اساسا لاصلاحاته الدستورية ٠

ان أهم النتائج للتطور الاقتصادي في القرنين السابع والسادس قد تعجلت في اتساع المدن وازدياد عدد سكانها ونشأة مهن جديدة متنوعة وقيام طبقة قوية من التجار والصناع الذين اصبحوا يلعبون دورا خطيرا في حياة المجتمع واخذوا يطالبون بحقهم في ادارة شؤون الدولة • وهذه الطبقة المتوسطة > ( البورجوازية ) هي التي تولت قيادة الجماهير الشعبية الفقيرة من فلاحين وعمال وساعدتها في مكافحة امتيازات النبلاء والتخلص من حكمهم الاقطاعي •

لقد كانت حالة هؤلاء العلاحين والعمال في منتهى البؤس تزداد سوءا من يوم الى آخر ، فان الغلاحين كانوا في الغالب يضطرون الى الاستدانة مقابل فوائد باهظة ورهن أراضيهم ، وكان أكثرهم يعجزون عن تسديد هذه الديون والفوائد فيفقدون أرضهم ويباعون هم انفسهم مع نسائهم وأولادهم في سوق الرقيق أو يصبحون أقنانا مرتبطين بالارض يفلحونها لمصلحة النبلاء ، وكان ازدياد الارقاء سواء من طبقة الفلاحين أو بالاستيراد من المستعمرات مما يساعد اصحاب المصانع على الاستغناء عن استخدام العمال الاحرار الذين كانوا يفقدون بذلك مورد رزقهم الضئيل فيصبحون عاطلين عن العمل ويمونون جوعا ،

ان هذه الاوضاع الاجتماعية كانت سببا في احتدام النزاع بشدة بين الطبقات وانتشار الفوضي والاضطراب • وقد قام في كثير من المدن اليونانية

افراد من النبلاء أو الطبقة الوسطى كانوا يطمحون الى الحكم فتولوا زعامة الجماهير الشعبية الناقمة والحذوا يدافعون عن حقوقها واستطاعوا القضاء على النظام الارستوقراطي وفرض الحكم الفردي ، الديكتاتوري .

حوالي سنة ( ٦٣٢ ) حاول شـــاب ارســتوقراطي اسمه ( كيــلون Cylon ) ان بفرض نفسه ديكتاتورا في ( آثبنة ) ٠

كان هذا الشاب قد نال جائزة في الالعاب الاوليمبية واكتسب شيئا من الشهرة • ثم تزوج بابنة (تمنا جنس Theagenes ديكتاتور (مغارة) الذي وعده بالمساعدة • وتذكر الروايات انه استشار العرافين في معسد ( دلفي ) قبل القيام بالثورة فأجابوه بأنه يجب عليه الهجوم مع انصاره على هضية ( اقروبوليس ) واحتلالها أيام العيد وقد اعتقد ( كيلون ) بأن المقصود بالعمد هي الحفلات الأولىمسة التي كان قرب موعدها ، في حين ان الرهبان أرادوا ، حسب دعواهم فيما بعد ، عيدا آخر بخرج فعه سكان ( آئينة ) الى خارح المدينة • وهكذا قام (كيلون) مع جماعة من الشبان مثله وبعض الحنود الذبن ارسلهم الله والد زوجته من ( منغارة ) واستولى فحأة أثنياء الحفلات على الاقروبوليس م وقد استاء سكَّان ( آثينة ) من هذه المحاولة لفرض الحكم الفردي بمساعدة حكومة أجنسة • فاجتمع الفلاحون والعمال بقيادة ( ميغاقليس Megacles ) زعيسم اسسرة ( القيمئونيــد ) وحاصروا (كيلون) مع اتباعه • ولما استمر الحصار عدة ايام رأى الثوار ، الذين لم يبق لديهم شيء من المؤون ، انه لا مفر لهم من الاستسلام • وقد استطاع (كيلون) نفسه ان مهر ب مع أخبه الى(مىغارة) ولكن اتباعه قبض عليهم وقتلوا جميعا رغم التحاثهم الى معبد الالاهة (آئينة ) وتعهد المحاصرين لهم بالامان على حاتهم اذا مخرجوا من المعد • على انالحادث لم يقف عند هذا الحد فان قتل الثوار غدرا قد أدى من جهة الى نشوب الحرب بين (آثنة) و ( مىغارة ) واستمرت العارات المتقابلة مدة من الزمين فأصبت ( آثمنه ) من جراء ذلك بأضرار بالغه • ومن حهة ثانيه فقد استاءت المجماهير الشعبية من

الىكك بالعهد والغدر بالثوار الذين لجاّؤوا الى المعبد واتنجهت النقمة العامة الى اسرة (آلقميئونيد) التي كانت سببا في الاعتداء على المقدسات الدينية • واتمقت الاراء على انه لا سبيل الى ارضاء الآلهة الا باخراج الاسرة كلها من المدينة فحكم على (الآلقمئونيديين) بالنفي وحجز أموالهم •

## ٠٦ \_ قوانين ( دراقون ) :

ان محاولة (كيلون) الفاشلة لاقامة الديكت اتورية ثم الحرب مع (ميغارة) ونفي اسرة (آلقميئونيد) كانت سببا في توتر الازمة الاجتماعية والسياسية في (آئينة) واشتداد المنازعات بين الاحزاب والطبقات المختلفة، فكثرت حوادث الاعتداء والقتل وشعر الجميع بالضرورة الملحة الى قوانين تحول دون الاسترسال في سفك الدماء .

وقد اتفق الرأي على ان العمل الذي بدأ به المشمرعون من جمع القوانين وتنظيمها وتثبيتها يجب اتمامه بسرعة • ويبدو ان هؤلاء المشرعين النبلاء قد أظهروا كثيرا من الضعف والتساهل في السنين الماضية وعجزوا عن القيام بالاصلاح اللازم • وهكسذا عهد في سنة ٢٧١ الى ( دراقون ) ماحد المشرعين الستة اذ ذاك ان يقوم بهذه المهمة واعطيت له سلطات استثنائية واسعة في وضع القوانين التي يراها صالحة •

اشتهر (دراقون) بالعقل والحزم وبمعرفته الواسعة للشرائع وعلى الاخص للمسائل المتعلقة بالتقاليد والحقوق العائلية • وقد اقتصر عمله في الاساس على تنظيم القوانين التي سبق للمشرعين جمعها منذ مدة جيل فقام بتنسيقها وتوحيدها • ورغم انه لم يقصد ، خلافا لما ذهب اليه آرسطو ، وضع دستور لدولة (آثينة) ، فقد لعب دورا سياسيا هاما في تاريخ بلاده ، لان القوابين التي استطاع ان يفرضها بقوة شخصيته كانت من جهة مقتبسة عن العادات والتقاليد المتوارثة ولكمها من جهة ثانية قد عدلت بصورة تلائم حاجات

العصر وتتفق مع المبادىء الحديثة ، وبذلك فانها مهدت السبيل للتطور في المستقبل ،

ان الفكرة الاساسية لدى (دراقون) كانت مكافحة الاندفاع في أخذ الثار \_ والسعي الى استبدال العقوبة الاجتماعية بمبدأ الانتقام الشخصي وانه لم يسلب الاسرة التحرية في الحكم على افرادها ولم يتعرض الى حقوق الرجل تعاه زوجته وأولاده وعبيده و ولكنه من جهة اخرى لم يسمع بأن تنتقم الاسرة لنفسها من اسرة اخرى عندما يعتدي عليها و ففي حوادث القتل اذا رضي اقارب المقتول مفاوضة أقارب القاتل والاتفاق على الدية والصلح فان الحكومة لا تتدخل في الامر و ولكن اذا لم يتم الاتفاق فكان لابد لاسرة القتيل من الرجوع الى سلطة الحكومة عوضا عن ان تنتقم لنفسها و وفي سبيل دفع الناس الى اتباع هذه الطريق القانونية فرض (دراقون) عقوبات شديدة جدا على حوادث الاعتداء ويروى عن أحد الخطباء الآئينين قوله بأن قوانين (دراقون) لم تكتب بالحير بل بالدم و وقد صار يضرب المشل في العصور التالية بقساوة قوانين (دراقون) وانتقل اسمه الى اللغات الاوروبية الحديثة التي تعتبر فيها كلمة (Draconique) مرادفة لصفة الشدة و

على ان دراسة دقيقة لقوانين (دراقون) من شأنها ان تدفعنا الى تعديل هذا الرأي و فقد كان في كثير من حوادث الاجرام يعيل إلى التساهلوالرأفة كما ان له فضلا كبيرا في التعييز بين الجرائم التي ترتكب عن تعمد وتصعيم والتي تقع دون قصد و وهو الذي أنشأ محكمتين جديدتين: تتألف الاولى من واحد وخمسين قاضيا (Ephetae) للنظر في حوادث القتل غيرالمقصود أو محاولة القتل أو قتل الاجنبي التي يقتصر فيها العقاب على النفي المؤقت وتتألف الثانية من الملك ورؤساء القبائل للنظر في حوادث الموت التي يرجع سببها الى الحيوانات او الاشياء كما انه حدد القضايا الجنائية الداخلة في اختصاص مجلس الشيوخ و

وقد كان لقوانين ( دراقون ) تأثير بالغ في اضعاف العصبية العائلية و فذلك لانه حدد درجات القرابة وعين الاشخاص الذين يحق لهم المطالبة بدم القتيل فذكر في الدرجة الاولى الأب نم الابن و ولا تسميح الدعوى من الاقارب ، الذين هم أبعد صلة ، والدين لا يجوز على كل حال ان يتجاوزوا ابناء أبناء العم ، الا عند فقدان هؤلاء و ثم انه لم يسميح بالمصالحة على الدية بين اسرتي القاتل والمقتول الا اذا اتفقت كلمة جميع الاقارب و ويكفي ان يخالف شخص واحد حتى يصبح من الضروري الرجوع الى المحاكم وبذلك ساعد على تقوية الروح الفردية اذ صار كل عضو في الاسرة يشمر بقمته الشخصية وحقه في الاستقلال بالرأي و

وهكذا فقد كانت قوانين ( دراقون ) خطوة كبيرة في طريق التطور والتقدم ، ان هذه القوانين التي تمزج بين الشدة والرأف كانت واحدة للجميع لاتميز بين الطبقات وهي ترمي الى القضاء على المنازعات المخاصة بين الاسرات والى تقوية سلطة الدولة وجعل الافراد مسؤولين تجاهها بستطيعون الالتجاء اليها للحيلولة دون ضياع الحقوق ، ومن هذه الوجهة لاتقتصر أهمية تشريع ( دراقون ) على ( آئينة ) بل تعتبر حادثا خطيرا في تاريخ البشرية عامة ، ، ، ،

## ٠٧ ـ ( صولون ) واصلاحاته :

ان قوانين (دراقون) كانت خطوة كبيرة في طريق الاصلاح ولكنها لم تكن كافية لازالة مظاهر الاضطراب وحالة الفوضى ، لأنها لم تبدل شيئا من أساس النظام الاقتصادي والاجتماعي • فقد كانت الاسرات الكبيرة لاتزال تتمتع بنفوذ عظيم وهي لم تكن لتقنع بما تملك من أراضي واسعة وثروة طائلة بل أخذت تغتصب أيضا الاراضي الاميرية المشتركة والاملاك المخاصة بالمعابد • وظلت حالة الطبقات الفقيرة كما كانت في السابق سيئة للغاية • وكان المستضعفون لا يرون أملاً لهم في نيل حقوقهم وتحسين

أوضاعهم بالوسائل القانونية لأن الجيش وادارة الحكومة والمحاكم كانت في أيدي خصومهم السادة النبلاء ويقول بلوتارخ في وصف الحالة اذ ذاك: « ان العوارق في الثروة بين الاغنياء والفقراء كانت قد بلغت منتهاهاوان وضع البلاد اصبح في خطر داهم وانه لم يكن في الامكان انقاذها من هذه الحالة الا بفرض سلطة استبدادية ، و وقد صار الكثيرون يتحدثون عن ضرورة قيام ثورة دموية ، عنيفة وتقسيم الاراضي والثروة بالتساوي بين الجميع وعلى ان النبلاء الاغنياء الذين تمركزت الثروة في ايديهم والذين اصبحوا لايستطيعون استيفاء ديونهم وغضبوا لما كانوا يسمعونه من التهديد بالثورة ، قاموا يدعون الى احياء القوانين القديمة ويتهيأوون للدفاع عن انفسهم بالقوة ويبرون اضطهاد الطبقات الفقيرة بدعوى انها تريد تحطيم كل نظام والخروج على تعاليم الدين ، ان الازمة كانت قد بلغت منتهى الشدة ، و

في هذا الوقت العصيب النجأ الجميع الى ( صولون ) لينقذ الموقف •

كان (صولون Solon) بن (أكسيكستيديس Exekestides) من أبرز الاسرات الارستوقراطية في (آثينسة) التسي ترجع بنسبها الى (الميدونتيديين) ولكنها لم تكن على جانب كبير من الشروة و ويروي (بلوتارخ) ان والد (صولون) قد اضاع ثروته في اعمال الخير ومساعدة الاخرين و فاضطر (صولون) الى الاشتغال بالتجارة وقام برحلات عديدة الى مختلف انحاء البحر الابيض المتوسط فزار كثيرا من البلدان واستفاد من مشاهداته و تجاربه واستطاع ان يجمع ثروة كبيرة ولما عاد الى (آثينة) واستقر فيها استبلفت اليه الانظار باشعاره التي استخدمها ، مثل غيره من الشعراء في ذلك الوقت ، للدعاية وشرح آرائه في أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية و

وقد اتجه في بادىء الامر الى السياسة الخارجية فأخذ يدعو الى استرجاع جزيرة (.سالاميس) من ( الميغاريين ) • وكان ( صولون ) قد

رأى في هذه القضية وسيلة صالحة لتوحيد الكلمة واثارة الحماسة بعين مواطنيه ، وتذكر بعض الروايات انه لما قرر الآتنييونارسال حملة للاستيلاء على الحزيرة عهدوا بالقيادة الى (صولون) نفسه فنجح في هذه المهمة نجاحا باهرا واصبح بطلا قوميا يحترمه الجميع لنزاهته ووطنيته وسعة اطلاعه ،

كان (صولون) يشعر بأن له رسالة سامية يجب ان يقوم بها ، ولذلك لم يكتف بما ناله من الشهرة بل استمر ينظم القصائد وينتقد الاوضاع الاجتماعية ويندد بالظلمويدعو إلى الانصاف بين البشير ، وكان يبين لمواطنيه ان هناك ارتباطا وثيقا بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة وانه يجب ان يسود التضامن بين الافراد والدولة ويكرر القول بأن الذين لا يفكرون الا في اموالهم يسببون خراب الدولة ناسين ان البؤس العام ينفذ الى كل بيت ويلحق بكل شخص ويصيبهم هم أنفسهم مهما اتخذوا من وسائل الوقاية ، وكان يرى بأن الشر كل الشر الذي يتجلى في طمع الاغنياء وبؤس الفقراء انما ينشأ عن مخالفة البشر لقوانين العدالة وان العلاج لهذه الحالة يتلخص في احترام مبدأ الانصاف وفرض قوانين تضمن حقوق الجميع وتكفل الانسجام بين مختلف العناصر ،

لقد اكتسب (صولون) ثقة جميع مواطنيه بماضيه الناصع وبلاغته النادرة وقوة شخصيته وكان يعد من حكماء اليونان السبعة وكلمة حكيم لم تكن تطلق في القرن السادس على من ينصرف الى النظر وحده بل على الذين يجمعون بين الفكر والعمل معا وفي الحقيقة فان (صولون) الشاعر الذي كان في الوقت نفسه تاجرا والنبيل الذي كان يدافع دوما عن الفقراء المستضعفين يعتبر من أمهر رجال السياسة الذين يعرفون كيف يوفقون بين المثل العليا وبين ضرورات الحياة الاجتماعية الواقعية وانعقيدته المتينة وتفكيره الناضج وخبرته الواسعة وشعوره المرهف ـ كل ذلك كان يوحي اليه بالحلول العملية في كل حالة من الحالات كما ان خياله القوي

كان يكشف له طريق التطور في المستقبل ويهديه الى الندابير التي يجب اتهخاذها لمجابهة العراقيل المنتظرة قبل الوصول الى الغاية المنشودة •

لم يكن (صولون) قد تجاوز الخامسة والاربعين من العمر عنسدها انتخب حاكما في سنة ( ٩٤٤) • وقد عرضت عليه الطبقات المتوسطة ان يتمتع بسلطة ديكتاتورية مطلقة لفرض ما يريده من القوانين في سبيل انهاءالحرب الاجتماعية • ووافق النبلاء ايضا على منحه هذه السلطة • فقد كان الفقراء يأملون اليخير على يديه لمرفتهم بحبه للمدالة بينما كان النبلاء ينظرون اليه كواحد منهم و يعتقدون ان رجلا غنيا مثله لن يقوم بعمل يعود عليهم بالغمرد •

كان (صولون) يستطيع ان يصبح ديكتاتورا مطلق السلطة لو أراد. ولكنه فضل ان يقوم بدور الحكم النزيه بين الطبقات والاحزاب وجعل همه الوحيد خدمة المصلحة العامة وسلامة الدولة مصمما على ان يسير في الطريق التي رسمها لنفسه حتى النهاية مهما اعترضه من المصاعب والعراقيل.

ان ابرز صفه في سياسة (صولون) هي الاعتدال ، فهو لم يندفع مع دعاة النورة المتطرفين الذين كانوا يطالبون بتوزيع الاراضي ، انه كان يعتبر مثل هذا العمل مخالفا للعدالة ويعرف بان الاقدام عليه كان لابد ان يؤدي الى حرب اهلية والى اضطراب الحالة مدة طويلة من الزمن تعود بعدها الاوضاع الى ما كانت عليه من عدم المساواة ، ولكنه من جهة اخرى كان يريد وضع حد لسيطرة الاغنياء والوقوف دون استثنارهم بخيرات البلاد ،

بدأ (صولون) عمله باعلان العفو العام لتصفية الماضي • فسمت للمنفيين بالرجوع الى وطنهم واعاد اليهم حقوقهم المدنية عدا الذين حكم عليهم بجرم القتل • ثم الني جميع الديون سواء كانت للافراد أو للدولة واعاد الاملاك المرهونة الى اصحابها وحرر الافراد الذين كانوا قد اصبحوا اقنانا مرتبطين بالارض بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم • بل انه اعداد الحرية الى الذين كانوا قد بيعوا الى البلاد الخارجية ثم اصدر قانونا يحرم

فيه استعباد أي شخص في المستقبل مقابل دين يعجز عن تسديده • وبذلك وضع ( صولون ) مبدأ قدسية الحرية الشخصية الذي اصبح من دعائسم الديموقراطية في ( آثينة ) •

يروي بعض المؤرخين ان اصدقاء (صولون) عرفوا قبل الاوان انسه سيعلن تحرير الاراضي المرهونة • فأخذوا يستدينون الاموال مقابل رهن اراضيهم ويشترون اراضي جديدة • وبذلك توصلوا الى ثروة كبيرة • فقام البعض يتهمون (صولون) بانه قد شارك هؤلاء واستثمر سلطته لمصلحته الخاصة • ولكن التحقيق أثبت بأن (صولون) نفسه كانت له ديون كثيرة على الاخرين خسرها كلها بحكم القانون الذي اصدره •

لقد كان طبيعيا ان يحتج الاغنياء على هذا القانون وان يعتبروا الغاء الديون اغتصابا • ولكن الجميع قد اعترفوا بعد مدة من الزمن بان(صولون) قد انقذ (آثنيه) بذلك من ثورة محققة •

سعى (صولون) في قوانينه الى الحيلولة دون تجمع الاراضي في أيدي افراد قلائل ، فهو وان لم يقرر حدا أعلى لمساحة الارض التي يمكن للشخص الواحد ان يمتلكها الا انه عمل كل ما يستطيعه لتسهيل تموزع الاراضي وتقسيمها ، فوسع لذاك حق الارث وفرض تقسيم الارض بين الاولاد والغي العادة المتبعة التي تفرض على البنت الوارثة الزواج بأدني قريب لوالدها فصار يمكنها ان تتزوج من تريد وتتصرف بحصتها من ميراث والدها ، كذلك نص على ان يرث الاولاد غير الشرعيين اذا لم يكن هناك أولاد شرعيون ، ثم انه سعى الى تحرير الفرد من قيود الاسرة بتحديد السلطة الابوية ، فقد حرم على الاباء قتل أولادهم بعد ان يبلغوا سنا معينة ويسجلوا في عداد المواطنين كما انه منع الاباء من ببع بناتهم أو طرد أبنائهم الا في حالات خطيرة جدا ،

لمقد أدرك ( صواون ) ، بفضل تجاربه الشخصية وخبرته العملية ،

ان جميع الاصلاحات القضائية والاجتماعية والسياسية لا فائدة منها اذا لم يرافقها اصلاح اقتصادي وفي الحقيقة ليس في الاستطاعة المحافظة على التواذن والسلام بين الطبقات اذا لم تكثر الثروة العامة وتوزع بأكثر مايمكن من العدل بين مختلف الطبقات ويطمئن الجميع الى ضمانة مصالحهم المادية وللوصول الى هذه الغاية اتخذ (صولون) سلسلة من التدابير التي من شأنها ان تدفع المواطنين الى العمل وزيادة الانتاج و فأعلن ان الوالد الذي لا يعلم ابنه صناعة في الصغر لا يحق له ان يطالب هذا الابن بالنفقة في شيخوخته وأم انه منع التسول وفرض عقوبات شديدة على من يقدم على ذلك وقد اخذ يبذل عناية كبيرة لتنشيط الزراعة وفضع جوائز كبيرة لمن يقتب الخذ يبذل عناية كبيرة لتنشيط الزراعة وفضع جوائز كبيرة لمن يقتب الخذ يبذل عناية كبيرة التنشيط الزراعة وفضع جوائز كبيرة لمن يقتب الخذ يبذل عناية كبيرة التنشيط الزراعة وفضع جوائز كبيرة لمن يقتب الخذ يبذل عناية المناب التي كانت تفتك بالقطعان ونظم توزيع المياه وأهتم بحفر ينابيع جديدة ومنع قطع اشجار الزيتون ووضع مراقبين لمنع الفلاحين من اساءة معاملة الحدوانات و

على ان (صولون) لم يكن يجهل جدب ارض (آنيكة) ويعرف ان الزراعة لا تكفي لتأمين اعاشة السكان ولذلك كان يشتجع الصناعة والاعمال التجارية ـ البحرية ، عندما جاء جمع من المواطنين الفقراء الى (صولون) واعترضوا على اصلاحاته قائلين : « لقد اصبحنا بفضل قوانينك احرارا ولكن ماذا نضع بالحرية ما دمنا لا نملك الوسائل اللازمة لكسب معيشتنا ؟ ، كان جوابه ان اشار الى البحر قاصدا بذلك تشجيعهم على الانستفال بالملاحة والتجارة ،

وفي سبيل تنشيط الحركة الاقتصادية قام (صولون) بتنظيم المكاييل والمواذين وصك عملة جديدة خاصة بآتينة • ويقول ( بلوتارخ ) انه قد خفض قيمة العملة النقدية فاعتبر كل ( ٧٣ ) دراخما قديمة مساوية لمائة دراخما جديدة وانه بذلك قد نقصت الديون ( ٣٠ ) في المائة دون ان يخسر الدائنون شيئا • ومن الواضح ان هذه الدعوى مخالفة للحقيقة وان الامر

ليس سوى مغالطة كما هي الحال في جميع عمليات تضخم العملة التي أخذت الحكومات الحديثة تلجأ اليها في العصر الحاضر لمالجة الازمات الاقتصادية ولكن لاشك في ان تخفيض قيمة العملة مما يساعد على هبوط الاسعار وزيادة حركة التصدير الى الخارج وقد أراد (صولون) من تغيير نظام العملة توجيه تجارة (آثينة) الى البلاد البحرية عوضا عن المنطقة البرية الضيقة ولان النظام القديم كان مقتبسا عن (أجينة) و (ميغارة) ومقتصرا على شبه جزيرة البيلوبونز في حين ان النظام الجديد الذي اقتبس عن جزيرة (اوبوئا) كان سائدا في سائر انحاء العالم اليوناني و واخيرا يجب الملاحظة بأن تغيير نظام النقد قد ساعد على انتقال مواطنين كثيرين من طبقة أدنى الى طبقة اعلى، السنوى و

ان حركة الاصلاح في (آئينة) التي كانت تطالب بدستور جديد وقوانين عصرية قد ظهرت بين طبقة التجار وأرباب الصناعة الذين ارتفع شأنهم اذ ذاك وازداد نفوذهم وأخذوا يطمحون الى الاشتراك في الحكم وقد أدرك صولون أهمية هذه الطبقة وأراد ايصالها الى حقوقها ولذلك اتخذ السا لتصنيف سكان (آتيكة) مقدار الدخل السنوي عوضا عن النسب أي انه أقر التقسيم الذي كان سائدا بالفعل والذي يميز بين هذه الطبقات الاربع:

ا ) «Pentacosiomedinni» أي الذين يبلغ دخلهم السنوي خمسمائة مكال •

۲) « Hippes » الذين يتراوح دخلهم بين بلاثمائة وخمسمائة
 مكبال ٠

۳) « Zeugitoi » ( ۳
 وهو ( ۲۰۰ ) مكيال ٠

٤) « Thetes » أى سائر المواطنين الاحرار الذين لا يبلغ دخلهم هذا الحد الأدنى ٠

وكانت امتيازات الافراد وواجباتهم والضرائب المفروضة عليهم متناسبة مع مقدار دخلهم و فكان افراد الطبقة الاولى يدفعون ضريبة تبلغ (١٢) في المائة وأفراد الطبقة الثالثة (٩) في المائة وأفراد الطبقة الثالثة (٩) في المائة وأفراد الطبقة الثالثة (٩) في المائة افراد الطبقة الرابعة لا يدفعون اية ضريبة مباشرة و وبالمقابل فان افراد الطبقة الاولى وحدهم كان يمكن ان ينتخبوا لوظيفة الحاكم او القائد او التخازن وكانت الوظائف الثانوية مقتصرة على افراد الطبقة الثانية الذين يتألف منهم الفرسان في الحرب و أما الطبقة الثالثة فكان أفرادها يؤلفون المشاة ذوي الاسلحة الثقيلة بينما يخدم افراد الطبقة الرابعة كجنود أو بحارة عادين و

واذا لاحظنا ان (صولون) قد بدل نظام المكاييل والموازين وخفض بذلك مقدار المحصول المقرر لافراد الطبقة الاولى من ( ٧٦٣٦٣ الى٧٦٨٦٢) هكتوليترا وللطبقة الثانية من ( ٢١٨٥٢٢ ــ ١٥٥١١) هكتوليترا وللطبقة الثالثة من ( ١٤٥٥٤٨ الى ٤٤ر٣٠٩) هكتوليترا ، يتبين لنا مدى ازدياد عدد الافراد الذين يحق لهم الاشتراك في الحكم ، ولم تمض مدة طويلة حتى استغنى عن تقدير الثروة حسب المحصول الزراعي فصار يعتبر من الطبقة الاولى كل من بلغ دخله السنوي خمسمائة دراخما بدلا عن خمسمائة مكيال ومن الطبقة الثانية اذا بلغ ثلاثمائة دراخما والنع ، ، ،

رغم هذا التمييز بين المواطنين حسب الثروة فان تصنيف (صولون) قد قضى على النظام القديم الذي كان يستند الى العصبية العائلية ويحصر السلطة في الاسرات النبيلة •

ان دستور ( صولون ) قد أبقى على رأنس الحكومة مجلس الشيوخ ( Aeropagos ) ، ولكن بعد ان نزع عنه بعض السلطات من جهة وبعد

ان جعله مفتوحا لكل افراد الطبقة الاولى مهما كان نسبهم من جهة ثانية • ثم انه أوجد الى جانب ذلك مجلسا جديدا يسمى مجلس الاربعمائة ينتخب أعضاؤه من القبائل الاربع في (آتيكة) لكل واحدة منها مائة عضو • ومهمة هذا المجلس هي ان يهي الشاريع التي يجب عرضها على مجلس الشيوخ وبذلك كان يستطيع ان يراقب جميع القوانين •

وتتجلى النزعة الديموقراطية لدى (صولون) في احيائه مجلس الشعب (Ecclesia) الذي كان معروفا في العهد الهوميري والذي يشترك جميع المواطنين في مناقشاته ، وقد عهد (صولون) الى هذا المجلس بمهمة انتقاء الحكام الذين كانوا ينتخبون في السابق من قبل مجلس الشيوخ، وكان جميع الموظفين مسؤولين تجاء هذا المجلس الذي يستطيع معاقبة أي موظف والذي يحق له ان يحاسب الحكام والقواد عند انتهاء مدة عملهم وان يحرمهم من ان يصبحوا أعضاء في مجلس الشيوخ،

وأهم من كل ذلك تأسيس مجلس المحلفين ( Heliaea ) أو مجلس القضاء الاعلى الذي يتألف من ستة آلاف عضو ينتقون بالقرعة من جميع الطبقات والذي ينقسم الى محاكم متعددة تنظر في جميع القضايا عدا حوادث القتل وقد نص دستور ( صولون ) على انه يحق لهذا المجلس ان ينظر في كل اعتراض على أي عمل من اعمال الموظفين و يقول آرسطو: « يعتقد البعض ان ( صولون ) قد صاغ قوانينه في قالب غامض عن قصد حتى يفسيح المجال أمام الشعب لاستخدام سلطته الحقوقية للسيطرة على سياسة الدولة ، هنا يشير آرسطو الى اقتصار قوانين ( صولون ) على المبادىء العامة بصورة تساعد المواطنين على الرجوع الى مجلس الشعب عند حدوث أي اختلاف في تفسير القوانين وكيفية تطبيقها على الحالات الخاصة وبذلك يصبح الشعب هو المصدر الحقيقي للقوانين و وفي الحقيقة فان حق الاعتراض والرجوع الى المحاكم الشعبية ـ كما نص على ذلك دستور ( صولون ) قد اصبح في الحاكم الشعبية ـ كما نص على ذلك دستور ( صولون ) قد اصبح في

العصور التالية من اقوى دعائم الديموقراطية في ( آثنية ) •

في سبيل دعم قوانينه فرض (صولون) عقوبات على المخالفات تتصف بشيء من الشدة ولكنها أرحم من التي كان فرضها (دراقون) • ولأجل ان يطلع الجميع على هذه القوانين كتبها على الواح متحركة وعلقت في مقر الحاكم •

لم يزعم (صولون) ، كما فعل قبله (ليكورغوس) أو (مينوس) أو (مينوس) أو (حمورابي) ، ان هذه القوانين قد اوحت بها اليه الآلهة • فان التقدم الفكري في (آثنية) كان قد بلغ درجة أصبح معها المشرعون لا يحتاجون الى الاستناد الى منل هده السلطة السماوية •

بين الانتقادات الكثيرة التسبي وجهت آلى (صسولون) من قبل الارستوقراطين المحافظين كان أهمها الاعتراض على اعطائه الحق لطبقات الشعب في الاشراف على ادارة الحكومة عن طريق مجلس الشعب ومجلس المحلفين ، بل ان الحكيم (آناخاريس Anacharis)، أحد أصدقاء (صولون) نفسه، قد سخر من الدستور الجديد وما تضمنه من اصلاحات قائلا: ان الحكم انتقل بذلك الى العوام « المجانين ، ومدعيا انه لا يمكن تحقيق عدالة دائمة بين البشر لان الاقوياء والاذكباء لن يعجزوا ابدا عن استثمار القوانين لمصلحتهم ، فالقوانين ، حسب رأيه ، تشبه نسبج العنكبوت الذي لا يعلق فيه الا الذباب الصغير بينما الحشرات الكبيرة تشقه وتفلت منه ،

كان (صولون) يتقبل هـذه الانتقادات برحابة صدر ويستمع الى المعارضين بهدوء دون ان تتزعزع ثقته وطمأنينته و كان يعترف بأن قوانينه ليست مثلا أعلى في الكمال وانه لم يقصد سن أحسن القوانين الممكنة وانما سعى الى وضع دستور يصلح للاثينيين ويمكن للاحزاب المتنازعة اذ ذاك ان تقبل به جميعا و ونراه يكرر القول بأنه قد اختار الطريق الوسط وتمسك بالاعتدال ليحفظ كيان الدولة و

لقد اجمع اليونانيون على اعتبار (صولون) من أبرز حكمائهم السبعة ولعل أكبر برهان على حكمته التأثير الدائم ، العميق الذي احدثته قوانينه في حياة اليونان ، فانه رغم التقلبات التي طرأت على (آثينة) في العصور التالية فقد استطاع الكاتب الروماني (شيشسرون) ان يقول بعد خمسة قرون: ان الاسس التي وضعها (صولون) وقام عليها دستور (آثينة) ظلت سائدة حتى عهده ،

ان (صولون) قد افتتح عهدا جديدا في تاريخ (آئينة): فقد اصبحت ادارة الحكومة منذ ذلك الوقت خاضعة لقوانين مكتوبة ، ثابتة بعد ان كانت تسير حسب أوامر ومقررات ارتجالية ، متغيرة ٠٠ سئل (صولون) مرة : «كيف تكون الحكومة المنظمة ، الصالحة ؟ ، فأجاب : « عندما يطيع الشعب حكامه و يطيع الحكام القوانين ، ٠

الى تشريع (صولون) يرجع الفضل في تحرير الفلاحين من العبودية وبذلك نشأت في (آتيكة) طبقة من المزارعين يملك كل منهم الارض التي يفلحها ومن هؤلاء المزارعين كانت تتألف جيوش (آتينة) التي امتازت بالشيجاعة في صد الغارات الفارسية والتي استطاعت ان تتحافظ على استقلالها وحريتها مدة أجيال طويلة وفان أحسن جندي هو الفلاح الذي يدافع عن أرضه ويمكننا ان نعرف مدى توزع الاراضي بين السكان من الاحصاء الذي اجرى بعد الحروب البيلوبونزية ، عندما اقترح بعضهم اقتصار حق الانتخاب على الذين يملكون أرضا ، فقد تبين أنه لم يكن في (آتيكة) كلها سوى خمسة آلاف مواطن لا يتوفر فيهم هذا الشرط و

انه بفضل اصلاحات (صولون) المالية والاقتصادية والسياسية استطاعت (آثينة) ان تتقدم في الصناعة والتجارة وتحتل المقام الاول بين جميع الدول في البحر الابيض المتوسط فنظام الحكم الجديد الذي قضى على الامتيازات القديمة قد شجع على تقدم العلوم والفنون وانتشار الثقافة

وازدهار الحضارة ومهد السبيل للعصر الذهبي في تاريخ اليونان •

في سنة ٧٧٥ اعتزل (صولون) منصب الحاكم بعد ان تقلده مدة اثنين وعشرين سنة • وقد طلب الى رجال الدولة ان يقسموا اليمين باتباع قوانينه دون أي تبديل مدة عشر سنوات • ثم رحل الى مصر وقبرص وآسية الصغرى • على انه عندما عاد الى (آئينة) كان مقدرا له ان يشاهد انقلابا جديدا أدى الى قيام الديكتاتورية والتخلي ، في الظاهر على الاقل ، عن مادى • دستوره • • •

### ۰۸ ـ دیکتاتوریة ( بیزیستراتوس ) :

ان الاحزاب والكتل المتخاصمة في (آئينة) التي استطاع (صولون) ان يسيطر عليها جميعا مدة جيل عادت بعد مغادرته البلاد الى التطاحن والى المؤامرات والالاعيب السياسية السابقة • لقد كان هناك ، كما في ايام الثورة الافرنسية المضطربة ، ثلاثة احزاب تتنازع في سبيل السيطرة : ١) حزب الشاطىء المؤلف من التحار واصحاب السفن، ٢) حزب السهل الذي يتزعمه اصحاب الاراضي الاغنياء خصوم (صولون) ، ٣) حزب الجبل الذي يتألف من تحالف الفلاحين مع عمال المدن والذي كان لايزال يكافح في سبيل توزيع الاراضي •

وقد تولى رئاسة هذا الحزب الاخير الذي يمثل عامة الشعب رجل من اسرة ارستوقراطية ، غنية هو (بيزيستراتوس Peisistratus ) ، أحد أقارب (صولون) نفسه .

قام (بيزايستراتوس) يوما في مجلس لشعب وكشف عن جرح في جسمه مدعيا ان أعداء الشعب ارادوا اغتياله وطلب موافقة المجلس على تأليف حرس خاص للمحافظة عليه • وكان الخطيب الوحيد الذي انبرى يعارض هذا الطلب ويحتج عليه بشدة هو (صولون) • فقد كان الرجل الحكيم

يعرف اساليب قريبه ولذلك اتهمه بأنه قد جرح نفسه بيده وانه يريد استخدام الحرس الخاص ليفرض سيطرته الديكتاتورية مثم صاح (صولون) منذرا مواطنيه بقوله: « يا أهل آئينة ، انني اكثر حكمة ومعرفة من بعضكم واكثر شجاعة من الاخرين: انني اكثر حكمة من اولئك الذين لايدركون حيلة ( بيزيستراتوس ) واكثر شجاعة من أولئك الذين يعرفون قصده ولكنهم يخافون من التصريح بذلك » ٠

رغم هذا التحذير وافق المجلس على طلب ( بيزيستراتوس ) وسمع له باتنخاذ حرس خاص مؤلف من خمسين رجلا • ولكنه عوضا عن ذلك جمع اربعمائة من الجنود واستولى على هضبة ( اقروبوليس ) وأعلن نفسه دبكناتورا في سنة ( ١٦٥ ) •

كان (بيزيستراتوس) أثناء الحرب بين (آئينة) و (مينارة) في عهد (صولون) قد تولى قيادة الجيش ونجح في الاستيلاء على مرفأ (نيزيه Nisaea هاندك ذاع صيته بين مواطنيه • ثم ازداد شهرة ونفوذا باعتناقه المبادىء الديموقر اطية و دفاعه عن الطبقات الفقيرة التي كانت تطالب بتقسيم الاراضي • فلما قبض الآن على زمام الحكم صادف قبولا حسنا لدى جماهير الشعب • وقد انتشر الذعر لأول وهلة بين الارستوقر اطيين فهرب قسم كبير منهم مع (ميناقلس Megacles) رئيس اسرة (آلقميثونيد) بينما هاجر قسم آخر بقيادة (ميلتياديس Miltiades) الى شبه جزيرة (غالبيولي) وأسسوا هناك ، ممساعدة (بيزيستراتوس) نفسه ، مستعمرة تابعة لآثنية • وهكذا تخلص الديكتاتور من أقوى خصومه واستتب له الامر • وقد أعلن وصولون) عندئذ ان الاثينيين يبدو كل منهم بمفرده كأنه ثعلب ولكنهم عندما يجتمعون لا يختلفون عن قطيع من الاوز • ثم وضع اسلحته خارج باب داره كرمز لاعتزاله كل الاعمال السياسية وانقطع في ايامه الاخيرة الى الشعر وحده •

اتبع (بيزيستراتوس) ، مثل غيره من الديكتاتورين ، سياسة «شعبية» تخدم مصاليح الطبقات الفقيرة ولذلك قام زعماء حزبالسهلوحزب الشاطىء الذين يمثلون النبلاء اصحاب الاراضي وكبار التجار الاغنياء ووحدوا قواهم واستطاعوا بعد خمس سنوات اسقاط (بيزيستراتوس) وأرغموه علىالفرار من (آئنة) •

على ان مصالح هذين الحزبين كانت متباينه ، فلم تنقض مدة طويلة حتى احتدم الحلاف بينهما وعرف (بيزيستراتوس) ، وهو في المنفى ، كيف ينتهز هذه الفرصة فاتفق مع (ميناقليس) على ان يتزوج ابنته مقابل مساعدته على الرجوع الى الحكم ، وقد لجأ في هذه المرة الى حيلة طريغة يؤيد لنا نجاحها رأى (صولون) في نفسية الجماهير ومستواها العقلي ، فقد سارت جنود (بيزيستراتوس) الى المدينة وفي مقدمتها امرأة جميلة ، طويلة القامة على هيئة الالاهة (آثنية) وهي جالسة بمنتهى العظمة في عجلة بينما كان المنادون يركضون الى جانبها ويعلنون ان الاهة المدينة نفسها قادمة لتعيد (بيزيستراتوس) الى الحكم ، (في سنة ،٥٥) ، ويدعي (هيرودوت) ان أهل (آثينة) قد اعتقدوا حقا بأن هذه الامرأة هي الالاهة بالذات فأخذوا يركعون لها وقبلوا طائعين ديكتاتورية (بيزيستراتوس) الذي لم يبق في الحكم هذه المرة سنة واحدة حتى ثار عليه حزب الشاطيء وأرغم على الفرار،

ولكن بعد ثلاث سنوات عاد (بيزيستراتوس) من جديد الى (آئينة) بجيش قوي وانتصر على الجنود الذين أرسلوا للوقوف في وجهه وحافظ في هذه المرة على الديكتاتورية مدة تسع عشرة عاما • وفي هذه المدة أظهر مهارة سياسية كبيرة وعرف كيف يحسن الادارة بمنتهى الحكمة وبذلك اكتسب عطف مواطنيه وتقديرهم ونسي الجميع الوسائل الغريبة التي استخدمها في سبيل الوصول الى الحكم •

لقد اجتمع في ( بيزيستراتوس ) الذكاء والثقافة والمهارة الاداريـة

والجاذبية الشخصية • كان يشترك في المناقشات حول احدث الآراء والنظريات الفلسفية ، الا انه ، خلافا لما هو معتاد لدى أكثر رجال الفكر ، لم يكن يبدو عليه أي أنر للتردد والتذبذب في ادارة شؤون الدولة ورغم ما اتصف به من الحزم فقد كان لين العريكة ، رحيما في احكامه، كريما تجاه الجميع وسياسة أكثر منه طاغية ، مستبد ، • انه قلما كان ينتقم من خصومه السياسيين ونراه في الغالب يقتصر على نفي الذين يصرون على معارضت دغم كل محاولاته للتفاهم معهم • والاخبار الموثوقة التي يرويها (توكيديديس) عن عهد الديكتاتور تؤيد هذا الرأي • واذا رأينا (هيرودوت) ، على العكس ، يتهمه بأنه قد اضطهد الشعب وفرض عليه الذل والعبودية فذلك تحامل ظاهر يرجع سببه الى الصداقة التي كانت تربط همنا المؤرخ بأسرة ( القميونيد ) •

وفي الحقيقة لم يبدل (بيزيستراتوس) سوى بعض المسائل الجزئية في دستور (صولون) ويمكن وصف حكمه بأنه « ديكتاتورية دستورية ، فهو قد حافظ على النظم والاساليب الديموقراطية وأبقى المجالس والوظائف التي أنشأها (صولون) على حالتها ولكنه عرف كيف يستخدمها حسب مشيئته كما انه لجأ الى بعض التدابير السياسية في سبيل توطيد سلطته دون مخالفة الدستور ، من ذلك انه كان يستثمر نفوذه الشخصي لمساعدة انصاره وأقاربه على النجاح في الانتخابات وتولى المناصب الرئيسية في الحكومة ، ومن المحتمل ان يكون قد عدل لهذه الغاية طريقة الانتقاء بالقرعة التسي سنها (صولون) ثم انه احاط نفسه بحرس قوي من الجنود المأجورين ، كذلك قبض على أولاد خصومه من النبلاء كرهائن لديه ، على ان قسما كبيرا من الاسرات النبيلة ، مثل الآلقمئونيديين ، كانوا قد هاجروا من تلقاء أنفسهم ،

ظل (بيزيستراتوس) يسكن في بيت متواضع على (الآفروبوليس) بعيدا عن مظاهر الترف و كان في كل اعماله يحرص على احترام القوانين والتقيد بها و وقد اتهمه احد المواطنين مرة بالاشتراك في حادثة جنائية فتقدم من نفسه الى مجلس الشيوخ ليحاكم مثل غيره و وبالمقابل كان يطالب الجميع بالخضوع لسلطة القانون ويسعى لتنفيذ احكامه تجاء النبلاء في الدرجة الاولى حتى يشعروا بأنهم ليسوا سوى مواطنين مثل الآخرين وانه لهم يعد لهم شيء من الامتيازات و ولاشك في ان (بيزيستراتوس) كان يكره الارستوقراطيين الذين خلعوه وحكموا عليه بالنفي مرتين و الاانه رغم ذلك استطاع ان يكتسب انصارا كثيرين بين هؤلاء ايضا بفضل لباقت الشيخصية وميله الى الاحسان و

امتاز (بيزيستراتوس) بعطمه على الطبقات الفقيرة وبالاخص على الفلاحين الذين عمل كل ما في وسعه لتحسين حالتهم و فقد وزع بين « المسادسين ، اراضي النبلاء المحكوم عليهم بالنفي كما انه كان يمنح كل عاطل عن العمل يرغب في الانتقال من المدينة الى الارياف والاشتغال بالزراعة قطعة ارض من أملاك الدولة ويقرضه مبلغا كافيا من المال من خزينة الدولة ويستوفي منه مقابل ذلك خمسة في المائة من المحصول و وكان يشميج في المدرجة الاولى زراعه العنب ، والزيتون لما يترتبعلى ذلكمن فوائد اقتصادية لبلاد (آتيكة) و واذا رأيناه ينجح في هذا التوجيه أكثر من (صولون) فذلك لأنه استطاع ، بفضل المستعمرات التي استولى عليها في المضايق والبحر الاسود ، تأمين الحبوب اللازمة لاعاشة السكان و

وقد عين حكام صلح يتجولون في الارياف ويفصلون في الخلافات بين الفلاحين • وكان هو نفسه يقوم من حين الى آخر برحلات تفتيشية ليطلع على حالة المزارعين ويستمع الى شكاويهم ومطاليبهم • فلم يعد هؤلاء يقصدون (آئينة ) بكثرة لمراجعة الحكومة وبذلك تخلص الديكتاتور من التجمعات الحجاهيرية التي يسهل تحريضها واثارة الشغب بينها •

ويبدو ان (بيزيستراتوس) قد وفق الى حل مشاكل المزارعين في (آتيكة) على أحسن وجه وحقق فكرة توزيع الاراضي توزيعا عادلا ، هذه الفكرة التي اقتصر (صولون) على الدعوة اليها وتمهيد السبيل لها • فاتنا بعد عهده لانسمع شيئا عن تورات الفلاحين التي كانت تتكرر في العصور الماضية وتعالل بتقسيم الاراضي •

كذلك قضى (بيزيستراتوس) على العطالة عن العمل في المدن بما قام به من مشاريع عمرانية كبيرة مثل: انشاء قساطل وخزانات لاسالة المياه الى (آئينة) وفتح طرقات جديدة وتشييد معابد ضخمة • وقد اعتنى باستثمار مناجم الفضة في جبل (لوريون Laurion) التي كانت تدر على الخزينة العامة مبالغ كبيرة ساعدته على تحقيق مشاريعه وتخفيض الضريبة المفروضة على المحصولات الزراعية من عشرة الى خمسة في المائة • ونرى صنساعة الاواني المخزفية تسبجل تقدما عظيما في عهد (بيزيستراتوس) • فان النماذج التي ترجع الى هذا العهد والتي كشفت عنها الحفريات الاثرية تمتاز على أمثالها في العصور السابقة بأشكالها الحجميلة ونقوشها التزينية البديعة • وهذا أمثالها في العصور السابقة بأشكالها المجميلة ونقوشها التزينية البديعة • وهذا أمثالها في العصور السابقة بأشكالها المؤرخون عن ازدياد الرفاهية بين السكان • مما يؤيد الاخبار التي يرويها المؤرخون عن ازدياد الرفاهية بين السكان • ثم ان (بيزيستراتوس) قد عقد معاهدات تجارية مع كثير من الدول الاخرى لتشميع حركة التصدير والاستيراد •

ان اهم صفة تمتاز بها سياسة (بيزيستراتوس) الاقتصادية هي الحيلولة دون تمركز الثروة في ايدي افراد قلائل ، فهو قد ادرك بأن التفاوت الكبير في الثروة هو الذي كاد ان يؤدي الى حرب أهلية في (آئينة) ، ولذلك أخذ يعمل كل ما يستطيعه لاشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في الاعمال الاقتصادية ، ويجب الاعتراف بأنه قد نجح اكثر من (جمولون) في التوفيق بين مختلف الطبقات والاحزاب سواء أكان ذلك بفضل سياسته الاقتصادية أو باستخدام سلطته الديكتاتورية ،

لقد تقدمت (آثينة) تقدما كبيرا في عهد (بيزيستراتوس) من الوجهة الاقتصادية والعمرانية والثقافية وأخذت تحتل المقام الاول بين المدناليونائية وفي هذا العهد بدأت تبرز الأبنية المجديدة من الحجر والمرمر • وقد تسم تزيين معبد (آثينة) على هضبة (آقروبوليس) بأعمدة « دورية ، كمابوشر في تشييد معبد ( زفس ) الذي لاتزال آثار اعمدته والكورنتية ، تثير الاعجاب و ( بيزيستراتوس ) هو الذي نظم حفلات الاعياد الدينية التي يشترك فيها جميع اليونائيين مثل عيد الآلاهة (آثينة) والاله ( ديونيزوس Dionysus كما انه أسس اقدم مكتبة عامة عرفت في بلاد اليونان • ثم انه جمع حوله عددا كبيرا من النحاتين والمعماريين والرسامين • ويذكر بعض المؤرخين انه ألف لجنة من أبرز الشعراء والعلماء تتولى جمع أشعار هوميروس وتدوين « الالياذة » و « الاوديسة ، في الشكل النهائي الذي انتقل الينا • وبتشبجيعه بدأ بعض الكتاب مثل (تسبيس Thespis ) يؤلفون الروايات الأدبية لتمثل في الحفلات العامة عوضا عن الحركات التصويرية الصامتة التي كانت شائعة قبل ذلك • • •

ان حكم ( بيزيستراتوس ) قد ساعد على ازدهار ( آئينة ) وتنظيم شؤونها ولذلك يمكن اعتباره مرحلة انتقالية لابد منها مهدت السبيل لتطبيق المبادىء الديموقراطية التي اقتصر ( صولون ) على التبشير بها • لقد اعتقد ( صولون ) بأن فكرة العدالة التي اتخذها اساسا لاصلاحاته الدستورية كافية وحدها للقضاء على المنازعات بين الطبقات والاحزاب • وهنذا خطأ • فان مبادىء الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ايضا يجب ان تفرض على البشر فرضا • ويبدو ان ( آئينة ) كانت بعد ( صولون ) في حاجة شديدة الى رجل مثل ( بيزيستراتوس ) يتصف بارادة حديدية ويستطيع انقاذها من الفوضى فيوجه سياستها وجهة واضحة ، مطردة ويرغم جميع المواطنين على اطاعة القوانين والتقيد بالنظام • انه لايمكن حفظ كيان المجتمع وتأمين انستجامه وتقدمه في طريق الحرية والمساواة والعدالة الا اذا اعتاد الافراد

على النظام واطاعة القوانين • فديكتاتورية ( بيزيستراتوس ) كانت ضرورية للقيام بهذه المهمة •

لقد رضيت الجماهير الشعبية في (آثينة ) ، كما في أكثر البلاداليونانية الأخرى ، بالنظام الديكتاتوري الذي قام في القرن السادس لانقاذها من الحكم الارستوقراطي \_ الاقطاعي • فان الطبقات الفقيرة ، عندما تضطر الى الاختيار بين الحرية والرخاء الاقتصادي ، تميل بطبيعتها ، مثل الاغنياء الى تغضيل المال على الحرية • ولاشك في ان النظام الديكتاتوري كان يسعى في الدرجة الاولى الى منع الاغنياء من استثمار الطبقات العاملة • كذلك كان الاغنياء يقبلون بهذا النظام الذي يتولى حمايتهم من ثورة الجماهير ويحفظ اموالهم ، أو على الاقل معظمها ، من ان تنهب بالقوة أو بالقوانين التي تسنها مجالس الشعب • على ان الحلفاء الطبيعيين للنظام الديكتاتوري هم أفراد الطبقة الوسطى • لأن الديكتاتور لابد له في سبيل دعم سلطته من القيام بالمشاريع العمرانية وتشجيع الصناعة والتجارة واصلاح الشؤون الماليسة وحماية الآداب والعلوم والفنون وبذل الامهوال الطائلة عملي الحفسلات والمهرجانات . وكل هذا مما يعود بأكبر الفوائد على الطبقة المتوسطة قبل الاخلاقية ويتمسك بالمظاهر الديموقراطية،كما هي الحالمع (بيزيستراتوس) وبذلك يكتسب عواطف الشعب وينجعله يعتقد بأنه يحكم نفسهبنفسه ويتمتع بالحرية • واذا أممنا النظر نلاحظ ان الديكتاتور باتباعههذه الخطةالسياسية انها يمهــد ربما دون قصــد ، للحكم الديموقراطي • لأن الشعب ، متى تحسنت حالته الاقتصادية وشعر بزوال الخطر من جانب الارستوقراطيين لن يكتفي بمظاهر الحرية ، بل لابــد أن يقسوم ويطالب بحقوقــه ويسعى للخلاص من التحكم الفردي • وهـذا ما حـدث في ( آئينة ) بعد عهـد (بىزىستراتوس) ٠٠٠ انتقل الحكم بعد موت ( بيزيسترانوس ) في سنة ( ٥٢٧ ) الى ابنــه الأكبر ( هيبياس Hippias ) • وكان يساعده في ادارة الحكومة شقيقه ( هيبارخوس Hipparchus ) بينما لا نسمع عن الاخ النالث ( تيسالوس Thessalus ) امه اشترك يوما ما في الاعمال السياسية • وقد ظل (هيياس) مدة ثلاث عشرة سنة يتبع ، بكثير من المهارة ، خطة والده في السياسة الداخلية والخارجية • كذلك استمر في هذا العهد نشاط الحركة الفكرية والادبية • ولكن يبدو ان ( هيبارخوس ) الذي دعا الى ( آثينة ) الشاعرين الكبرين (آناقر ثبون) و (سمونىديس) واستقىلهما بكثير من الحفاوة ؟ كما ذكرنا سابقا ، كان قد انهمك في الملذات وبالغ في تبذير الأموال • وقد ادت مغامراته الغرامية الى اقدام خصومه الشيخصنين على اغتياله بينما ساعدت الحظوظ ( هساس ) على النحاة فقيض على زعيمي المؤامرة ( آرسطوغيتون Aristogeiton ) و ( هارموديوس Harmodius ) وأمر باعدامهما ٠ وكان هذا الحادث سببا في تغيير سياسة الديكة تور الذي خاف عــلى نفســـه فأخذ يكثر من الجواسيس ويستخدم وسائل العنف والارهاب • حينشـذ شعر ( الآثينيون ) بوطأة الحكم الفردي وقويت حركسة المعارضة وصسار الجميع يمجدون ذكرى القاتلين كأنهما من أبطال الحرية •

رأت اسرة (آلقيمتونيد) التي كان افرادها يعيشون بالمنفى منذ مدة طويلة ان الفرصة مواتية للخلاص من الحكم الديكتاتوري فقامت تجمع جيشا وتتأهب للهجوم على (آئينة) • وكان (قليستينيس Clisthines) رئيس الاسرة ، من دهاة رجال السياسة عرف كيف يستميل اليه بالرشوة العرافين في معبد (بيتيا Pythia) حتى صاروا كلما جاء (الاسبارطيون) يطلبون المشورة لا يجيبونهم بأكثر من جملة واحدة وهي: «انقذوا (آئينة) قبل كل شيء ، • وفي الحقيقة لم يكن من الصعب على (قليستينيس) ان يتفق مع (الاسبارطيين) الذين كانت سياستهم تقتضي دوما مكافحة النظام

الديكتاتوري وتأييد الارستوقراطيين في كل مكان • وهكذا استطاع (قليستينيس) ان يتغلب في سنة (٥١٠) بمساعدة الجيش الاسبارطي على (هييباس) الذي اضطر بعد حصار قصير الى الاستسلام وحكم عليه بالنفي مع أفراد اسرته •••

# ٠٩ - ( قليستينيس ) يوطد الديموقراطية :

كان النبلاء قد تعهدوا تجاه ( الاسبارطيين ) بادخال ( آثينة ) فيالحلف البيلوبونزي • وقد وافق الشعب عـلى هذا التغيـير الاساسي في السياســـة الخارجية اعترافا بالمساعدة التي قدمتها ( اسبارطة ) • ولكن عندما جرى البحث في تقرير نظام الحكم العجديد اختلفت الاراء • فقام ( ايزاغوراس Isagoras ) يدعو الى اعادة الحكم الارستوقراطي القديم بينما أخذ (قليستينيس) يدافع عن دستور (صولون) والنظام الديموقراطي • وفي الانتخابات لمنصب الحاكم انتصر ( ايزاغوراس ) • فأسرعوحذف منجداول المواطنين أسماء جميع الاشخاص الذين كانوا قد نالوا حق الانتخاب في عهد (بيزيستراتوس) • وبذلك سهل على ( قليستينيس ) ان يجمع حوله عــددا كبيراً من الانصار بين طبقات الشعب التي كانت تكره الحكم الارستوقراطي أكثر مما تحب الديكتاتورية • يدعي ( آرسطو ) بأن ( قليستينيس ) ، رغم كونه هو نفسه من أكبر الاسرات النبيلة ، انما انضم الى حزب الشعب في سبيل تحقيق مطامعه الشخصية • ومهما كان السبب فانه قد امتاز بدفاعه عن حقوق الشعب وتغلب على الحزب الارستوقراطي. وقد طلب (ايزاغوراس) مساعدة ( الاسبارطييين ) الذين أرسلوا جيشا بقيادة الملك ( قليثومينيس Cleomenes ) فاضطر عند ثذ ( قليستينيس ) الذي كان نصب نفسه ديكتاتورا « شعبيا » الى الفرار مدة قصيرة ولكنه عاد وانتصر عــلى الحزب الارستوقراطي وأخرج ( الاسبارطيين ) من ( آثينة ) واستولى نهائيا عــلى مقاليد الحكم في سنة ( ٥٠٧ ) ٠ كان (قليستينيس) يتصف بذكاء حاد وارادة قوية ويجمع بين التفكير المنطقي الدقيق والاندفاع الى العمل الحازم السريع • نراه من جهة يسعى، مثل (صولون) ، الى المحافظة على كل ما يعتقد بصلاحه من المؤسسات والانظمة السائدة ولكنه لا يحجم من جهة ثانية عن أي تغيير تتطلبه الاوضاع المتجددة • وقد سار في طريق التطور الى حد يجعلنا نصف اصلاحاته بأنها كانت ثورة حقيقية انه هو الذي جهز الديموقراطية بالاسلحة اللازمة للانتصار اولا على الارستوقراطية التي كانت تكافحها منذ مدة طويلة وثانيا على الديكتاتورية التي اخذت مؤخرا تنتهز كل فرصة للقضاء على حرية الشعب ويجب الاعتراف بأنه استطاع تجريد النبلاء من أهم وسيلة كانوا يستثمرونها لفرض سيطرتهم وهي العصبية القبلية والعائلية كما انه اتعخذ تدابير حاسمة للحيلولة دون الحكم الفردي •

ان أول عمل اصلاحي قام به ( قليستينيس ) وكان له أكبر تأثير في تقويض النظام الارستوقراطي من اساسه هو ابطال التصنيف القبلي القديم، فقد كان سكان ( آتيكة ) ينقسمون الى أربع قبائل وكان في كل قبيلة بضع اسرات كبيرة تتوارث الزعامة منذ عصور طويلة ، ومن هذه الاسرات الكبيرة كانت تتألف طبقة النبلاء التي تسيطر بالاستناد الى ثروتها وكشرة اتباعها على سائر افراد القبائل وتفرض ارادتها عند انتخاب الاعضاء لمجلس الاربعمائة ،

قسم (قليستينيس) المواطنين في بلاد (آتيكة) الى مائمة جماعة Demos لكل منها مجلس ورئيس، وهذا الرئيس (Demos) هو الذي يحفظ جدول المواطنين المنتسبين الى الجماعة ويسجل اسماء النائنين عندما يبلغون السابعة عشرة من العمر ، وتنتظم هذه الجماعات ضمن عشسر قبائل عوضاً عن الاربع القديمة ، على ان كلمة قبيلة التي احتفظ بها فقدت الان معناها الاصلي ، فهني لم تعد تدل على جماعة ترجع الى جد واحد وتربط بينها صلة النسب أو تسكن في بقعة

واحدة وانما اصبحت تطلق على وحدة ادارية • وقد أدخل (قليستينيس) في كل « قبيلة » عددا متساويا من الجماعات التي تعيش في مناطق مختلفة ليحول بذلك دون تكتلها ضمن احزاب محلية كما في السابق اذ كان هناك حزب الشاطىء وحزب السهل وحزب الجبل أي ان « القبيلة » اصبحت تتألف من افراد يختلفون في النسب ويسكنون في أمكنة مختلفة فليس هناك من روابط أو مصالح مشتركة تدفعهم الى التضامن وتكوين حزب واحد • ومن الواضح ان رجال الثورة الافرنسية انما قصدوا الغايمة نفسها عندما استعاضوا عن الولايات القديمة في فرنسا بالمقاطعات •

وقد ساعد التقسيم الجديد كثيرين من الأفراد الذين لم يكونسوا ينتسبون الى احدى القبائل الاربع على ان يدخلوا في عداد المواطنين وينالوا حق الاشتراك في الانتخابات وتدل الاخبار على ان عدد الناخبين قد تضاعف بذلك مما أدى الى تقوية الفكرة الديموقراطية .

قام (قليستنيس) ببعض التعديلات الجوهرية في دستور (صولون) اذ نص على ان تنتخب كل ، قبيلة ، قائيسلا من القيادة ( Strategoi ) ثم خمسين عضوا العشرة الذين يساعدون القائد الاعلى ( Polemarch ) ثم خمسين عضوا من أعضاء مجلس الخمسمائية الذي حل مكان مجلس الاربعمائية ، كان هؤلاء الاعضاء ينتخبون لمدة سنة واحدة بالقرعة من مجموع المواطنين الذين بلغوا الثلاثين من العمر على ان لا يعاد انتخاب العضو اكثر من دورتين ، وخلافا لدستور ( صولون ) لم يكن يشترط الآن في اعضاء المجلس ان يملكوا مقدارا معينا من المال ، وهكذا نرى ان جميع المواطنين ( الاثينين ) لم ينالوا حق الانتخاب فحسب بل اصبح من المكن ان ينتخب كل واحد منهم بالقرعة ليكون عضوا في مجلس الحمسمائة ( Boule ) الذي انتقلت منهم بالقرعة ليكون عضوا في مجلس الحمسمائة ( Boule ) الذي انتقلت اليه أكثر السلطان والاعمال التي كان يقوم بها قبلا مجلس الشيوخ ( آتيكة ) كلها الي شار العالم عميسع الموظفين المولفين عمال جميسع الموظفين

الذين كان يجب عليهم ان يقدموا له تقاريرهم وينفذوا دوما أوامره وكدلك كان المجلس يشرف على مالية الدولة بواسطة عشرة موظفين (Apodektoi) تنتحب كل قبيلة واحدا منهم و ثم انه كان من اختصاص هذا المحلس ان يهيى المشاريع القانوية التي تعرض على مجلس الشعب وكان لا يجوز تقديم أي اقتراح الى مجلس الشعب (Ecclesia) قبل ان ينظر فيه مجلس اليخمسمائة (Boule) وأخيرا كان هذا المجلس يتمتع بسلطات قضائية فيؤلف من اعضائه محاكم للنظر في بعض القضايا الحقوقية التي ترفع اليه ويصدر الاحكام فيها كما يفرض العقوبات المالية على الموظفين والمقصرين و

ومن الواضع ان مجلسا يتألف من خمسمائة عضو لم يكن في استطاعته ان يجتمع كله باستمرار للقيام بالاعمال الادارية و لذلك كان يقسم الى عشر لجان تتولى كل واحدة مؤلفة من خمسين عضوا يمثلون احدى القبائل هذه المهمة بالتناوب مدة ستة وثلاثين يوما وفي هذه المدة كان يطلق على هؤلاء الاعضاء لقب (رؤساء Prytaneis) وهم يجتمعون في بناية خاصة مدورة تسمى ( Tholos ) حيث يتناولون الطعام على حساب الخزينة و مدورة تسمى ( Tholos )

وفي الاخير فان من أهم اصلاحات (قليستنيس) التي زادت في سلطة مجلس الشعب تقريره حق النفي وهمو ما كانوا يسمونه (Ostrakismos) و ذلك انه اصبح يحق لمجلس الشعب ان يصوت متى أراد وبصورة سرية فيصدر حكمه بالنمي لمدة عشر سنوات على أي شخص يخشى منه على سلامة الدولة على شرط ان يبلغ عدد المؤيدين للحكم ستة آلاف من المواطنين على الاقل و والقصد من ذلك تهديد الاشخاص الخطرين المذين يطمحون في اغتصاب الحكم و فقد كان يكفي ان تحوم الشبهات حول احد الزعماء بأنه يسعى الى الديكتاتورية حتى يصيبه هذا العقاب وطريقة الاقتراع هي ان يلقي على أعضاء مجلس الشعب السؤال التالي : «هل تعتقدون ان هناك بين المواطنين أي شخص يمكن اعتباره خطرا على

الدولة ؟ ومن هو هذا الشخص ؟ ، فكان كل عضو في مجلس الشعب يكتب الحبواب على قطعة من الفخار (تسمى قطعة الفخار في اليونانية ( Ostrakon ) ومنها اشتقت كلمة ( Ostrakismos ) بمعنى حق النفي ) • فاذا صوت ستة آلاف على الاقل من الاعضاء على شخص معين فانه يخرج ( آمينة ) لمسدة عشر سنوات مهما عظمت مكانته مد ولكن دون ان تحجز اموالمه ودون ان يفقد ، بعد رجوعه ، حقوق المواطن •

انها طريقة طريفة لحبًّا اليها النظام الديموقراطي في ( آثينة ) للخلاص من « الرؤوس البارزة ، التي يمكن ان تهدد حرية الشعب · والخطر في هذه الطريقة هو انه من السهل اساءة استعمالها • ويذكر بعض الرواة ان ( قليستينيس ) نفسه كان بين الذين حكم عليهم بالنفي • على ان الكتب التاريخية قد اقتصرت على البحث في اصلاحات هذا الرجل دون ان تتعرض بالمرة الى ما حدث له في آخر حياته • ولذلك لا نستطيع ان معــرف مــدى صحة هذه الرواية ، انما نستدل من جميع الاخبار على ان مجلس الشعب لم يستخدم في بادىء الامر حق النفي الا نادرا • فان عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالنفي في مدة تسعين سنة منذ عهد ( قليستينيس ) لم يتجاوز العشيرة • ولكن في العصور المتأخرة ازداد سوء الاستعمال وكثر عدد الزعماء الذين اصموا بهذا العقاب دون أي مبرر • يضرب مثلا لذلك قصة القائمة ( آريستيديس Aristides ) الذي بـرز في الحروب الفارسية واشتهر بين ( الآثينيين ) باسم « العادل » • فانه بينما كان يــوما في سنة ( ٤٨٢ ) يشترك في التصويت بمجلس الشعب طلب اليه رجل أمي كان الى جانبه ان يكتب له على قطعة الفيخار اسم « آريستبديس ، • ولما سأله القائد : « هل تعرف هذا الشخص ؟ ، أجاب : ... « كلا ، فعاد وسأله متعجبا : « لما تطلب اذن الحكم عليه بالنفي ؟ ، فكان الجواب : لأنني سئمت من سماع الناس جمعا يمدحونه ويسمونه العادل • » مثل هذا الحادث يدلنا على ان تسليم السلطة كلها الى جمهور الشعب لا يحلو من بعض الاخطار ، ولكن (قليستينيس) قد عرف ان هذه الاخطار لا تعد شيئاً الى جانب الفوائد الكثيرة في النظام إله يبحوقراطي ، فهو كان يريد اتقاذ (آئينة) من الانقسام والتنازع ويطمع الى السير بوطنه في طريق القوة والعظمة ، وقد أدرك انه لا سبيل الى توحيد الكلمة وتأمين الانسجام بين المواطنين الا بتطبيق المبادى الديموقراطية في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية على أوسع مقياس ممكن ، ويجب الاعتراف بأمه الى (قليستينيس) يعود الفضل كل الفضل في اتمام عمل (صولون) ، فان اصلاحاته قد جعلت الشعب يتولى بالفعل السلطة العليا الحقيقية في الدولة ، واذا ظلت الديموقراطية التي أسسها (قليستينيس) مشوبة ببعض النقائص فهي لا شك اكمل نظام استطاع البشر وضعه حتى ذلك العهد ،

# الفصلالعاشر

# الحروب لفارتية

### ٠١ ـ اليونان و (البرابرة):

بينما كانت (آئينة) تنقدم تدريجيا نحو الديموقراطية وتسمير بخطى سريعة في طريق الازدهار الاقتصادي والتكامل الفكري ماذا بانقلابات خطيرة وتغيرات أساسية تحدث في البلدان المجاورة وفي الاوضاع الدولية فتهدد كيان اليونانيين عامة وتؤثر تأثيرا عميقا في تطور (آئينة) خاصة ٠

ان التوسع الاستعماري اليوناني في شواطىء البحر الابيض المتوسط كان قد اخذ يفقد من شدته ويضعف منذ القرن السابع • ويمكن ارجاع السب في ذلك ،

أولا: الى تناقص عدد المواليد بين اليونانيين الذين عمدت بعض مدنهم باختيارها الى تحديد النسل •

ثانيا: الى استقرار انظمة الحكم في أكثرالمدن وزوالالعوامل السياسية التي كانت أحيانا ترغم المعارضين على الهجرة ٠

ثالثا: وبصورة خاصة الى ظهور أمم فتية وقوية بدأت تنافس اليونانيين وتحول دون بسط سيطرتهم •

لقد اتصل اليونانيمون ، عند انتشمارهم في حوض البحر الابيض

المتوسط بكثير من الشعوب التي كانوا يجهلون لغتها ويطلقون عليها جميعا اسم ( برابرة ) للتغريق بينها وبين أبناء جنسهم وللتعبير عما يشعرون به من احتقار تجاهها و كان من الطبيعي ان تتكرر المنازعات بين اليونانيين والبرابرة في آسية الصغرى وايطالية وعلى شواطىء البحر الاسود وفي بلاد الغول و ان هذه المنازعات كانت في بادىء الامر تافهة ، تنتهي بسرعة وتقتصر على بقعة محدودة فلم تتناقل الاجيال التالية شيئا من وقائمها ولكن البحالة الخذت تتبدل منذ القرن السابع و فقد اضطرت جزيرة ( قبرص ) مشلا ، التي كان المهاجرون اليونانيون يحكمون القسم الاكبر منها ، الى الخضوع لحكم الاشوريين و كذلك فرض الآشوريون الجزية على مملكة ( ليدية ) وعلى المدن اليونانية في شواطىء آسية الصغرى كما أقاموا حاميات عسكرية في قسم من هذه المدن و في الغرب نرى ( الاتروسكين ) يقفون ، منذ في قسم من هذه المدن و في الغرب نرى ( الاتروسكين ) يقفون ، منذ القرن السادس ، حاجزا دون اتساع الاستعمار اليوناني بايطالية بينما السينية ) و السانية ) و

على ان أعظم خطر اضطر اليونانيون الى مجابهته ليس في مستعمراتهم فحسب بل في شبه العجزيرة اليونانية نفسها ايضا هو الخطير الفارسي و والحروب الطويلة ، الطاحنة التي خاض اليونانيون غمارها مع الفرس في القرن الخامس كان لها تأثير كبير في تاريخ الييونان و ومن المعروف ان الكاتب اليوناني (هيرودوتس Herodotes) ، الذي يسمى « أبا التاريخ ، قد جعل من هذه الحروب الموضوع الاساسي لكتابه في التاريخ و ورغم ما في هذا الكتاب من معلومات مغلوطة وقصص أساطيرية ومالغات غيرمعقولة فانه يتضمن كنيرا من الاخبار الدقيقة عن سير المعارك ومواقعها ويساعدنا بذلك على استخلاص بعض الحقائق عن هذا الحادث التاريخي الخطير و

لقد اعتبر ( هيرودوتس ) الحروب الفارسية كمظهــر للنــزاع بين

الحضارة والبربرية ومازال الكثيرون من المؤرخين الاوروبيين يتبعونسه في حذا الرأي فيصفون تلك الحروب بأنها أول اصطدام بين آسمية وأوروبسة أو بين الشرق والغرب ويقارنون من جهة : بين الترف ، والحكم المركزي الاستبدادي ، والانقياد للتقاليد الدينية الرسمية والطاعة العمياء عند شعوب تعيش كالقطعان ــ ومن جهة ثانية : بين العجدبوالتقشف ونظام المدن المستقلة واحترام الشخصية الفردية والعقل الانتقادي والتفكير الفلسفي • ومح الاعتراف بوجود اختلافات كبيرة في المفاهيم الاجتماعيــة والاخلاقيــة وفي الانظمة السياسية لدى الفرس واليوانان والاقسرار بتأثير ذلك في احتمدام النزاع بين الطرفين لا نستطيع التسليم بأن اليونانيين كانوا اذ ذاك ، أقرب الى الحضارة من الفرس • ونرى الشماعر اليوناني ( استخيلوس ) الذي اشترك في الحروب الفارسية وألف روايـــة عنوانها ( الفرس ) حـــاول ان يصف فيها خصوم بلاده ـ اننا نراه لا ينكر تقدم الفرس في كثير من مناحي الحضارة على اليونانيين • ثم يجب الملاحظة بأن اليونانيين لم يكونوا يفصلون بين القارات ولا يعرفون بأنهم يمثلون الحضارة الغربية التي لم تكن قـــد تبلورت بعد . وأخيرا ينبغي أن نتذكر بأن الفرس واليونان يرحعون الى عرق واحد هو العرق الآرى •

بعد هذه التحفظات لابد لنا من القول بأن اليونانيين قد شعروا بأن اللحروب الفارسية كانت من الوقائع الحاسمة في تاريخهم وان ما أظهروه فيها من شعجاعة وثبات ومهارة أقد ساعدهم على الاحتفاظ بالحرية والاستقلال ولا شك في ان ذكرى النصر في هذه الحروب ظلت تغذي النفوس بالخماسة الوطنية والعزة القومية وتؤثر تأثيرا عميقا في حياة الشعب وهذا يكفي ليجملنا نخصص مكانا بارزا لهذه الحروب في تاريخ الونان ونعيرها ما تستحقه من الاهتمام.

٠٠ ـ تاسيس الاميراطورية الغارسية وتوسعها:

حوالي سنة ( ٥٥٠ ) قبل الميلاد قام مغامر عبقري من اسرة فارسية

نبيلة اسمه (كورش) بالثورة على ملك الميديين (آستياغ) ، الذي كان مكروها من الشعب لقسوته وظلمه ، فتغلب عليه دون كبير عناء وقبض عليه أسيرا وبذلك انتقل الحكم من الميديين الى أبناء جنسهم الغرس •

لم يقتصر (كورش) على توطيد سيادته في أنحاء المملكة الواسعة التي ورثها بل استطاع توسيع حدودها وتأسيس امبراطورية قوية لعبت دورا كبيرا في تاريخ العالم •

بدأت الفتوحات الفارسية بالاستيلاء على مملكة (ليديــة) • فان (كريزوس) ملك هذه البلاد ۴ الذي اضطرب من نجاح (كورش) في البحري واخذ يعمل في سبيل ارجاع صهره (استياغ) الى العرش • ولعله كان يأمل ان يحصل عن هذه الطريق على مقاطعة ( قبادوقية ) بالاناضول ويبعد عن بلاده الخطر الفارسي • وقد أراد (كريزوس) ان يضمن تأييد بابل ومصر واسبارطة • ولكن ( نابونيد ) ملك بابل ، الذي ساعد (كورش) ضد (آستياغ) أملا في تحرير بلاده من الحماية الاجنبية ، لم يكن ليجسر على القيام بأية حركة لخوفه من انتقام الفرس • وقد وعد الاسبارطيون بالمساعدة ولكنهم تقاعسوا عن العمل متمسكين بسياسة العزلة التي ظلوا دوما يتبعونها • أما ملك مصر ( آماسيس ) الذي ادرك خطر الفرس على بلاده ، فقد رضي بارسال جيش صغير عن طريق البحر • على ان (كريزوس) لم ينتظر وصول النجدات من حلفائه بل أسرع في الهجوم مخدوعا بكلام العرافين الدين استشارهم في الامر فاجابوه ١٠ حسب عاديهم ، ببوءه غامضه تقول ان حركته ستؤدي الى انهيار مملكة عظيمة • • وفي الحقيقة فقد التهى الامر بالقضاء على مملكة ، ربما لم تكن « عظيمة » واكسها عسلي كل حال مزدهرة وقويه هي مملكه (كربزوس) نفسه وليس المملكة الفارسيه ،كما اعتقد . وذلك أن هذا الملك بعد أن أجتاز بهر ( هاليس ) وخرب البلاد التي

في طريفه اصطدم بالجيش الفارسي عند مدينة (بترية) واضطر الى التراجع حتى حدود مملكته . وقد ظن ان الفرس لن يقدموا على مهاجمته في فصل الشتاء فسرح جنوده المأجورين واخبر حلفاءه المصريين والاسبارطيين بتأخير النجدة الى الربيع التالي . ولكن (كورش) اخذ يتقدم بسرعة وباغتجيش (ليدية) عند أسوار العاصمة (سارديس) فشتته منذ الحملة الاولى . وبعد حصار اسبوعين سقطت المدينة ووقع (كريزوس) اسيرا في ايدي الفرس. (سنة ٧٤٥) وقد أحسن (كورش) معاملته وأقطعه عدة مدن في بسلاد فارس .

بعد هذا الانتصار/كان من الطبيعي ان يفكر (كورش) في الوصول الى بحر ايجه الذي تحتاج اليه الامبراطورية الفارمية في سبيل مصالحها التجارية العالمية • وكانت المدن « الايونية » على شواطى • هذا البحر مشهورة بغناها ولكنها منقسمة على بعضها وبالتالي ضعيفة فتؤلف لذلك غنيمة سهلة تغرى الفاتحين •

عندما شاعت الاخبار عن تأهب الفرس للهجوم على ( ايونية ) ادرك السكان مدى تقصيرهم في تهيئة وسائل الدفاع وعرفوا أي خطر عظيم كان يهدد استقلالهم • لكنهم حتى في هذه الظروف الحرجة لم يستطيعوا الاتفاق على القيام بعمل مشترك • وعبثا حاول الفيلسوف ( تاليس ) الملطي ان يقنع مواطنيه بضرورة تأسيس اتبحاد ( ايوني ) • فانه بينما اخذ اهل بعض المدن يهربون الى مختلف الجهات كانت المدن الاخرى تعلن كل واحدة منها عن عزمها على الدفاع عن نفسها مستقلة وفي الوقت ذاته ذهبت عدة وفود الى ( اسبارطة ) تطلب مساعدتها • ولكن الاسبارطيين اقتصروا على ارسال بعض المندوبين لدراسة الموقف دون ان يقوموا في النتيجة بأي عمل •

لقد كانت مباغتة فجيعة لليونانيين على شواطىء آسية الصغرى عندما دأوا الجيوش الفارسيه تطبق عليها جميعها وتستولي بحملة واحدة على مدنهم كلها • وقد قسمت هذه البلاد الى ولايتين فارسيتين عاصمة احداهما ( سارديس ) والثانية ( داسكيليون ) •

هنا اخذ المونانيون يتساءلون : هل يريد (كورش) الاستمرار في زحفه نحو الغرب؟ ولكن يبدو ان الوقت لم يكن قد حان بعد • فان هــذا (البطل الذي اختصه القدر بالحظ كان حكما) حسب قول الشاعر الموناني ( استخملوس ) • لقد ادرك بأنه يبحب علمه قبل كل شيء توطيد الامن في المناطق الشرقية من الامراطورية حيث كانت الدعايات التي يقوم بها اتباع ( زرادشت ) تسبب الثورات المتوالية . ولذلك نراه ، في بادي، الامر ، يتحاشى حتى اثارة مخاوف الكلدانيين • ولكن بعد مرور ستسنوات ( ٥٤٥ ــ ٥٣٩ ) قضاها في محاربه البوار واعادة الهدوء والنظام في الشرق حتى ضفاف نهر ( السند ) اسرع الى ازالة مملكة الكلدان • فأمر أحـــد قواده بالزحف على ( بابل ) والقيض على الملك ( نابونيد ) • ثم دخل المدينة في موكب عظيم واستقبل كأنه منقذ ، وقد وعد السكان بأنه سبعيد تشسد المعابد التي خربها سلفه ، كما انه اتباعا لهذه السياسة سميح للبهود ، الذين كانوا في الاسر مند زمن طويل ، بالرجوع الى القدس ، وبتجديد بساء المعبد • ولعل هذه هي المرة الاولى في تاريخ آسية نرى فيها فاتحا مظفراً بسعى الى بسط حكمه دون قهر وعنفويبر هنءعلى احترامه لعقائد المغلوبين. ولا شك في أن هذه السياسة الحكيمة ، السمحة كان لها تأثير بليغ في استسلام بقية بلاد اسبة الصغري ميل (قارية) و (لبكية) إلى الفرس دون حرب ٠ كذلك كان الامر مع الفنقيين بقيادة مدينتي صيدا وصور • حينتُذ لم يبق أمام (كورش) سوى ضم مصر الى الامبراطورية ليتــم تحقيق اهدافــه ٠ ولكنه بينما كان يتأهب لدلك مات فجأة وبصورة غامضة وترك انجاز همذه المهمة الى ابنه ( قمبيز ) ( ٢٩٥ – ٢١٥ ) ٠

لم يكن ( قمبيز ) يحتاج الى مبرر للهجموم على مصر • فان الملك

(آماسیس) کان قد سافر بنفسه الی جزیرة قبرص واخذ هناك یتأمر ضد الفرس مع (كریزوس) ملك (لیدیة) و (بولیقراتس) دكتاتور جزیرة (ساموس) •

لم يزحف قمبيز على مصر الا بعد تهيئة جميع الاسباب دون ان يترك شيئا للمصادفات أو الحظوظ وقد بذل كل عنايته لتأمين التعاون التام بين الجيش والاسطول • فجعل (عكا) مركزا لحركات السفن الفينيقية والقبرصية التابعة له • وبعد ان اتفق مع عرب الصحراء وضمن حيادهم ومساعدتهم سار بجيشه في الطريق التي تمتد من (غزة) الى (الدلتا) • وفي المركة الحاسمة التي جرت بين جيش (قمبيز) وجيش (بسامتيخ الثالث) ، خلف (آماسيس) بلغ عدد القتلى من المصريين خمسين ألفا • وبذلك اصبحت الطريق مفتوحة امام العاهل الفارسي فتقدم الى العاصمة (ممفيس) وجلس على عرش الفراعنة • وقد اضطهد (قمبيز) الديانة المصرية في حين انه كان من حماة الديانة اليهودية وبينما رفض تهاني اليونانيين المقيمين في (برقة) احسن استقبال الوفد الليبي •

أثناء اقامة (قمبيز) في مصر ، حيث اخد يهدد القرطاجيين والاحباش، وصلت اليه الاخبار عن قيام كاهن اسمه (غوماتا) مدعيا انه (سمرديس) اخو الملك الذي كان قد قتل بايعاز منه ، وقد اشتعلت الثورة في فارسوانضم الكثيرون الى هذا الكاهن المطالب بالعرش ، فأسرع (قمبيز) في العودة الى عاصمة بلاده ولكنه مات في الطريق ، وهناك روايات تمدعي بأنه اصيب بالجنون ،

ان حكم (قمبيز)، رغم قصر مدته ، كانت له أهمية عظمية في تاريخ اليونان ، اذ انه بفتح مصر زالت من الميدان الدولة الثانية الموالية لليونانيين بعد مملكة (ليدية) التي كان قد قضى عليها (كورش) ، وبذلك اصبح

في استطاعة الامبراطورية الفارسية ان تشن الغارة على البحر الابيض المتوسط من الجناحين مستندة الى رعاياها الفنيقيين ·

هذه المهمة كان مقدرا ان يقوم بها ( دارا ) ، « الملك الذي لا نظير له ، ، كما يصفه ( استخيلوس ) ، والذي بلغت فارس تحت حكمه ( ٥٢١ – ٨٦٤ ) أوج عظمتها وعصرها الذهبي ٠

كان ( دارا ) من نبلاء الفرس ، وربما من نسل ملوكي ، اشترك في الحملة الفارسية على مصر وعهد اليه ، بعدموت ( قمبيز ) ، باعادة الحيش الى العاصمة ولما وصل بلاد فارس نجح ، بمساعدة ستة من الاصدقاء المخلصين وبالاستناد الى الكهان الزراد شتيين ، في التغلب على شورة ( سمرديس ) المزعوم ، الذي قتل ، وعلى أثر ذلك اعترفت البلاد كلها بانتقال العرش الى ( دارا ) ، وقد استطاع ( دارا ) ان يعيد النظام في سائر انحاء المملكة ، وفي الكتابة المشهورة على صخرة ( بهيستون ) التي أمر هذا الملك بنقشها والتي ظلت قائمة حتى اليوم نراه يعدد ، بكثير من الفخر ، الثورات المتعددة التي قضى عليها والحصون المنيعة التي بناها على الحدود ،

لم يكن ( دارا ) يعرف الراحة ، بل ظل يتنقل ، دون كلل ، بجيوشه المظفرة من القفقاس الى السند ومن مصر الى جزيرة ( ساموس ) • ويجب الاعتراف بأنه قد توصل الى بسط سيطرته التامة على الامبراطورية الشاسعة التي صارت خاضعة لسيد واحد : تتبع ادارة مركزية واحدة وتنشر فيها ديانة رسمية واحدة هي الزرادشتية ولغة مشتركة هي الآرامية • ان جميع الشعوب كانت تعترف بسيادة ملك الملوك ( دارا ) : تدفع له الجزية وتقدم الجنود •

ان حكم ( دارا ) الفردي الاستبدادي المطلق لم يبخل من فوائدلمختلف البلدان في الشرق الاوسط والادنى • فان استقرار السلم في هذه البلاد وانتظام الادارة الحكومية المركزية وزوال الحواجز الجمركية وصك عملة

ذهبية وفضية موحدة مما ساعد على انعاش الحركةالاقتصادية وقد ازدهرت الزراعة ونشطت التجارة واتسعت الاعمال المالية وقويت الثقة فأخذت المصارف تقرض الاموال على مقياس واسع وبغائدة اقل مما في الماضي اذ اصبحت ( ١٢ ) في المائة بعد ان كانت قبلا ( ٢٠ ) واحيانا ( ٣٣ ) في المائسة وبالاجمال شعر الناس بأن حياة جديدة اخذت تدب في عروقهم ٠

ليس غريبا ان توحي هذه النهضة الى الكثيرين من المراقبين في ذلك العهد بفكرة جمع العالم كله في دولة واحدة ، شاملة • وهناك دلائل تشير الى ان (دارا) نفسه كانت تخامره هذه الفكرة • فان البعثات الاستكشافية التي ارسلها الى الهند برئاسة أمير البحر (سكيلاكس) والى جنوب ايطالية برئاسة طبيبه الخاص (ديموكيديس) انما كانت تهدف الى معرفة الامكانيات لتحقق الفكرة •

وكان من الطبيعي ان لايرتاح اليونانيون الى مثل هذا المشروع ، فقد كانت المدن الايونية التي استولى عليها (كورش) تعلل النفس بقربانهيار الامبراطورية الفارسية وتتعلق بالامل في استرجاع حريتها ، ان سكان هذه المدن ، بعد ان عاشوا مدة كافية تحت حكم الفرس ، قد ادركوا الغرق الكبير بين هذا الحكم وبين حماية الليديين الذين كانت لهم السيادة الاسمية ولكنهم كانوا يخضعون في الواقع للنفوذ اليوناني من الوجهة الثقافية والدينيسة والاقتصادية ، لاشك في ان السلطة الفارسية لم تكن ترمي الى الاضطهاد السياسي أو الفكري بل كانت تسمح لكل مدينة بالاحتفاظ بمؤسساتها على شرط ان تؤدي الجزيمة بانتظام وتطبع الدكتاتور اليوناني أو المستشار الفارسي الذي يتولى ادارة شؤونها ، وكان (دارا) يتحترم عادات اليونانيين وعقائدهم ويطالب موظفيه بمراعاة هذه السياسة ويتبين من الاخبار ان الحركة الفكرية ، التي كانت بدأت في أوائل القرن السادس ، قد استمرت مدة اخرى في (ايونية) وظل الشعراء والفلاسغة يعبرون عن آرائهسم وعواطفهم بحرية تامة كما ان العلوم بلغت ذروة التقدم ،

ولكن كل ذلك لم يكن كافيا لتغير نظرة اليونانيين الى الغرس • فقد ظلوا يعتبرونهم « برابرة ، لأنهم لم يقتبسوا الحضارة اليونانية بل احتفظوا بلغتهم وديانتهم وعاداتهم • ثم ان روح العداء تجاه الفرس كانت آخذة في الازدياد بسبب اهمال المصالح التجارية للمدن الايونية لأن ( دارا ) منع تمجار هذه المدن عن متابعة العمل في الجنوب من البحر الابيض المتوسط وجعل همه حماية الفنيقيين المنافسين لهم حتى أصبح تنجار صيدا وصور يزاحمون الايونيين في بلادهم نفسها • وهكذا ادرك اليونانيون بأن الامة التي تنقد استقلالها تخسر بذلك كل شيء •

ان التنظيم الاقتصادي للامبراطورية الفارسية لم يكن ليتم دون السيطرة على البحر الابيض المتوسط و لهذه الغاية كان (قمبيز) قد أراد ان يقوم بحملة على قرطاجة و ولكنه فشل في ذلك والآن رأى (دارا) اسه من المصلحة تغيير هذه السياسة و فعمل على تحسنين العلاقات مع القرطاجيين ومحالفتهم عن طريق مساعدة الفنيقيين و انه كان يريد في الدرجة الاولى فرض سيطرته على العالم اليوناسي كله و

على انه قبل الاقدام على ذلك كان لا بد له من الاطمئنان على سلامة الامبراطورية من جهة الشمال • فقد كانت قبائل (السكيت) ، وهي العنصر الاساسي للعرق الايراني ، تسكن في المناطق المحيطة بالبحر الاسود وفي روسية الوسطى حتى بلاد تركستان • وبينما كان قسم من هذه القبائل قد استقر على ضفاف الانهار الكبيرة في روسية وانصرف الى الزراعة ، ظل القسم الاخر في حالة البداوة يتنقل بين شواطى ، بحر قزوين والسهول الاوروبية • وكانت موجات متوالية من هؤلاء البدو تتدفق نحو المجنوب للغارة على البلاد المتحضرة • ومن المعروف ان انهيار الدولة الاسورية في أواخسر القسرن السابع كان نتيجة لهذه الغارات • يقول (هيرودوتس) ان الامبراطور الفارسي قد أراد مهاجمة السكيت لسبين : اشغال شعوبه بالحرب والانتقام الفارسي قد أراد مهاجمة السكيت لسبين : اشغال شعوبه بالحرب والانتقام

من اولئك الغزاة الذين كانوا اجتاحوا بلاد ايران في عهد (كيخسرو) ومن السهل ان نضيف الى ذلك عدة أسباب اخرى و فان فتح بلاد(السكيت) كان ضروريا لتأمين سلامة المحدود الشمالية للامبراطورية كما انه يضمن السيطرة على البحر الاسسود ومناجم القفقاس وموردا غنيا من محصول الحبوب وكان بعض اليونانيين مثل (ارسطون) دكتاتور (بيزانس) قد اخبر (دارا) عن ثروة تلك البلاد التي تنتج كمية كبيرة من الحبوب ويكش فيها الذهب و واخيرا فان تقدم الفرس في هذه الجهة واخضاعهم اليونانيين القاطنين بين الدردنيل ونهر الطونة مما يضعف روح الثورة عند الايونيين الذين كانوا. يأملون دوما المساعدة من أبناء جنسهم و

في ربيع سنة ( ١٩٢٥) تقدم ( دارا ) على رأس قوات كبيرة ، تذكر الروايان القديمة انها تبلغ سبعمائة ألف جندي وستمائة سفينة فاجتاز البوسفور دون اية صعوبة بفضل الجسر المؤلف من السفن الذي اشرف على تمديده المهندس اليوناني ( ماندروقلس ) • وقد اتجه الاسطول الى البحر الاسود و دخل من مصب الطونة ليلتقي في الموعد المعين بالجيش الذي وصل الى هناك دون ان يصادف اية مقاومة • وبعد الجتياز النهر على الجسور التي بناها اليونانيون توغل ( دارا ) في بلاد ( السكيت ) حتى نهر ( الفولغا ) • ولكن هؤلاء كانوا ، كما يقول ( هيرودوتس ) يتحاشون ملاقاته ويقتصر فرسانهم على مباغتة الجيش الفارسي بالهجوم من حين الى آخر • وهكذا فرسانهم على مباغتة الجيش الفارسي بالهجوم من حين الى آخر • وهكذا تكبد ( دارا ) خسائر فادحة دون ان ينتصر على هذه القبائل المشهورة بالشجاعة ، فاضطر الى العودة من حيث أتى لئلا تنقلب الحملة الى كارثة

ورغم ان (دارا) استطاع التراجع بالقسم الاكبر من جيشه الى الطونة ثم العودة الى بلاده ، تاركا القائد ( مغابيز ) ليتولى مهمة اخضاع مقاطعة ( تراقية ) فان فشل الحملة على بلاد ( السكيت ) قد الحق ضررا بليغا بسمعة الامبراطور الفارسي الذي كان اشتهر بأنه لا يغلب وقد اخذت بعض المدن

اليونانية في البوسفور وطروادة وخالكيديكية تثير الاضطرابات وتكثر من الشغب وبينما انهمك (دارا) في معالجة مشاكل طارئة في انحاء اخرى من الامبراطورية ، كان الوالي (آرتافرينيس) في (سارديس) لايقدر على القيام بأية حركة ، وعبثا حاول الدكتاتور (هيبياس) الذي كان نفي من (آثينة) ان يقنعه بارسال حملة الى بلاد اليونان ، فان الفرس لم يكونوا بعرفون شيئا عن الاثينيين ولا يرغبون في ذلك ، ولم يقرر (دارا) ان يتجه من جديد الى الغرب الا بعد ان ثارت المدن الايونية على ولاته وتجاسرت أثينة) على مساعدتهم ،

# ٣ ٠ - ثورة (ايونية):

عند البحث في ثورة المدن اليونانية في آسية الصغرى ، هذه الثورةالتي كانت المقدمة والسبب المباشر للحروب الفارسية ، يقول (هيرودوتس) ، اتباعا لطريقته في تعليل الحوادث التاريخية الكبيرة بارجاعها الى عوامل شخصية ، صغيرة ، انها نشبت كنتيجة لمطامع الدكتاتورين (هيستيئوس شخصية ، صغيرة ) وصهره (آرسطاغوراس Aristagoras).

ان البحث التاريخي العلمي لا يستطيع اليومالاكتفاء بمثل هذا التعليل و وغم ان نشاط هذين الرجلين المغامرين ، المشاغبين وما عرف عنهما من اعمال الخيانة والتآمر قد كان له تأثير محسوس في اندلاع نيران النورة فمن الضروري أن نتعمق اكثر من (هيرودوتس) في دراسة الاوضاع العامة في (ايونية) اذ ذاك وان نسعى الى الكشف عن الاسباب البعيدة ، الحقيقية التي جعلت السكان يندفعون بحماسة الى الاشتراك في مورة يرتابون في نجاحها ولا يجهلون ما يمكن ان ينجم عنها من عواقب مؤلمة ،

واذا رأينا ( هيرودونس ) يدعي بأن الثورة كانت وليدة المصادفات وان « مبدأها قد برهن على جهل مجرم بالواقع وان تطورها قد رافقته مظاهر التخاذل والاستخزاء ، فذلك دليل على نقص في معلوماته كما انه ينم عن

تعصبه وبغضه تبجاه الايونيين و يبدو ان و أبا التاريخ و نفسه كان يشعربأن هناك اسبابا عميقة أدت الى الثورة اذ نراه و و يسرد حوادثها و يشبه الحالة وبدملة كان قد حان الوقت لان تنفقى و فما هي الاسباب الاساسية في نقمة سكان ( ايونية ) وفي انفجار الثورة ؟ و لقد سبق لنا واشرنا الى الاضرار التي اصابت مصالح الايونيين الاقتصادية من جراء الفتح الفارسي و وفي الحقيقة فان المدن الايونية والتي كانت تعتمد في معيشتها على التجارة وحدها قد اضطربت كثيرا عندما اخذ الفرس يساعدون التجار الفنيقيين الذين كانوا اذ ذاك من أكبر المنافسين لليونانيين في حوض البحر الابيض المتوسط و تم ان استبلاء الفرس على ( بيزانس ) كان من شأنه ان يعرقل تجارة الايونيين في البحر الاسود و واخيرا كان الحكم الفارسي يعتمد و في سبيل توطيد في البحر الايونيون من ذلك لا سيما وهم يشاهدون اخوانهم على الشاطىء المقابل من بحر اينجة و وبالاخص في ( آتينة ) و يتمتعون بالحريات الديموقر اطية و يتقدمون في طريق الازدهار الاقتصادي والفكري و

والخلاصة فان المدن الايونية قد أدركت بأن ازدهارها التجاري متوقف على استرجاع استقلالها فاندفعت الى الشورة في سبيل التحسرر من النمير الاجنبي • الا انها لم تعرف كيف تختار الوقت المسلام والقادة الصالحين ولا كيف تجمع صفوفها وتوحد كلمتها •

لقد كان من المحتمل ان ينجح الايونيـون في التخلص من الحكم الفارسي لو انتهزوا مثلا فرصة موت (قمبيز) في مصر وما عقب ذلك من اضطرابات في انحاء الامبراطورية • كذلك كان في الامكان ان تنتهي الثورة بالعوز او تولى قيادتها زعماء غير (هيستيئوس) و (آرسطًاغوراس) •

ان ( هيستيئوس ) هو دكتاتور مدينة ( ميليتوس ) الذي كان يتباهى بأنه منع مواطنيه من قطع الجسور على نهر الطونة عند اضطرار ( دارا )

الى التراجع من بلاد ( السكيت ) • وقد كافأه الملك الفارسي على ذلك بأن منحه مقاطعة ( ميكرينوس ) الغية بمناجم الفضة والغابات • ولكنه عندما اخذ يبني الحصون القوية هناك أدرك الوالي الفارسي الاخطار التي يمكن ان تنجم عن ذلك فأشار على ( دارا ) بأن يستدعى ، « في كثير من اللطف ، هذا المغامر الى العاصمة الفارسية وان يبقيه لديه . وفي مدة الاثنتي عشرة سنة التي قضاها ( هيستيئوس ) في بلاط الملك عهد الى ابن عمه وصهره ( آرسطاغوراس ) بادارة حكومة ( ميليتوس ) • ولم يكن (آرسطاغوراس) اقل ولعا من ابن عمه بالمؤامرات والمغامرات • فهو قد استطاع ، عندما لجأ اليه بعض الارستوقراطيين من جزيرة (ناكسوس) الذين طردهم الشعب وطلبوا مساعدته ، أن يقنع الوالي الفارسي ( آرتافرينس ) بارسال حملة تحت قيادته للاستيلاء على هذه الجزيرة التي تعتبر أغنى الجزر فيبحر ايجة ولكن الحملة فشلت • وخشي ( آرسطاغوراس ) من ان يعزله الفرس فقرر القيام بالثورة التي تدل الظواهر على انه كان بفكر فيها منذ زمن بعيد. ويدعى ( هيرودوتس ) بأن ( آرسطاغوراس ) قد تلقى في ذلك الوقت بالذات رسالة من ابن عمه في بلاد الملك يحرضه على الثورة. فقد كان (هيستيئوس) يتربص الظروف المواتبة لاسترجاع حريته وكان يأمل ان يعهد البه ، متى قامت الثورة بمهمة قمعها فيتخلص بذلك من الاقامة الاجبارية في عاصمة الفرس ٠

بعد العودة من حصار ( ناكسوس ) جمع ( آرسطاغوراس ) مجلسا من مندوبي المدن الايونية وافضى اليهم بمشروع انثورة فشنجعوه جميعا على ذلك عدا المؤرخ والجغرافي ( هيكاتيوس ) الذي نصبح مواطنيه بالتأني ودعاهم قبل كل شيء الى تهيشة الاموال اللازمة لبناء اسطول • ولكن المؤتمرين قرروا حجز السفن الفارسية التي عادت من حصار (ناكسوس) • فكان ذلك نذيرا باعلان الثورة ( في خريف سنة ١٩٩٤ قبل الميلاد ) • وقد قام السكان في كل مكان وطردوا الحكام الدكتاتوريين الموالين للفرس وفتلوا

بعض هؤلاء الحكام ونصبوا عوضا علهم قادة عسكريين منتخبين منالشعب.

أدرك (آرسطاغوراس) بأنه لا بد لنجاح الثورة من الحصول على مساعدة التحكومات اليونانية فسافر الى اسبارطة وآثينة • ولكن الحالة في هاتين المدينتين لم تكن مواتية لتسهيل مهمته ٠ فان اسبارطة كانت تميل دوما الى سياسة العزلة • ومما زادها تمسكا بهذه السياسة التنافس الشديد الذي كان سائدا اذ ذاك بين ملكيها ثم المنازعات بينها وبين ( قورنت ) و (آرغوس) أما آئمنة فقد كانت منهمكة في المناقشات الحادة بين المؤيدين والمعارضيين لدستور ( قلیستینیس ) و هکذا لما وصل ( آرسطاغوراس ) الی اسبارطة واجتمع بالملك ( قليئومينيس )، الذي ظن بأنه اقرب الى التفاهم ، وتحدث اليه عن الاراضي الغنية التي سيفتحها والاموال.الطائلة التي سيحصل عليها اكتفى همذا بتوجيمه السمؤال التالي: « كم هي المسافة بمين الشماطيء وعاصمة الفرس ؟ » ولما اجابه ( آرسطاغوراس ) بقوله : « مسيرة ثلاثــة أشهر ، • انتهت المفاوضة وأسرع الدكتاتور الايوني الى آثينة • وقد كاد ان يغشل هناك أيضا اذ افتتح خطابه في مجلس الشعب بوصف خيرات آسية وكنوزها التي لا تنضب ثم ذكر سهولة التغلب على الفرس فلم يكترث احد بأقواله • ولكنه استطاع بعد ذلك اثارة عواطف المستمعين عندما تكلم عن حماية الفرس للدكتاتور ( هيبياس ) الذي نفي قبل سنوات من آثينة والذي كان يطمع في العودة الى الحكم بمساعدة الاجنبي • فقرر مجلس الشعب ، في عاصفة من الحماسة ، ارسال عشرين سفينة لمساعدة الايونيين • ثم تطوعت مدينة (أريشرية Eretria ) في جزيرة (اوبوئا Euboea ) من نفسها باضافة خمس سفن • وبذلك فان النجدة التي رضيت شبه جزيرة اليونان كلها بتقديمها للدفاع عن ( ايونية ) لم تكد تبلغ الالفين من المحاربين •

كان من الصعب على الثوار ، وقد تخلى عنهم بهــذه الصــورة ابنــاء جنسهم في الغرب ، ان بستطيعوا الصمود في وجه الجيوش الفارسية الحرارة التي تفوقهم كثيرا في العدد • اضف الى ذلك ان هؤلاء الثوار لم يكونوا على وفاق تام فيما بينهم • وقد تعددت المحاولات لعقد تحالف يضم جميع المدن الايونية ولكن الامر وقف عند توحيد العملة النقدية • اما في موضوع تنظيم الحركات العربية فقد كانت الاراء مختلفة جدا • وهكذا بينما اعلنت الثورة في مدينه (ميليتوس) ظلت المدن الاخرى هادئة مدة من الزمن • كما ان خطورة الحالة لم تكن لتحول دون تجدد المازعات القديمة ، لادنى سبب ، بين القسم الشمالي والجنوبي من (أيونية) •

وقد استفاد الفرس من هدا الوضع ، فلم يلثوا طويلاً حتى زال عنهم ما اعتراهم لأول وهلة من اضطراب ودهشة واخذوا ينظمون جيوشهم ويوجهونها الى مكان بعد اخر وقد استهدفوا قبل كل شيء مدينة (ميليتوس) مصدر الثورة فأسرعوا الى ضرب الحصار عليها .

ولما وصل المحاربون الآثينيون قام الثوار بحركة فيها كثير من الجرأة اذ هاجموا العاصمة (سارديس) ليرغموا بذلك الجيش الفارسي على فك الحصار عن (ميلتوس) ، وقد دخل الثوار بقيادة (خاروبينوس) أخي (آرسطاغوراس) الى مدينة (سارديس) ولكن الحامية الفارسية استطاعت ان تنسحب الى القلمة وتتحصن بها ، في هذه الغمرة شب حريق هائل في المدينة فالتهم القسم الاكبر منها وذهب المعبد المشهور المخاص بآلهة المدينة طعمة للنيران ، (في صيف سنة ١٩٨٤) وقد استاء السكان الليديون من دلك وتظاهروا بالعداوة لليونانيين الذين اضطروا الى الانسحاب ، وفي الطريق اصطدم هؤلاء بالجيش الفارسي الذي كان قد رفع الحصار عن (ميلتوس) كما افترضوا ، وقد انتصر الفرس على الثوار وحلفائهم الاثينيين ، فعاد بقايا السيوف من هؤلاء الى بلدهم ، ولم ترض (آئينة) بعد ذلك ان ترسل نجدة الشينين النية رغم جهود (آرسطاغوراس) المتكررة ، وهكذا كانت مساعدة الاثينيين للثورة تافهة جدا ولكن اشتراكهم في مهاجمة (سارديس) وحرقها قد آثار نقمة (دارا) عليهم فاقسم بأن ينتقم منهم شر انتقام ،

تحرج موقف الفرس مرة ثانية ، ولو لمدة قصيرة من الزمن ، لما التقلت الثورة الى جزيرة (قبرص) وبلاد (قارية) ثم الى جهات الدردنيل و (بيزانس) على ان الحكومة العارسية استطاعت ان تجهز بسرعة ثلاثة جيوش جديدة واسطولا كبيرا وان تقضي ، بعد حروب عنيفة ، على الثوار في كل هذه الاماكن ، وبذلك انحصرت الثورة ، من جديد ، في (ايونية) وحدها ، وبعد ان نجح الفرس في عزل القسم الشمالي من البلاد عن القسم الجنوبي تقدم الوالي (آرتافرينيس) نفسه على رأس جيش كبير واستعاد (في سنة ٤٩٦) المدن التي كانت تحررت من الحكم الفارسي ،

ان هذه الانتصارات قد قضت على آمال (آرسطاغوراس) ، الذي كانت تنقصه كل صفات القيادة فخاف على نفسه وهرب مع بعض انصاره الى مقاطعة (ميكرينوس) ، بعد ان ترك أمر الدفاع عن مدينة (ميليتوس) الى شخص خامل يسمى (فيناغوراس) • وقد هلك (آرسطاغوراس) أثناء احدى الغزوات على حصن في بلاد (تراقية) •

ثم نجد الاخبار تذكر اسم (هيستيئوس) الذي عاد في سنة ١٩٥٥ الى (ايونية) من الاقامة الاجبارية في بلاط فارس ويظهر انه اقنع (دارا) بمقدرته على تهدئة الحالة لما له من التأثير في نفوس مواطنيه على ان الوالي (آرتافرينيس) لم يكن حسن الظن به ، خلافاً للملك ، فلم يرحببرجوعه الى بلاده ولم يقبل التعاون معه ولذلك انضم الى الشوار واخل يحيك الدسائس والمؤامرات مرة في مدينة (ميليتوس) ومرة ثانية في جزيرة (خوس) و ونراه حينا يقوم بأعمال القرصنة في (بيزانس) وحينا آخر ينظم الغزوات في (صقلية) ـ وقد ظل يتنقل من مكان الى غيره ويندفع في مغامرة بعد اخرى الى ان قبض عليه وصلب في (سارديس) في ربيع سنة مغامرة بعد اخرى الى ان قبض عليه وصلب في (سارديس) في ربيع سنة

كان الفرس قد صمموا على القيام بجهد جديد ، حازم للقضاء نهائيا

على الثورة • فأخذوا منذ أوائل سنة ٤٩٤ يحشدون كل قواتهم حول (مىلىتوس) لمهاجمتها من البر والبحر معا • ولما اتصل الخسر بالأيونيين أدركوا الخطر المحدق بهم فاجتمعوا في معمد ( بوزايدون Poseidon ) عند جبل ( ميقالي Mycale ) وقرروا الاقتصار في السر عملي الدفاع عن اسوار ( ميليتوس ) ثم محاولة الاشتباك مع الفرس في البحر • وقد اجتمع اسمطول بـوناني مؤلف من ( ٣٥٣ ) سمنة رست ازاء جزيـرة ( لادي Lade ) القريبة من ( ملتوس ) • واذا استعرضنا قائمة المدن التي يروى ( هيرودوتس ) بأنها اشتركت في تكوين هذا الاسطول نلاحظ ان بعض المدن الأيونية لم يسرد ذكرها ، مشل ( ايفنزيوس ) و ( قلازومينيس ) و ( قولوفون ) ، الامر الذي يدل على انه كان قد تم اخضاعها من قبل الفرس • أما الاسطول الفارسي فقد كان مؤلفا من سفن فينيقية ومصرية وكيليكية وقبرصية يبلغ عددها حسب الروابات القديمة ، ( ٢٠٠ ) • لقد كان في استطاعة الاسطول اليوناسي ان يتغلب على الاسطول الفارسي ، وغم التفاوت في عدد السفن ، لو أن الأيونيين ظلوا متضامنين ولم يفقدوا الحماسه الحربة • ولكن عندما حاول القائد ( ديونيزوس Dionysos ) ، وهو من مشاهير « ذئاب النحر ، القدماء ، تدريب البحارة على حركات المـــداورة باستمرار ، بدأ هؤلاء يتذمرون ثم نزلوا ، خلاف اللاوامسر ، الى البسر للاستراحة في ظل الاشجار وهناك باعتهم الاسطول الفارسي ونشبت المعركة الحاسمة عند جزيرة ( لادي ) ( في صنف سنة ٤٩٤ ) • وعلى الرعم من غرق ثلاث سفن فارسة في أول المعركة اسرعت السفن التابعة لجزيسرة (ساموس)، بتحريض من بعضالخونة،الى الفراروتبعتها سفن (لسبوس). بخلاف ذلك برهنت سفن ( خيوس ) على شجاعة نادرة ، ولكن ثباتها لم يثمر أكثر من تأخير الكارثةمدة قلملة من الزمن وقد التجأ القائد (ديونمز وس) مع نقية الاسطول الى ( قبرص ) ثم ظل مدة يهاجم صيدا وصور ، واخيرا انتقل الى صقلية ليقوم ، مثل ( هيستيئوس ) بأعمال القرصنة ضد الاتروسكيين والقرطاجيين •

على اثر هزيمة الاسطول اليسوناني اصبحت كل مقاومة في مدينة (ميليتوس) دون جدوى و وقد هاجمها الفرس بالات الحصاد الضخمة فدخلوها عنوة وخربوها و وكان عقابها ان قتل القسم الاكبر من الرجال بين سكانها بينما فرض الرق على القسم الباقي مع النساء والاطفال ثم نقل الجميع الى مصب الدجلة و وبتلك زالت (ميليتوس) من عالم البحر الابيض المتوسط مدة من الزمن ولم تستطع في يوم من الايمام استعادة ازدهارها السابق و ولم يصادف الفرس بعد سقوط (ميليتوس) اية مقاومة تذكر في سائر الاماكن الثائرة و وكان في مقدمة المعارضين للحكم الفارسي الدكتاتور (مليتاديس Biltiades) في مقاطعة (خرسونييز) عند الدردنيل ووهو الذي انتهز فرصة انهماك الفرس في اخماد ثورة (ايونية) فاستولى على جزيرتي (ليمنوس) و (امبروس) و ولكن لما علم باقتراب الاسطول الفارسي من بلاده هرب الى (تراقية) ثم الى (آثينة) و وسنرى كيف المشهورة و

في صيف سنة ٤٩٣ تم اخضاع جميع المدن الثائرة في آسية الصغرى و هكذا انتهت نورة ( ايونية ) بالفشل و ويمكن القول بأن هذه الثورة كانت تنجربة قاسية وعبرة بالغة لليونانيين و فهي قد كشفت من جهة عن ابرز عيب لدى هذا الشعب واعني بذلك: انقسام الكلمة وفقدان التضامن وعدم التعاون و حقاء لقد امتاز الكثيرون من اليونانيين بالشجاعة والتضحية ولكن اعمال هؤلاء لم تنخرج عن ان تكون حوادث فردية ، لا انستجام بينها ولذلك لم تمنع وقوع كثير من اعمال الفوضي والنذالة والخيانة و

ومن جهة ثانية فقد تجلى في هذه النورةمدىتمسك اليونانيين باستقلالهم

وحريتهم • ان الفرس قد اضاعوا في محاربة الثوار القلائل مدة ست سنوات اضطروا خلالها الى تجهيز عدة جيوش وأساطيل وتكبيدوا كشيرا من البخسائر • ولا شك في ان ثورة (أيونية) قد أثارت انتباه اليونانيين ونفخت فيهم روح الوطنية كما اثبتت لهم ان عددا قليه من المواطنيين الواعيين والمدربين على القتال يستطيعون مجابهة جيوش ضخمة مؤلفة من شعوب مختلفة لا تربط بينها اية فكرة مشتركة • وقد استفاد اليونانيون من هذه التجربة فكان ذلك من اهم العوامل في انتصارهم على الفرس في المعارك التالية • • •

### ٤٠ \_ الحرب الفارسية الاولى:

#### اسبابها ومقدماتها

بعد القضاء على ثورة ( ايونية ) اتجهت انظار ( دارا ) الى شبه جزيرة اليونان نفسها • فهو كان قد اقسم بأن ينتقم من ( آثينـــة ) و ( أريترية ) لمساعدتهما الثوار واشتراكهما في مهاجمة مدينة ( ساردبس ) وحرقها •

يتفقى بعض المؤرخين الحديثين مع (هيرودونس) وغيره من كتاب اليونان القدماء اذ يذهبون الى ان الحملة الفارسية الاولى على شبه جزيرة اليونان انما كانت تستهدف الانتقام • فهي حملة ( تأديبية ) ولم يكن يقصد منها فتيح هذه البلاد وضمها الى الامبراطورية الفارسية • ولدعم هذا الرأي يشير هؤلاء المؤرخون الى ان جهود ( دارا ) قد اقتصرت ، منذ توليه العرش على اخماد الثورات ثم تنظيم ادارة المملكة • وهم يصفون هذا الملك بأمه من الحكماء المصلحين وليس من اولئك الغاتحين الذين لاتقف مطامعهم عند حدود والذين يحلمون بالسيطرة على العالم كله • ألم يكن في استطاعته ، لو أراد الفتح ، ان يتقدم الى الشرق ويستولي على الهند والصين ؟ لماذا لم يتجاوز نهر ( السند ) الذي كان بلغه ( كورش ) واعتبره الحد الطبيعي للامراطورية ؟

رغم الاعتراف بأن الانتقام من (آئينة) كان الدافع الاساسي للحملة الفارسية لا نستطيع ان تنكر رغبة (دارا) في الاستيلاء على بلاد اليونان و فانه منذ ان استولى (كورش) على آسية الصغرى وأطل جنوده على الشاطىء الشرقي من بحر (ايجة) اصبح من الطبيعي ان يفكر الفرس في السيطرة على الشاطىء الغربي ايضا و وفي الواقع ان هذا البحر تصل بين شواطئه سلاسل من الجزر كأنها جسور طبيعية وهو يشبه بحيرة تؤلف في مجموعها وحدة جغرافية واقتصادية لا مبرر لفصل جزء منها عن الاخر و تسم ان الامبراطورية الفارسية كانت تحت حكم (دارا) قد بلغت ذروة المجد والسطوة وهي لاترال في عهد التوسع و فليس غريبا ان يسعى هذا الملك الى فتح بلاد اليونان الصغيرة ، الواقعة على حدود الامبراطورية ، لاسيما بعد ان اثبت له التجارب بأن بقاءها حرة ، مستقلة من شأنه ان ينسير دوما الاضطرابات بين رعاياه الايونيين و ألم تكن مساعدة (آئينة) للمدن اليونائية من أهم العوامل في انتشار الثورة واستمرارها ؟ أليس من المحتمل ان تعود (آئينة) في المستقبل الى التدخل في شؤون (أيونية) وتحريض أهلها على شق عصا الطاعة ؟ و

واخيرا فان الفرس ، بعد استقرارهم مدة كافية في آسية الصغرى لم يكونوا يجهلون المحالة في شبه جزيرة اليونان ، لقد اتصل ولاتهم باليونانيين واطلعوا على انظمة الحكم السائدة في المدن اليونانيه وسمعوا عن مسادى، الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي كانت تمجدها طبقات الشهب ، ومن الواضح ان هده الانظمة والمسادى، ، اذا ظلت قائمة على حدود الامبراطورية ، يمكن ان تسبب كثيرا من القلاقل والفتن بين الامم الخاضعة للحكم الفارسي ، كذلك لم يكن ليخفى على هؤلاء الولاة ما كانت عليه الدول اليونانية من اختلاف و تماحر و تفكك وما كان هناك من احزاب ومنافسات ومنازعات بين سكان كل مدينة ،

ربما كان صحيحا ما يروبه ( هيرودوتس ) من أن ( دارا ) ، عنــدما

ذكرت له (آثينة) لأول مسرة ، قسد تساءل باستغراب : « من هسم هؤلاء الاثينيون ؟ » ولكن من المؤكد ان هذا الملك قد عرف بعدئذ الشيء الكثير عن هؤلاء الاثينيين • لقد كان في استطاعته ان يستمسر عن شؤون (آثينة) من الدكتاتور (هيبياس) ومن ملك اسسبارطة (ديماراتوس Demaratus) اللذين كانا يعيشان كلاجئين في بلاطه • على انه لم يقتصر على المعلومات التي استقاها منهما والتي كانت الغطنة تقتضي الشك فيها ، بل ارسل ، قبل زحف جيوشه ، مندوبين موثوقين من الفرس الى مختلف المدن اليونايسة زحف جيوشه ، مندوبين موثوقين من الفرس الى مختلف المدن اليونايسة واكتساب الانصار بالرشوة والوعود •

واذا كان المندوبان اللذان قدما الى (اسبارطة) و (اثينة) قد قتلا ، خلافا للتقاليد الدولية كما تذكر الروايات ، فان بقية المندوبين قد استقبلوا بالترحاب في سائر المدن واستطاعوا ان يدرسوا حالة البلاد عن كثب ، ولا شك في أن نتائج هذه الاتصالات والدراسات كان من شأنها ان تشجع (دارا) على مهاجمة شبه جزيرة اليونان ،

# ٠٠ \_ حالة اليونان قبيل الزحف الفارسي:

اذا دققنا النطر في تاريخ اليونانخلال الفترة التي سبقت الحرب المارسية الاولى ، أي بين سنة ٥١٠ وسنة ٤٨٠ ، نلاحظ بأن شبه جزيرة اليسونان كانت ، وغم الخطر الفارسي الذي اصبح يهددها مباشرة ، لاتزال مقسمة على نفسها ، عاجزة عن توحيد صفوفها ، غافلة عن الاستعداد لمقاومة الغارة الاجنبية ، فقد كانت الحروب والمناوشات لا تنقطع بين الدول المتعددة ، المتنافرة ، وأدهى من ذلك كانت المناذعات والاصطدامات بين الاحزاب المنخلفة ، المتنافسة في كل مدينة من المدن ، لذلك لا عجب في ان تقف بلاد الميونان من ثورة ( ايونية ) موقفها المخزي للذي سبق لنا ذكره ،

واذا استعرضنا الدول اليونانية البارزة نجد في الشمال ( تسالية ) ،

التي كانت تعيش منعزلة عن جيرانها ، ترحب منسدوبي ( دارا ) وتصبيح مسرحا للدعايات الفارسية ، ولم تكن ( قورنت ) تفكر في شيء غيرالاحتفاظ بمستعمراتها والحصول على اسواق جديدة لمصنوعاتها ، وبينما كانت ( آرغوس ) تتربص للانتقام من ( اسبارطة ) ، التي اعتدت عليها ، نرى جزيرة ( أجينة ) تضمر الشعور ذاته تجاه ( آئينة ) ،

أما (اسبارطة) و (آئينة)، وهما ابرز الدول اليونامية واقواها، فقد كانت المافسة مستحكمة بينهما تحول دون اطمئنان احداهما الى الاخرى ولا تفسيح المجال لتحسين علاقاتهما • لذلك كان من الصعب ان تتفقا على خطة مشتركة وان تتعاونا باستمرار واخلاص • اضف الى ذلك ان الاحوال الداخلية في كل منهما كانت في اواخر القرن الخامس قبل المسلاد غامضة ومضطربة جدا •

كان يبدو على (اسبارطة) بعد سنة ٢٥٠، أي منذ ان تولى العرش فيها (قليئومينيس Cleomenes) من اسرة (الاجيديين) انها اخسذت تميل الى المخروج من سياسة العزلة التقليدية ، فان هذا الملك ، الذي كان بعظم الى استمالة الشعب ، قد انتهز أول فرصة وهاجم مملكة (آرغوس) المجاورة التي كانت من اكبر خصوم (اسبارطة) واكثرهم عنادا والتي لم تقبل وحدها الانضمام الى الاتحاد البيلوبونزي ، وقد انتصر (قليئومينيس)، بفضل الخدعة الحربية التي دبرها ، على جيش (آرغوس) واستولى على مدينتي (ميكييني) و (تيرينس) ، ولكن العاصمة (آرغوس) نفسها استطاعت الصمود في وجهه على ان المكانة التي نالها بعد هذا النجاح الجزئي استطاعت الصمود في وجهه على ان المكانة التي نالها بعد هذا النجاح الجزئي (ديماراتوس Demaratus) من اسرة (اوريبونتيد) الذي تولى العرش في سنة ( ٥١٠) والذي كان يستند الى الحزب الارستوقراطي ، وبسبب في سنة ( ٥١٠) والذي كان يستند الى الحزب الارستوقراطي ، وبسبب المخلاف بين الملكين اصيبت سياسة (اسبارطة) بالشلل ، وتدل الاخبار على

ان جميع المحاولات التي قام بها ( قليتُومينيس ) للتدخل في شؤون ( ليبية ) و ( صقلية ) و ( آثينه ) قد منيت بالفشل . وقد بلع النزاع بين الملكين أشد. في قضبة ( أجينة ). فان هذه الجزيرة التي تعد من اقوى الدول البحرية في بحر ( اينجة ) كانت دوما تنافس ( آئينة ) وتظهر لها العداء وقد تعددت الحروب بينهما • وتروي الاخبار ان سفن ( أجينة ) اغارت في سنة ٤٩٨ علي سواحل ( آتيكة ) • وكانت جميع الدلائل تشير الى ان ( أجينة ) لن تتأخر عن الانضمام الى المرس ومساعدتهم في الغارة على ( آثينة ) • ولذلك طلبت حكومة ( آئينة ) من الاسبارطيين التدخل في الامر لمنع ( أجينة ) من التآمر مع الاعداء البرابرة • وقد قبل الملك ( قليثومينيس ) القيام بهذه المهمة حرصاً على ( مصلحة اليونان المشتركة ) ، حسب قوله • وليس من المستبعد ان يكون الاثيبيون قد استمالوه الى جانبهم بالمال • فذهب الى الجزيرة بنفسه للقبض على عدد من الرجال البارزين وتسليمهم كرهائن الى ( آئينة ) • ولكن الملك ( ديماراتوس ) أرسل يخبر ( الأجينيين ) بأن زميله لايعمل بالليابة عن الاتحاد البيلوبونزي وهكذا فــوجيء ( قليثومينيس ) بمقاومــة حكومة ( أجيبة ) فعاد خاثبا ، حاقدا الى اسبارطة واخذ يحرض (لئوتيخيداس Leotychidas ) وهو الوريث التالي للعرش من اسرة ( اوريبونتيد ) ، على التقدم بالشكوى الى المراقبين مدعيا الشك في نسب الملك ( ديماراتوس)٠ وقد احدثت الدعوى ضحة كبيرة واحتار المراقبــون في الامــر ثم قـــرروا . استشارة العرافين في معبد (دلمي) للكشف عن الحقيقة • وكان (قليتُومينيس) قد استمال هؤلاء بالمال فأجابوا حسبما طلب اليهم • ولم ينتظر (ديماراتوس) حتى يحكم المراقبون بخلعه فهرب من اسبارطة ولجأ الى ( دارا ) • ولما تولى العرش مكانه ( لثوتيخيداس ) استصحبه ( قليثومينيس ) وذهب ثانية الى ( أجينة ) وقبض على عشرة من ابرز المواطنين وسلمهم كرهائن الى (الاثينيين)٠ وبفضل هذا التدبير لم تجسر ( أجينة ) على القيام بأية حركة معادية لآثينة عندما نزل الفرس في سهل ( ماراتون ) • على أن الحالة لم تستقر في اسبارطة

بعد فرار ( ديماراتوس ) • وقد ثبت للمراقبين بعد التحقيق ان العرافين قي ( دلغي ) كانوا قد قبضوا الرشوة من ( قليئومينيس ) • فخاف هذا من ان يحال الى المحاكمة فهرب الى ( تسالية ) •

كذلك لم تكن الحالة في ( آثينة ) اقل اضطرابا مما في ( اسبارطة ) ٠ فان اصلاحات ( قليستينيس ) وجهوده لتوطيد الديموقراطية لم تستطع ، رغم ما رافقها من نجاح ، ان تقضي سواء عملي انصار ( هيبياس ) الدّين يملون الى الدكتاتورية الفردية أو على الارستوقراطيين الرجعيين • لقد كان هؤلاء جمعا ينافسون الحزب الديموقراطي وينازعونمه عملي السلطة وظلوا يستخدمون كل الوسائل ، مهما كانت حقيرة ، في سبيل اثارة الرأى العام ونشر الفوضى • فهم احيانا بهاجمون الحكومة بنهمة العجز عن تأمين السكان رغم معرفتهم بأن السبب في نقصان المواد الغذائية يرجع في الدرجة الاولى الى سيطرة الفرس على بحر أيجة ، وأحيانا ينتقدون سياسة التحكومة الخارجية وينسبون اليها الضعف والتخاذل في قضية ( أيونية ) ، رغم أنهم كانوا هم انفسهم يتآمرون مع الفرسويمهدونلهمالسبل لغزو بلاد اليونان. وهكذا نراهم ، عندما تحرج موقف الثـوار ، يذيعون الشائعات المفزعــة ويقولون بأن ( دارا ) لم يعد ، بعد حرق ( سارديس ) يفكر في شيء غير الانتقام من (آتينة ) حتى انه ، حسب روايتهم ، عهد الى احد خدمه بأن يكرر على مسامعه كل يوم في أوقات الطعام هذه الجملة : • مولاي ، تذكر الآنسين 🕒

على انه لما انتصر المعارضون في الانتخابات وتسولى منصب الحاكم ( هيبارخوس بن خارموس ) • وهو رئيس الحزب المدكتاتوري ومن أنصار ( هيبياس ) أسرع الى اعادة الاسطول الآثيني الذي كان ارسل لمساعدة الثوار الايونيين • وكان ( هيبارخوس ) يتعاون مع الارستوقراطيين أمثال (ميناقلس) زعيم اسرة ( الآلقميثونيديين ) ثم ( آلكيبياديس Alcibiades ) وغير مما من دعاة التفاهم مع الفرس •

عندما وصلت الاخبار عن استيلاء الفرس على مدينة (ميليتوس) التي هدمت وحرقت وحكم على اهلها بالعبودية والترحيل ، كان لذلك تأثير عميق في نفوس الاثينين ، فقد كانت (ميليتوس) تعتبر بنت (آئينة) ، وكان هناك علاقات وثيقة ومصالح متبادلة بين تنجار العاصمتين ، في هذا الوقت مثلت في (آئينة) الرواية الفاجعة (سقوط ميليتوس) التي عبر فيها الشاعر فرينيخوس ( Phrynichos ) عن عواطف مواطنيه ، وقد استسلم الجمهور عند مشاهدة الرواية الى البكاء حسرة على عاقبة المدينة الزاهرة وأسفا على ضياع الفوائد التي كانت تنجنيها (آئينة) من التجارة معها ، ويذكر بعض الرواة ان (تميستوقلس Themistocles ) ، زعيم الحزب ويذكر بعض الرواة ان (تميستوقلس Themistocles ) ، زعيم الحزب الديموقراطي ، هو الذي دفع الشاعر الى تأليف هذه الرواية وانه أراد استخدامها كوسيلة لائارة حماسة الشعب ولتحريضه على معارضة سياسة الحكومة التي يظهر عليها الخنوع والعجز ، وقد ادرك الحكام هذا القصد فمنعوا متابعة تمثيلها وفرضوا على مؤلفها عقوبة نقدية ،

يبدو ان (تميستوفلس) هذا لم يكن في بادى الامر ينتمي الى حزب معين • ولكنه ادرك بسرعة ان مستقبل (آئينة) متوقف على نيلها السيادة في البحر • ولذلك اخذ يتقرب من طبقة التجار وأرباب الصناعه الدين كانت مصالحهم تتطلب هذه السيادة البحرية • وقد انتخب في سنة ٤٩٣ لمنصب الحاكم فانصرف الى تعزيز الاسطول قبل كل شيء •

وعدا (تميستوقلس) نرى في مقدمة الداعين الى مقاومة الفرس: (ميلتياديس Miltiades) وهو الذي كان أرسله (هيبياس) الى (تراقية) ليتولى هناك الحكم بعد موت عمه فجعل نفسه دكتاتورا • ثم رافق (دارا) في حملته على بلاد (السكيت) • • ولكنه بعد نشوب الثورة في (أيونية) انقلب على الفرس الذين أرسلوا حملة الى (تراقية) فهرب حيشة الى (آئينة) • وقد ظلت تحوم حوله الظنون مدة من الزمن لما عرف عنه من الميل الى الحكم الدكتاتوري • الا ان مقاومته للفرس قد ساعدته على اكتساب

كثيرين من الانصار فقررت المحكمة براءته واصبح من ابرز زعماء (آثينة) أثناء الحروب الفارسية رغم توليه قيادة الحزب الارستوقراطي •

هكذا نرى السلطة في (آثينة) يتنازعها بين سنة ( ٥١٠) و ( ٤٩٠) الديموقر اطيون والدكتاتوريون والارستوقر اطيون • ومن الواضيح ان تناوب هذه الاحزاب المتنافسة في ادارة شؤون الحكومة لم يكن ليساعد على تهدئة الحالة واستقرار النظام •

## ٠٦ \_ التمهيد للحملة الفارسية:

بعد ان عزم ( دارا ) على غزو شبه جزيرة اليونان أخذ، حسب عادته، يهيء بكثير من العناية جميع الوسائل السياسية والعسكرية اللازمة للنجاح ٠

عند البحث في المحاولات الديبلوماسية التي قام بها ( دارا ) لهذه الغاية مدعي بعض المؤرخين بأنه قد حرص منذ بادىء الامر على تحسين العلاقات بينه وبين ( قرطاجة ) ، التي كانت مستعمرة لرعاياه الفينيقيين ، فتحالف معها للاستفادة من اسطولها القبوي في مهاجمة اليونان من جهة الغرب ، على ان ( هيرودوتس ) لا يذكر شيئا عن هذا التحالف بينما ينكر ( آرسطو ) وجوده بصراحة ، وفي الحقيقة ليس في الاخبار المنقولة ما يشير الى ان القرطاجيين قد قاموا بأية حركة أثناء الحرب الغارسية الاولى ، أما الحملة التي ارسلتها قرطاجة الى ( صقلية ) في الحرب الغارسية الثانية فهي أيضا لاتكفي لتأييد نظرية هؤلاء المؤرخين اذ ليس هناك شيء من الوثائيق يثبت تفاوض الدولتين واتفاقهما على توحيد التحركات الحربية ،

ان جهود (دارا) السياسية لتهيئة غزو اليونان تتجلى بالدرجة الاولى في التدابير التي اتخذها تحاه (ايونية) بعد اخماد الثورة • فقد اذاع الوالي (آرتافرينيس) بالنيابة عن الملك منع الحروب بين المدن اليونانية في آسية الصغرى • وعند حدوث أي خلاف بين هذه المدن كان يتحتم عليها مراجعة الوالي والخضوع لما يحكم به • كما تقرر مساحة الاراضي وتحديدها

وتوزيع الجزية على اساس جديد • ويذكر (هيرودونس) ان مقدارالجزية لم يزد بذلك على السابق •

ثم جاء (دارا) بنفسه في سنة ٤٩٢ الى (سارديس) ، حيث استدعي مندوبي المدن الايونية واعلن لهم الغاء الحكم الدكتاتوري الذي كان فرض على البلاد منذ عهد (كورش) ، وبالفعل فهو قد اقام حكومات ديموقراطية في كل مكان \_ عدا بعض المدن القليلة التي أبقى حكامها الدكتاتوريين مشل ( Stratis ) ستراتيس و ( خيواس ) ،

انها حقا مفاجأة كبيرة للعالم ان يقدم هذا الملك الشرقي ، الذي يمثل الحكم الفردي الاستبدادي المطلق ، على تشجيع النظام الديموقراطي الحر، بهذه السياسة الحكيمة ، التي تدل على التسامح وعلى فهم صحيح لنفسية الشعوب ، استطاع ( دارا ) ان بكتسب قلوب الايونيين الذين انقادوا بعد ذلك الى سيطرته واخلدوا الى السكينة وصاروا يتسابقون لمخدمته باخلاص فتطوع الكيرون في جيوشه وأساطيله ولم يتأخروا عن الاشتراك في الحملة على شبه جزيرة اليونان ،

والخطوة الثانية في سبيل تهيئة غزو اليونان كانت اعادة السيطرة الفارسية وتوطيدها في ( تراقية ) و ( مكدونية ) + وقد عهد ( دارا ) بهذه المهمه الى صهره ( ماردونيوس ) الذي سار في سنة ٤٩٢ مع اسطول كبير بمحاذاة الشواطيء واستولى في طريقه على جزيرة (تاسوس) ثم أرغم الثوار في ( تراقيه ) و ( مكدونية ) على تقديم الطاعة + ولكن أثناء ذلك أصيب الاسطول بكارثة عند رأس ( آتوس Athos ) اذ غرق عدد كبير من السفن بسبب الزوابع الشديدة + وفي نفس الوقت تعرض جيشه الى هجمات قبائل ( البريج ) وتكبد بعض الخسائر + وكان فصل الشساء قد قرب فاضطر ( ماردونيوس ) الى الرجوع الى آسية الصغرى دون ان يستمر في التقدم الى شبه جزيرة اليونان + وليس من المؤكد انه كان يقصد ذلك كما

يدعي المؤرخون اليونان الذين يصفون الحملة بأنها انتهت بالفشل • فان الهدف الاصلي كان تهدئة الحالة في (تراقية) و (مكدونية) وقد تحقق •

ان الكارئة التي أصابت الاسطول كانت درسا مفيدا للملك الفارسي و فقد ادرك بأمه من الغيروري زيادة العناية في تهيئة الحملة الجديدة الى ملاد اليونان نفسها ولذلك نراه يقضي عام ٤٩١ كله منصرفا الى هذا العمل وقد تقرر ان ترسل الحملة رأسا عبر بحر ايجه وليس عن طريق (تراقية) والى المدونية ) و فصدرت الاوامر الى المدن على شواطئ آسية الصغرى والى الفينيقيين والمصريين بتجهيز السفن الحربية وتحضير العتاد والذخائر والوسائل اللازمة لنقل الجنود المشاة والخياله وكانت هذه القوى تتجمع في والوسائل اللازمة لنقل الجنود المشاة والخياله وكانت هذه القوى تتجمع في (كيليكية ) وقد عهد بقيادتها عوضا عن (ماردونيوس ) الى القائد الميدي (داتيس ) والى ابن عم الملك السوالي (آرتافرينيس ) كما انضم اليها الدكتاتور (هيبياس ) وليس من المحتم ان (دارا ) كان ينوي اعادة هذا الرجل الى الحكم في (آئينة ) و فهو انما كان يريد ، كما يبدو ، الاستفادة من مشورته واستخدام اسمه لاثارة الخلاف بين الاثينيين و ولا نسى انه من مشورته واستخدام اسمه لاثارة الخلاف بين الاثينيين ولا نسى انه الفرصة للتعاون مع الاجنبي و

كانت الحملة تتألف من ( ٢٠٠) سفينة يرافقها عدد كبير من المحاربين الذين يبالغ المؤرخون اليونانيون القدماء فيجعلونهم ( ٢٠٠٠٠٠) في حين ال الباحثين الحديثين يقدرونهم بما يقارب ( ٢٠٠٠٠٠) و وقد سارت في ربيع سنة ٤٨٠ من ( كيليكية ) متجهة الى الشمال بمحاذاة شواطىء آسية الصعرى حتى بلغت جزيرة ( ساموس ) فتحولت الى الجنوب الغربي في اتجاه جزيرة ( ناكسوس ) التي كانت قاومت السفن الغارسية عندما هاجمتها قبل سنوات بقيادة الدكتاتور ( أرسطاغوراس ) وارغمتها على التراجع بعد حصار دام أربعة أشهر و ولكن في هده المرة لم يستطع سكان الجزيرة تجاه

الهجوم المعاجى، ، ان يستعدوا للدفاع عن انفسهم فأسرع اكثرهم وفروا الى الجبال بينما فرض الفرس العبودية على الباقين في المدينة كما احرقوا المعايد والبيوت ، وقد طلت ( ناكسوس ) مدة عشر سنوات على اقل تقدير خاضعة للحكم الفارسي ،

ثم مرت الحمله الفارسية بجزيرة ( ديلوس Delos ) التي تعتبر من الامكنه المقدسة عبد اليونانيين لوجود معبد ( آبولون ) فيها • وقد اثبت الفرس احترامهم لعقائد الاخرين الدينية فلم يتعرضوا الى الجزيرة بسوء ، بل قاموا بتقديم الضحايا للاله اليوناني •

واخيرا اجناز الفرس بقية جزر ( السيكلاد ) التي كانت تقدم لهم الرهائن كدليل على خضوعها حتى وصلوا الرأس الجنوبي لجزيرة ( اوبوثةُ Euboca ) ، حيث تقع مدينة ( قارستوس Carystos ) التني رفضت الاستسلام فاقتحموها عنوة واجتاحوا أراضيها . وهنا اقترب الفرس مناحد اهداف حملتهم واعني مدينة ( أرتيرية Eretria ) التي كانت اشتركت مع ( آئينة ) في مساعدة الشــوار الايونيين وفي حرق ( سارديس ) والتــي كان ( دارا ) قد اقسم بأنه لا بد ان ينتقم منها • ومن الغريب ان هذه المدينة لم تكن قد اتفقت مع ( آثينة ) على التعاون لمقاومة الخطر المشسترك رغم انـــه لا يفصلها عن مقاطعة ( آتيكة ) سوى بررخ ضيق • بل ان السكان كانوا هم أنفسهم منقسمين بعضهم على بعض والمنازعات كانت محتدمة بين الاحزاب المختلفة والحنونة يتربصون للانضمام الى العدو • وقد قررت ( آثينة ) ، باقتراح من ( ميلتياديس ) ، الايعاز الى مدينة ( خالكيس Chalcis ) التابعة لها والواقعة في وسط جزيرة (اوبوثة) ذاتها بارسال ألفينومن المحاربين لمساعدة جيرانها • ان هذه النجدة لم تكن كافية لانقاذ مدينة ( أرتيرية ) التي حاولت الدفاع عن نفسها واشتبك سكانها في معارك عنيفة مع الموس خارج الاسوار ولكنها سلمت الى العدو بعد سبعة ايام بسبب خيانة بعض

رجالها البارزين • وقد اشعل الفرس النيران في المعابد والبيــوت وفرضــوا العبودية. على السكان جميعا • وهكذا كانت عقوبة (أرتبرية) أقسى مما اصاب سائر الاماكن التي ذهبت ضحية النراع بين اليونان والفرس •••

# « معرکـة ( ماراتـون ) »

ان قادة الجيش الفارسي بتخريبهم مدينة (أرتيرية) قد اتموا الجزُّ الاول والسهل من مهمتهم وقد بقي عليهم بعد ذلك تصفية الحساب مع المدينة الاخرى التي كانت قد أثارت نقمة ملكهم وعلى ان هؤلاء القادة وعوضا عن المتقدم الى مكان قريب من (آينة) ومهاجمتها مباشرة وقسر روا الانتقال من (اوبوئه) الى الشاطىء المقابل ونزلوا بالجيش عند سسهل (ماراتون Marathon) في شمالي (آتيكة) ويبدو ان انتقاء هذه البقعة دون غيرها قد تم باشارة من الدكتاتور (هيبياس) الذي ربما تدكر بأن والده (بيزيستراتوس) كان قد زحف على (آئينة) عن طريق (ماراتون) وقد بين (هيبياس) للفرس ان هذا السهل يفستح المجال لاستخدام الحيالة الذين يمتازون بهم على اليونانيين وهو كان يعتقد ايضا بأن انصاره لن يتأخروا عن اثارة الاضطرابات وعن مساعدة الحيش الفارسي في الاستيلاء على (آئينة) ولتسهيل مهمة هؤلاء الانصار وتشجيعهم على اعمال الخيانة على من المستحسن استدراج الجنود الآثينيين الى خارج المدينة والى مسافة بعدة نسسا و

اثار نزول الفرس في سهل ( مارتون ) هياجا شديدا في كافة انحاء البلاد اليونانية ، وقد استولى الفزع على النفوس لان الجميع كانوا. يعرفون فوة المجيوش الفارسية التي لم يسبق لها ان انكسرت فكيف يمكن الآن لأمة صغيرة ، مشتتة ، منقسمة ، ضعيفة ان تقف في وجه امبراطورية عظيمة ، تسيطر على القسم الاكبر من العالم ؟ ألم ير اليونانيون كيف قضى الفرس

على ثورة ( ايونيه ) قبل بضع سنوات وماذا كانت عاقبة مدينة ( ميلينوس )؟

عندما اجتمع المواطنون الاثينيون للبحث في الموقف كانت الظواهسر كلها تدعو الى الحيرة واليأس • وقد قرر مجلس الشعب فيل كل شيءارسال احد الرياضييين المسهورين بسسرعه السركض يسمى ( فيديبيسديس Pheidippides ) الى ( اسبارطة ) ليطلب من حكومتها النجدة التسي كانت وعدت بها •

ويذكر الرواة ان هدا الساعي قطع المسافة بين البلدين في مدة يوم واحد • على ان الاسبارطيين لم يقبلوا ، لأسباب دينية ، ان يتحرك جيسهم فبل منتصف الشهر القمري •

كانت الآراء متضاربة في (آئينة) حول الخطة التي ينجب اتباعها وفقد ذهب البعض الى انه من الانسب الانتظار حتى يزحف النجيش الفارسي على المدينه فتكون المركة بالقرب من هضبة (الآقروبول) واقترح غيرهم المخروج من المدينه وملاقاة الفرس حيث نزلوا وانها لساعة حاسمة في تاريخ اليونان عندما قام (ميلتياديس) خطيبا في مجلس الشعب ودافع عن هدا الرأي الناني واستطاع ان يقنع مواطنيه بضروره الاسراع في مهاجمه المدو و ومن حسن حظ (آئينة) ان وجد هذا الرجل بين زعمائها في تلك الغلروف الحرجة و

كان (ميلتياديسن) ، بعد تبرئته من تهمة العمل للحكم الدكتاتوري ، قد انتخب قائدا بين القواد العشرة الذين يساعدون القائد العام ، ولا يرجع السبب في نجاحه الى ما عرف عنه من مقاومة الفرس في (تراقية) فحسب ، بل كدلك إلى اشتهاره بمعارضه اسرة (بيزيستراتوس) التي كانت حكمت على والده (سيمون) بالاعدام ، ويجب الملاحظة بأن تقمة الجماهير كانت في ذلك الوقت متجهه بالدرجة الاولى ضد الدكتاتور (هيبياس بن بيزيستراتوس) الذي كان يرافق الجيش الفارسي ويرشده ويطمع في بيزيستراتوس) الذي كان يرافق الجيش الفارسي ويرشده ويطمع في

العودة الى الحكم بمساعدته • كل ذلك ساعد (ميلتياديس) على إثارة حماسه مواطنيه وتعجنيد أكبر عدد ممكن منهم تطوعوا للدفاع عن بلادهم وحريتهم •

لقد قيل بحق انه لو حدثت الغارة الفارسية قبل عشرين سنة من ذلك التاريخ لما اصطدمت بالمقاومة ذاتها التي اظهرتها (آثينة) الآن • ان سكان هذه المدينة كانوا قد تطوروا كثيرا في هذه المدة القصيرة منذ طرد (هيياس)، وذلك بفضل النظام الديموقراطي الذي قلب اخلاقهم وزاد وعيهم السياسي ونفخ فيهم روح التضحية •

أسرع الجيش الآثيني ، الذي كان يتراوح عدده بين (٩) و (١٠) آلاف ، الى (ماراتون) ، حيث انضم اليه ألف من المحاربين ارسلتهم مدينة (بلاتيئة عول ( Plataea ) المحليفة المخلصة لآثينة ، وكان القائد العام المنتخب في تلك السنة هو ( قاليماخوس Callimachus ) يساعده عشرة قواد يمثلون « القبائل ، العشر بينهم ، الى جانب ( ميلتياديس ) بعض رجال ( آثينة ) البارزين الذين امتازوا في الحروب أمثال ( آريستديس ) و (تميستوقلس ) و ( ستريلاوس ) ،

كان هناك طريقان من (آئينة) الى (مارتون): الاولى ، وهي الرئيسية ، تمر بين جبال (هيميتوس Hymettus) و (بنتيليقوس الرئيسية ، تمر بين جبال (هيميتوس Pentilicus) يبلغ طولها (٣٤) كيلو مترا وتنتهي في السهل من الجهة الجنوبية ، والثانية اقصر مسافة ولكن اكثر مشقة تمتد شمالا وتصل الى السهل من جهة الغرب مع مجرى وادي (خارادارة Charadara) وقد سلك القائد (قاليماخوس) هذه الطريق الوغرة ونصب مسكره في الجبال عند حصن قديم مقدس يسمى (هيراقليثون Heracleion) يشرف على جنود الفرس في السهل دون ان يستطيع مؤلاء رؤيته ،

یمتد سهل ( ماراتون ) علی الشاطیء فی شکل هلال تحیط به جبال ( بنتیلیقوس ) و (بارنیس) من ثلاث جهات شمالاً وشرقاً وجنوباً بینما یحده

البحر من الغرب و يبلغ طوله في اقصى الحالات (٩) كيلو مترات وعرضه (٣) كيلو مترات و ويقسمه وادي (خارادارة) الى قسمين تغمر المستنقعات اكثر اجزاء القسم الشمالي بينما يشبه القسم الجنوبي مدرجا ينحدر من الغرب الى الشرق و وفي نهاية هذا القسم ايضا كان مستنقع صغير يغمر الارض الضبقة بين البحر والجبال و

وقد صف القائد الاثيني جنوده في الدرجات المرتفعة من القسيم الحنوبي و وهو بانتقائه هذا الموقع الممتاز قد برهن على مهارة كبيرة في تنظيم المخطط ساعدته كثيرا على كسب المعركة و لأن الاثينيين اصبحوا بدلك لا يسيطرون على الطريق الحبلية التي جاؤوا منها فحسب بل على الطريق الحنوبية أيضا و فكان من الصعب على الفرس ، الذين نصبوا معسكرهم في القسم الشمالي من السهل ، ان يتقدموا من هذه الطريسق للزحف على القسم الشمالي من السهل ، ان يتقدموا من هذه الطريسق للزحف على ( آئينه ) دون ان يتعرضوا الى هجوم الاثنيين ويتكبدوا خسائر فادحة و

ان مصلحة الفرس كانت تقتضي الاشراع في خوض المعركة مع اليونانيين • بعكس ذلك كان في صالح الاثينيين الانتظار في مراكز هم الحصينة الى ان يصل الجيش الاسبار طي الذي كانوا يأملون منه الشيء الكثير •

هكذا انقضت مدة اسبوع بعد نزول الفرس الى البر دون ان تبدو أي حركة من الطرفين ولكن عندما علم الفرس بواسطة جواسيسهم ان وصول الجيش الاسبارطي اصبح قريبا قرروا في صباح يوم ١٣ أيلول سنة ٤٩٠ المباشرة في الهجوم ٠

من الصعب وصف الحركات الحربية التي جرت وصفا دقيقــا ، لان الاخبار التي يرويها ( هيرودوت ) عنها ، وهي اهم مرجع لدينا ، لا تخلو

من النقص ويبدو انه قد صدر الامر الى قميم كبيرمن جنود الفرس وبالاخص فرق الخيالة بركوب السفن الى ميناء ( فاليرون ) • ثم السير من هناك بسرعة الى هضبة ( آقروبوليس ) • وما كاد يتم هذا الشحن حتى بدأ الحيش الفارسي ، المتأهب للقتال في شمال سهل (ماراتون) ، يجتاز وادي (خارادارة) ويزحف على الطريق الجنوبية المؤدية الى ( آئينة ) •

اقد كان القائد (ميلتياديس) ، الذي شاهد من المرتفعات تأهبات العرس وحركاتهم ، ينتظر هذه اللحظة ، فقرر ان يحشد القسم الاعظم من جنوده في الجناحين حتى اذا انكسر المركز استطاع الاطباق على العدوالمتقدم وقلب انتصاره الى هزيمة ،

يذكر ( هيرودوت ) ان اليونانيين اندفعوا منمواقعهمواخذوا يركضون حتى التحموا في القتال مع العدو وجها لوجه وبذلك تبجنبوا التعرض لنبال الفرس التي كان من الممكن ان تصرع اكنرهم عن بعد • ونرى جمهور المؤرخين الحديثين يتبعون رواية ( هيرودوت ) • ويصفون بكثير منالاعجاب هذا الهجوم « الصاعق » من مواقع اليونانيين المرتفعة الى الطريق علىالشاطىء التي سلكها الفرس ــ أي من مسافة ( ١٥٠٠ ) مترا ٠ على ان الباحثالالماني المشهور ( دلبروك ) صاحب كتاب « تاريخ الحروب » قــد بين بأنـــه من المستحيل ان يقطع المحاربون اليونانيون هذه المسافة الطويلة « ركضا » ، لا سيما اذا لاحظنا الاسلحة الثقيــلة التــي كانــوا يحملونها • ثــم يتساءل ( دلبروك ) « ما الفائدة في ان يركض هؤلاء المحاربون مسافة كيلو متــر ونصف فلا يصلون الى جانب العدو الا وقد انقطعت أنفاسهم ؟ ، أما القول بأنهم يريدون بذلك اجتناب السهام فيرد عليه بأن رماة القوس لا يستطيعون اصابة العدو بصورة مؤثرة من مسافة تزيد على ( ١٠٠ ) متر . وهكذا ان كان اليونانيون قد قاموا حقا ، كما يذكر ( هيرودوت ) ، بهجوم « صاعق » فلا بد ان يكون ذلك بعد وصولهم الى قرب الغرس ثم بعد انهزام هــؤلاء واسراعهم الى ركوب السفن ٠٠٠

وفي الواقع نجحت الخطة التي رسمها (ميلتياديس) ، اذ ان الجنود الذين حشدهم في المركز قد اشتبكوا ، رغم قلة عددهم ، مع الفرس في قتال عنيف استمر مدة طويلة وانتهى بتراجع اليونانيين ، ولكن ما كاد الغرس بتقدمون لتعقب هؤلاء حتى فاجأهم الهجوم من الجناحين فرأوا أنفسهم ضمن نطاق محكم واستولى عليهم الفرع ولم يعودوا يفكرون الا في الوصول الى الشاطىء واللجوء الى السفن ، وقد استفاد اليونانيون من فوضى الهزيمة فاندفعوا الى الشاطىء وقتلوا عددا كبيرا من العدو كما استولوا على سبع من سفنه ، وكان بين المقاتلين الآتينين الشاعر المشهور (اسخيلوس) ويروى ان أخاه (سينجيروس) اظهر بطولة رائعة اذ قبض على احدى السموظل متمسكا بها رغم ضربات السيوف التي انهالت عليه وأدت الى قطع يده ثم موته ،

ان خطة (ميلتياديس) كانت ، كما نرى ، بسيطة جدا ، ولكن نجاحها كان يتوقف على تحقيق شروط صعبة للغاية ، فقد كان يجب ان تتم الحركات جميعها بمنتهى السرعة ، وكان ينبغي ان يتقدم المحاربون اليونانيون تعجت وابل من النبال المتساقطة عليهم دون أي خوف أو تردد ، كذلك كان لا بد من استدراج الفرس الى ساحة ضيقة حتى لا يجد فرسابهم مجالا للحركة وللائتراك في القتال ، وادا كنا نعترف بعبقرية (ميلتياديس) وبعد نظره وحزمه واقدامه وحسن ادارته سواء في اقساع مواطنيه بضرورة الخروج من (آثينة) وملاقاة العدو في (ماراتون) أو في انتقاء افضل المواقع لحشد جنوده أو في السيطرة على الجيش وتأخيره عن الاصطدام بالعدو حتى الوقت المناسب أو في كيفية توزيعه الجند بين المركز والجباحين أو في تعطيله حركة الخياله الفرس ـ اذا كنا نعترف بكل ذلك فلا بد لنا من التنويه أيضا بأن هذه الخطة البارعة لم يكن من المكن تنفيذها لولا ما انصف به المواطنون يرجع الى هؤلاء المواطنين الذين عاشوا تحت الحكم الديموقراطي وأدركوا يرجع الى هؤلاء المواطنين الذين عاشوا تحت الحكم الديموقراطي وأدركوا

معنى الحرية وقيمة الانقيباد للنظام في الوقت نفسه فنضج وعيهم السياسي واصبحوا يعرفون لماذا يقاتلون •

نال اليونانيون نصرا باهرا في معركة (ماراتون) • واصيب الجيش الفارسي رغم كثرة عدده ، بهزيمة شنيعة فبلغ عدد القتلى من الفرس ( ١٩٤٠) بينما لم يتجاوز عدد القتلى الآثينيين ( ١٩٢) • وكان بين هؤلاء القائد العام (قاليماخوس Callimachus) والقائد (ستزيلاوس) •

لم ينقطع الخطر على (آثينة) بانهزام الفرس في سهل (ماراتون) وفان عددا كبيرا من جنودهم كانوا ، كما ذكرنا ، قد ركبوا السفن قبل ابتداء المعركة ، وبعد ان التحق بهم الآخرون اتجه القائمدان (داتيس) و (آرتافرينيس) ، مع الاسعلول الفارسي الى الجنوب ، وكانت الدلائمل تشير الى انهما سيحاولان النزول في ميناء (فاليرون) ومهاجمة (آثينة) المخالة من الجنود ،

يروي (هيرودوت) انه بينما اصبح الفرس في عرض البحر ، شوهد درع يلمع في الشمس على قمة جبل (بنتيليقوس Pentilicus ) تلك همي الاشارة التي كان اتفق عليها الفرس مع انصار (هيبياس) والتمي تعلن استعداد هؤلاء لفتح ابواب (آثينة) أمام الغزاة، ولم يستطع الاثينيون معرفة الخونة الذين قاموا بهذا العمل ،

وعلى كل حال قرر قادة العجيش اليوناني ان يسرعوا في العودة الى ( آثينة ) بعد ان عهدوا الى ( آريستيديس ) بالبقاء في ( ماراتون ) لحراسة القتلى والغنائم ٠

كان الاسطول الفارسي يحتاج الى مدة عشــر ســاعات لبلوغ مينــاء ( فاليرون ) بينما يمكن للجيش اليوناني ، اذا جد في المسير ، ان يصل عن الطريق البرية الى ( آثينة ) في ثماني ساعات ، وفي الواقع عندما اصبحالجنود

اليونانيون في ضواحي (آثينة) كان الاسطول الفارسي قد رسا على شاطىء الميناء • ولكن الفرس لم يلبثوا حتى أقلعوا بعد ان لاحظوا عودة الجيش اليوناني فخافوا من منازلته مرة ثانية •

في اليوم التالي وصل الى (آثينة) جيش الاسبارطيين المؤلف من الغي مقاتل و لل علم هؤلاء بأن الاثينيين قد استطاعوا وحدهم طرد الفرس دون حاجة الى مساعدتهم لم يسعهم الا ابداء الأسف لتأخرهم بسبب التقاليد الدينية واعتقدوا بأنه ليس من اللياقة ان يعودوا الى بلدهم الا بعد زيارة (ماراتون) والقاء نظرة على قتلى الفرس ثم تهنئة الآثينيين على انتصارهم الرائع ويبدو ان الجنود الاسبارطيين قد القوا تبعة التأخر على ملكهم (قلئومينيس Cleomenes) الذي لم يرافقهم لذلك في هذه الزيارة والذي اصيب في السنة التالية بنوبة جنونية فقتل نفسه و

كان من الطبيعي ان يعني الاثينيون بتمجيد ذكرى معركة (ماراتون) فقد شيدوا في ساحة القتال نفسها آبدة للابطال الذين ماتوا في سبيل الدفاع عن الوطن ونصبوا في المدينة مسلة باسم القائد العام الشنجاع • ثم اعربوا عن شكرهم للآلهة بتخصيص عشر الغنائم للمعابد وليس غريبا ان يجد الاثينيون في ذكرى النصر مجالا واسما لارضاء غريزة الاعجاب بالنفس فأرخوا العنان للمخيال واسترسلوا في وصف ما أظهره أبطالهم من الشنجاعة • وكانت اسرة (ميلتياديس) التي ارتفع شأنها في (آثينة) تبالغ كثيرا في التنويه بالدور الذي لعبه جدها •

وقد كثرت الاساطير حول المعركه مع تعاقب الاجيــال حتى اصبح من الصعب بعد مدة قصيرة التمييز بينها وبين الوقائع الحقيقية .

ولعل أروع مثال للصورة الني كان يتخيلها فيما بعد احفاد المحاربين الابطال عن معركة (ماراتون) هو الذي نجده في ثلاثة مناظر يتألف منها الافريز على باب السوق في (آثينة) وقد نحت هذا الافريز بعد ربع قرن

من قبل الفنان (ميقون) • نشاهد في المنظر الاول المقاتلين الآثينيين والبلاتئيين يهاجمون جنود الفرس ، وفي المنظر الثاني نرى هؤلاء الفرس المنهزمين يدفع بعضهم الاخر الى المستنقع بينما يمثل لنا المنظر الثالث السفن الفنيقية ويصور اليونانيين وهم يذبحون اعداءهم الذين يسمون للوصول الى السفن • ويستطيع الناظر ان يميز بوضوح الشخصيات البارزة مثل (قاليماخوس) و (ميلتياديس) من جهة و (داتيس) و (آدثافرينيس) من جهة ثانية ، ثم (سينيجيروس) وهو يمسك بمقدمة احدى السفن • كذلك نشاهد في هذه المناظر صورة (تيزئيوس Theseus) الملك والبطل الأسطوري الدي كان وحد (آتيكة) وارتفع الى مصاف الالهة كأنه يصعد من بطن الارض ليساعد المحاربين اليونانيين بروح منه بينها نرى صور الالهة وهي تراقب المعركة من علياء الاولمب •

على ان بعض الكتاب اليونانيين انفسهم اخذوا في القرن الرابع ينتقدون الاخبار المتناقلة عن المعركة ويعربون عن شكهم في صحة الروايات الخارقة.

ولكن مهما كان هناك من مبالغة في الروايات المنقولة فلا شك في ان معركة ( ماراتون ) كانت نصرا مبينا لليونانيين وتركت أثرا عميقا في نفوسهم جميعا ، ان هذا النصر هو الذي نفخ فيهم روح الحماسة وشبجعهم على مقاومة الغزو الاجنبي في المرة التالية ، ولكن أهم نتائج هذا الظفر قد ظهرت في ( آثينة ) خاصة التي استطاعت وحدها صد الغزاة ونسالت بذلك مكانسة مرموقة بين الدول اليونانية فازدادت ثقة بنفسها وتمسكا بأنظمتها ومؤسساتها الديموقراطية وصارت تطمع الى توسيع نفوذها وبسط سيطرتها ، ، ،

# الفصب لاكحادي عشر

# المحروب لفارت يتالثانية

#### ١ \_ بن الحربين:

لم يكن من المنتظر ان يتحمل الفرس. عار الهزيمة التي اصابتهم في (ماراتون) وان يتخلوا عن أخذ الثأر ٠٠٠٠

وفي الحقيقة فقد عادوا بعد مرور عشر سنوات الى غزو بلاد اليونان من جديد • ورغم انه ليس هناك اي هدية او معاهدة تفصل بين الغارتين فقد اصطلح المؤرخوں على تسمية الحملة التجديدة بالحرب • الميدية الثانية ، • وقبل ان نتقل إلى وصصالتأهبات لهذه الحربوذكر حوادثها الهامة لابد لنا من القاء نظرة سريعة على حالة (آثينة) وعلاقاتها مع جيرانها في هده الفترة •

نلاحظ قبل كل شيء انه منذ عهد (قليستينيس) ، وبصورة خاصة ، بعد معركة (ماراتون) قد حدثت تبدلات هامة في دستور (آثينة) • لقد كان هناك قبلا ، حسب اصلاحات (قليستينيس) ، شيء من التوازن بين سلطة الحاكم وسلطة مجلس الخمسمائة • وكان يبدو من تطور الفكرة الديموقراطية ان سلطة المجلس آحذة في الازدياد وانها ستصبح هي العليا • وهذا ما حصل بعد بضع سنوات من معركة (ماراتون) ، اذ طرأ تعديل جوهري على طريقة انتقاء الحكام (آرخون) ، فقد كان هؤلاء ينتخبون من صغوف الزعماء أصحاب الكفاءة ولذلك كانوا يتمتعون بنفوذ كبير • أما

النظام الجديد فقد نص على انتقائهم بالقرعة من مجموع المرشحين الخمسمائة الذين تسميهم القبائل على طريقة انتخاب مجلس الخمسمائة وبما ان ارباب الحظ ليسوا في الغالب من ذوي الكفاءة فكان من الطبيعي ان يفقد منصب الحاكم اهميته السياسية و ومن جهة ثانية كانت ظروف الحرب قد رفعت من شأن القادة العسكريين ( Polemarchoi ) العشرة الذين ينتخبون بكثير من العناية بين الاخصائيين المجربين وقد جرى تعديل همام في طريقة انتخاب هؤلاء ايضا من شأنه تقوية نفوذهم و فانه بعد ان كانت كل قبيلة تنتقي قائدا يمثلها اصبح الشعب كله يشترك في انتخاب القادة العشرة ولو ان الناخبين ظلوا يحرصون بقدر الامكان على توزيع همذه المناصب بين القائل المختلفة و

بعد ان زادت سلطة القادة العسكريين وادرك الاثينيون بالتجربة الاضرار التي تنشأ في حالة الحرب عن تقسيم هذه السلطة بين عشرة اشخاص يتولى كل منهم القيادة مدة يوم واحد تقرر تغيير هذا النظام ، فصار مجلس الشعب عند التصويت بالموافقة على ارسال حملة عسكرية يسمى هو نفسه واحدا من القادة رئسا لها .

# ٠٢ - حملة ( بادوس ) ونهاية ( ميلتياديس )

يقول (هيرودوت): « ان هزيمة الفرس في (ماراتون) قد زادت كثيرا من شهرة (ميلتياديس) الذي كان قبل ذلك ايضا يتمتع بنفوذكبير » مثل هذه الشهادة ، التي تكشف عن جهود (ميلتياديس) في ادارة الاعمال الحربية وفضله في كسب النصر ، لها قيمة تاريخية خاصة لان صاحبها ليس متهما بالتشيع للقائد الذي سبق له ان حكم في مقاطعة (تراكية) حكما ديكتاتوريا • واذا كان الآئينييون عامة قد تناسوا ، في ساعة الخطر ، ماضي الرجل وعرفوا كيف يستفيدون من مواهبه ثم لنم يبخلوا عليه بالمديح والتكريم لخدماته فان رؤساء الحزب الديموقراطي الذين اصبحوا يسيطرون

على الموقف ، ظلوا خصوما ألداء له يخافون جانبه ويحذرون من ان يفرض نفسه خلفا لامرة ( بيزيستراتوس ) •

هكذا كان ( ميلتياديس ) يحتاج دوما الى القيام بأعمال جديدة ، باهرة للمحافظة على مكانته وشهرته • فنراه في ربيع سنة ( ٤٨٩ ) ، أي بعد عدة اشهر فقط من معركة ( ماراتون ) يقترح على مجلس الشعب ان يعهد اليه بقيادة حملة بحرية ادعى ان المصلحة تقتضى كتمان هدفها • وقد اقتصر على التلميح بأن الحملة لها صلة بالحرب الفارسية وانها ستعود على ( آثينة ) بكثير من الخيرات • ومما يدل على مدى ثقة الاثينيين به موافقة المجلس على اعطائه عددا كبيرا من السفن مع ما يلزم من المال والجنود دون ان يعرف احد القصد من ذلك • وقد تبين بعد سفر الحملة أن ( ميلتياديس ) كان يستهدف جزيرة ( باروس Paros ) من جزر ( السيكلاد ) المشهورة بمناجم الذهب • ويبدو أن أعمال القرصنة التي اعتاد عليها الرجل في الماضي قد اوحت اليه بفكرة الهجوم على الجزيرة الصغيرة وسلب اموالها فتذرع لذلك بحجة ان سكان الجزيرة كانوا في السنة الماضية قد احسنوا استقبال الفرس وقدموا اليهم سفينة • ولكن جزيـرة ( باروس ) قامت تدافــع عن نفسها بشنجاعة واضطرت ( ميلتياديس ) الى العودة من حيث أتمي بعبـد ان حاصه ها عنا مدة ( ٢٦ ) يوما واصب اثناء ذلك بجرح خطير • وهنـــاك روايات يصعب التحقيق من صحتها تدعى بأن ( ميلتياديس ) لم يجرح أثناء القتال وانما في حادث اعتداء على احدى راهبات المعبد • وعلى كل حال فانه بعد رجوعه الى ( آثينة ) فاشلا اتهمه خصومه من الحزب الديموقراطي بأنه حدع الشعب • وجرت المحاكمة دون ان يستطع حضورها بسبب الجرح. وقد قبلت المحكمة ان تخفف عنه العقوبة تقديرا لخدماته الوطنية السابقة فلم تحكم علمه بالاعدام بل اكتفت بجزاء نقدى يبلغ خمسين ( تالنت ) • على ان ( ميلتياديس ) مات بعد مدة قصيرة متأثرا بجراحه فظل ابسه ( سيمون

Simon )، الذي لعب فيما بعد دورا سياسيا هاما ، يدفع هذا المبلغ الضخم على اقساط عديدة .

### ٣ ـ القضاء على أعداء الديموقراطية :

ان جمهور الشعب في (آثينة) لم يأسف لهذه العاقبة التي انتهى اليهسا (ميلتياديوس) كضحية لطمعه وتهوره • فقد كانت معركة (ماراتون) نصرا للمحزب الديموقراطي الذي بدأ يسيطر على الحياة السياسية في (آثينة) ويسمى لاتمام الاصلاحات التقدمية •

للسير بخطى هادئة في هذه الطريق كان لا بد من استخدام جميع الوسائل للقضاء على اصحاب النفوذ المعارضين للحكم الشعبي سواء كانوا من انصار الديكتاتورية أو الارستوقراطية • ولهذه الغاية لجأ الاثينيون الى حق النفي ( Ostrakismos ) ، همذا السلاح المخيف الذين كان اخترعه ( قليستينيس ) والذي ظل مهملا حتى ذلك المهد • ولكن بعد خيانة (هيبياس) الذي رافق الفرس كدليل يقودهم الى غزو بلاده لم يبق مجال للتردد في الفرب على ايدي جميع الاشخاص المشبوهين • فكان اول من حكم عليه بالنفي ( هيبارخوس بن خارموس ) زعيم الحزب الديكتاتوري في سنة ٨٤٨٠ وفي السنة التالية أبعد اثنان من انصاره • ثم نفي ( ميغاقليس Megacles ) وبعده بسنة ( آلكبياديس زعيم اسرة ( آلقمتونيد ) في سنة ( ٤٨٦ ) وبعده بسنة ( آلكبياديس خارموس ) •

واخيرا لم يبق هناك من زعماء الجيل الماضي سوى (كسانتيبوس)، و (آريستيديس)، وكلاهما من النبلاء ، وكان الاول من اسرة (آلقمئونيد) ولكنه انضم الى الحزب الديموقراطي وأخلص لمبادىء الحكم الشعبي ، أما (آريستيديس) ، الذي مر معنا ذكره مرات عديدة ، فكان صديقا لقلمستينيس واشتهر بكرم الاخلاق والنزاهة وتولى مناصب كبيرة كمحافظ على خزانة (آثينة) وقائم وحاكم برهن فيها جميعا على كفاءته وتجرده ،

الا الله كان ينتقد دوما النظام الديموقراطي • لذلك احتدم النزاع بينه وبين (كسانتيبوس) • ويظهر ان الاثينيين لم يرق لهم هذا المخلاف واردوا التخلص من رجال السياسة القدماء جميعا فحكموا في سنة ٤٨٤ بالنفي على (كسانتيبوس) ثم في سنة ٤٨٤ على آريستيديس دون ان تكون هناك اي اتهامات ضدهما •

#### ع \_ شخصية ( تميستوقليس ) وسياسته :

ان الرجل الذي دعا مجلس الشعب الى ابعاد هذين الزعيمين هو (تميستوقليس Themistocles) الذي بدأ يلمع نجمه منذ عشر سنوات، وقد ظل نفوذه يتزايد دون انقطاع حتى اصبح يسيطر وحده على سياسة (آتينة) ومن المؤسف اننا لا نعرف الشيء الكثير عن حياة هذا الرجل الذي ترك أثرا عميقا في تاريخ بلاده يكاد لا يضاهيه تأثير أي شخص آخر ١٠ ان هيرودوت يتكلم عنه بلهجة لاتخلو من الازدراء مقتصرا على ذكر بعض النوادر عنه ١ بخلاف ذلك نرى المؤرح الكبير (توكيديديسThucidides) يمتدحه دون تردد ولكنه لا يتوسع في ترجمة حياته ولا غرابة في اهمال يمتدحه دون تردد ولكنه لا يتوسع في ترجمة حياته ولا غرابة في اهمال المؤرخين اللاخبار عن الاشميخاص المساصرين ١٠ اضف الى ذلك ان (تميستوقليس) لم يكن من اسرة معروفة وان نهايته لم تكن مجيدة وفهو ابن رجل غريب من طبقة الصناع اسمه (نتوقليس) نالمؤخرا صغة مواطن اثيني ولذلك نحد اسم (تميستوقليس) في الوثائق الرسمية لايضاف اليه خلافا للعادة ع اسم والده ٠

ان (تميستوقليس) من الرجال الذين خلقوا انفسهم بجهودهم الشخصية وهو قد توصل الى اكبر المناصب بفضل نبوغه وحده ، فصار حاكما (آرخون) ولما يتجاوز الثلاثين من العمر ثم انتخب قائدا في الثانية والثلاثين من عمره و فكان من الطبيعي ان يثير حسد الكثيرين و ولابد من الملاحظة بأن الناحية الاخلاقية لديه لم تكن نقية وعلى درجة من السمو

تتناسب مع ما امتاز به من ذكاء خارق • لقد اغدقت عليه الطبيعة كثيرا من المواهب النادرة: فكان خطيبا بارعا يخلب عقول السامعين ويستهوي الجماهير ويحركها • وكان داهية حذرا ومقداما جسورا في الوقت نفسه ، بعيد النظر ، سريع الخاطر ، واضع الافكار ، صحيع الاحكام • ومن جهة ثانية كان معجبا بنفسه ، كثير الغرور محبا للعظمة ، متهالكا وراء الشهرة، حريصا على المال ، لا يعرف رادعا ولا يتقيد بأي زاجر • فهو قد جمع كافة العمفات التي تلزم للنجاح في العجاة السياسية واستطاع ان يقوم بأعمال باهرة حتى اصبع اشهر واعظم « رجل دولة ، تولى قيادة (آثينة ) السياسية والعسكرية في أخطر دور من تاريخها •

كان ( تميستوقليس ) يرمي الى هدف صعب جدا وهو ان يخلق اسطولا للدولة ويجعل من ( آئينة ) اعظم قوة بيحرية في العالم اليوناني ولاشك في ان هذه الفكرة التي انبثقت متلألثة من خياله كانت تبشر بمستقبل فراهر حقا و وهو قد ادرك بثاقب رأيه الاسباب العامة والخاصة التي تنجعل انشاء الاسطول شرطا ضروريا ليحياة بلاده ومجدها وبينما كان الكثيرون غيره يزعمون بان الانتصار في معركة ( ماراتون ) قد انقذ اليونان من كل خطر نراه ، على العكس ، يشعر بأن تلك المعركة لم تكن سموى مقدمة لنضال شاق ، طويل لا بد من التأهب له ، فالفضل يرجع اليه وحده في اقناع ( آئينة ) بأنه لا غنى لها ، في سبيل المحافظة على كيانها م كما قال في الحدى خطبه م عن أن تنرل بمجموعها الى البحر ويستبدل جنودها الحراب بالمجاديف ، •

بدأ ( تمستوقليس ) في بناء الاساس لهذا العمل منذ ان كان حاكما سنة ( ٤٩٣ – ٤٩٢ ) ، اذ قرر نقل ميناء ( آثينة ) من موقع ( فاليرون ) المفتوح وغير الصالح الى مرفأ ( بيريئوس Peiraieus ) العميق والحريز ، ربما يبدو غريبا ان يكون الآثينيون قد غفلوا عن العناية بهذا المرفأ الطبيعي

وعن الاستفادة من مزاياه الكثيرة • ولعسل السبب في ذلك هو ان مينساء ( فاليرون ) أقرب مسافة كما يمكن رؤيتها من هضبة ( آقروبوليس ) •

وقد وافق مجلس الشعب على المباشرة حالا بتحصين مرفأ (بيرثيوس). وبعد معركة ( ماراتــون ) طلب ( تميستوقليس ) الذي اصبـــــ قاتـــداً استئناف اعمال التحصين التي كانت قد توقفت أثناء الحرب .

ثم اخذ ( تميستوقليس ) يسرع في انشاء الاسطول رغم معادضة الكثيرين لفكرة أهمال الجيش البرى لصالح القوة البحرية • ومما ساعده على اضعاف هذه المعارضة الحرب التي تعجددت اذ ذاك بين ( آثينة ) وجزيرة ( أجينة ) وقد سبق ان ذكرنا غارة الاجنبين على سواحل ( آتمكة ) في سنة ( ٤٩٨ ) ثم تدخل ( اسبارطة ) في الامر سنة ( ٤٩١ ) ، اذ قبض ملكها ( قلتُومينيس ) على عدد من الاشــخاص البارزين في ( أجينــة ) وسلمهم كرهائن الى الآثينيين • الا انه بعد معركة ( ماراتون ) ، وبعد انتحار الملك ( قلئومينيس ) الذي اكتشفت مؤامرا تفواتهم بتأخير زحف الجيش الاسبارطي الى ( ماراتون ) ، عاد سكان ( أجينة ) وطلبوا ارجاع الرهــائن • وكانت ( اسبارطة ) قد تخلت في الصميم عن تأييسه ( آثينسة ) كرماً لنظلمهما الديموقراطي وخوفا من تزايد قوتها • فلما رفضت آتنـــة اعـــادة الرهاثين اعلنت ( أجينة ) الحرب عليها وأخذت تغزو شواطيء بلادها • وقد دامت الحرب عدة سنوات سنحت اتساءها الفرصية للاثنيين بأن يستولوا عبل الجزيرة بمؤازرة احد زعماء ( أجنة ) الديموقراطين الذي ثار وطلب المعونة • ولكن فقدان الأسطول القوى لدى الاثنييين حال دون استثمار الفرصة • حينئذ بدأ همسؤلاء يدركون وجاهسة السيامسة التي كان يسدعو اليهما (تمستوقليس) ٠

لم تكن تمديات ( أجينة ) ولا أخطار الغزو الفارسي وحدها كافيــة لاكتساب الرأي العام ونيل موافقته عــلي هذه السياســـة • وقــد اســتطاع

(تميستوقليس) ان يجد حجة مقنعة للجميع عندما بدأت (آئينة) تلاقي مصاعب جسيمة في تأمين المواد الفذائية الضرورية بسبب تكاثر اسكانها وظروف الحرب ومما زاد في حراجة الموقف انقطاع ورود الحبوب من مقاطعتي (بثوتية وتسالية) اللتين اصبحتا معاديتين لآئينة ناهيك عن ان محصولهما في حد ذاته قليل لا يمكن ان يسد الحاجة وثم ان آسيةالصغرى والمسالك الى البحر الاسود كانت في ايدي الفرس فلا سبيل الى وصول شيء من تلك الانحاء ولذلك لم يبق امام (آئينة) سوى الاتجاه الى جنوب ايطالية وجزيرة صقلية وللوصول الى هناك واكتساب النفوذ وانشاء علاقات تجارية كان لا بد من وجود اسطول آئيني كبير وقد بذل (تميستوقليس) عناية زائدة في سبيل توثيق الصلات مع تلك البلاد وفراه يسمى احدى بناته (سياديس Sybaris) وهي مدينة في جنوب ايطالية والبنت الثانية (ايطالية) وكذلك كانت له مخابرات وديهة مع العطالية والبنت الثانية (ايطالية) وكتاتور (سيراكوزة) و

على ان أهم عقبة كانت تقف حائلا دون انشاء اسطول كبير في مدة قصيرة هي قلة الاموال اللازمة • فقد كانت واردات الدولة زهيدة لاتكفي للقيام بمثل هذا المشروع • هنا اسرع الحظ الى اسعاف (آئينة) اذ اكتشمت فحاة (في سنة ٤٨٣) مناجم جديدة غنية بالفضة في جبل (لوريسون Laurion) تولت الحكومة استثمارها على مقياس واسع حتى صارت تدر على الخزينة في كل سنة مائة الف ليرة ذهبية • وقد نجح (تميستوقليس) في اقناع مجلس الشعب بضرورة تخصيص هذا المبلغ كله لانشساء سفن حربية • وهكذا لم تنقض مدة سنتين حتى اصبح لدى حكومة (آئينة) ما يقارب (٢٠٠) سفينة • وسنرى كيف ان هذا الاسطول هو الذي انقذ وحدة بلاد اليونان من الغارة الفارسية الجديدة ، كما ان (آئينة) قد استطاعت بعد الخلاص من الخطر الفارسي استخدام هذا الاسطول لتكوين

« امبراطورية ، انتشر فيها نفوذها فبلغت أوج عظمتها في السيطرة السياسية
 وازدهار الحضارة ٠٠٠

# ه ـ اشتراك ( آلينة ) و ( اسبارطة ) في تهيئة وسائل الدفاع :

كانت (اسبارطة) تراقب بكثير من الغيرة والحذر ازدياد قوة (ائينة) ولكنها لم يكن لديها أي وسيلة للحيلولة دون ذلك • ولا ننسى انها كانت دوما مهددة باندلاع نار الثورة بين (الهيلوتيين) في بلادها ، كما ان العداء كان مستحكما بينها وبين جارتها (آرغوس) التي كاتت تنتظر أول فرصة لهاجمتها • وهكذا ظلت (اسبارطة) في الفترة بين الحربين الفارسيتين منهمكة في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن التدخل في شؤون غيرها • على انه لما كثرت الشائمات عن تأهبات الفرس لغزو بلاد اليونان واقتراب موعد هجومهم ، ادرك الاثينيون والاسبارطيون معا ان هناك مصلحة مشتركة تجمع بينهما وتفرض عليهما توحيد الجهود لمجابهة الخطر الاجنبي وبالرغم من اسبارطة كانت لا تعتقد بامكان وصول الفرس اليها فهي لنم تكن لتجهل النتائج التي يمكن ان تنجم عن غارة الفرس • فانه اذا انتصر الغرس واحتلوا (آئينة) فقدت دولة (اسبارطة) مكانتها في بلاد اليونان • وكذلك اذا نجحت (آئينة) وحدها في صد الفرس ، كما حدث في معركة (ماراتون) ، فلابد

لذلك تم الاتفاق بين الدولتين على عقد مؤتمر للبحث في التدابيراللاذم التخاذها تنجاه الغزو المنتظر والسعي الى جمع كلمة اليونانيين للقيام بعمل مشترك وقد وزعت الدعوات من قبل (اسبارطة) على كافة المدن اليونانية ترجو فيها ارسال مندوبين مفوضين الى معبد (بوزايدون Poseidon) عند برزخ (قورنت) ، في منتصف الطريق بين (آثينة) و (اسبارطة) الاانه لم يستجب لهذه الدعوة سوى واحدة وثلاثون مدينة ولما انعقد المؤتمر اقترح (تميستوقليس) ان يتم التصافي بين الجميع فوافق الحاضرون

ووعدت مثلا (آثينة) و (أجينة) بنسيان المنازعات بينهما • ثم أقسم المندوبون على القيام بواجب الدفعاع المشترك وحددوا عدد المقاتلين الذين ينبغي ان ترسلهم كل مدينة • كذلك قرر المؤتمر تنظيم مصلحة للتجسس في سبيل الاطلاع على تأهبات الفرس وحركاتهم •

وقد برهنت (آثينة) في هذه الظروف العصيبة على منتهى ما يُمكن من نكران الذات في سبيل مصلحة اليونان المشتركة • فهي لم تقتصر على التسليم لاسبارطة بتولي قيادة العجيوش البرية بل تنازلت ايضا عن قيادة الاسطول في البحر رغم انها كانت قد اصبحت اقوى دولة بحرية ولها كل العحق في التقدم على غيرها •

وهكذا تقرر ان يكون القائد الاعلى في البر ( لتونيداس Leonidas ) أحد الملكين في اسبارطة والقائد الاعلى في البحر (اوريبياديس Euripiades ) الملك الاسبارطي الآخر .

كذلك تنجلت روح الحكمة التي تمتاز بها (آئينة) في اعلانها العفو عن المنفيين الذين لم يعرف عنهم التعاون مع الفرس • وكان على رأس المنفيين العائدين (آريستيديس) الذي عهد اليه بمشاركة (تميستوقليس) في تحمل المسؤوليات الكبرى رغم الخلاف القديم بينهما •

تدل الاخبار على ان بلاد اليسونان اصبحت في تلك الآونة مسسر حا للسائمات المضللة التي تبالغ في وصف قوى الفرس الهائلة وتسعى الى تشيط الهمم • وكان الرهبان العرافون في معبد (دلغي) يعملون على نشر الذعر بين الناس بتنبؤ آتهم الغامضة الداعية الى اليأس • وليس مستبعدا ان يكون الغرس قد دفعوا لهم مبالغ كبيرة مقابل ذلك • على ان مؤتمر (قورنت) لم يتخاذل واستمر في موقفه الحازم فاعلن ان أعضاء مصممون على منازلية العدو والدفاع عن حرية اليونان مهما كلف الامر • وقد قرر المؤتمر تعيين مراقبين في مختلف الاماكن للمقيام بالمراقبة كما أرسل ثلاثة جواسيس الى

مدينة (سارديس) ، حيث كان الجنسود الفرس ينتظرون انقضاء فعسل الشتاء ، وقد قبض على هؤلاء الجواسيس ولكن الملك (سرخس) أمر بأن لا يعدموا بل ان يطاف بهم على الجيش من أوله الى آخره وان يسمح لهم بالاطلاع على كل شيء ثم طلب اليهم ان يعسودوا من حيث اتوا لاخبسار اعضاء المؤتمر عن مشاهداتهم •

كان الملك الغارسي معتزا بجيشه الهائسل فاعتقمه بأن اليونانيسين اذا سمعوا وصفا دقيقا لقواء لا بد ان تخور عزائمهم وتتلاشى روح المقاومة لديهم • ولكن المستقبل اثبت له بأنه كان مخطئا في هذا الاعتقاد •

### ٦ \_ تاهبات الفرس:

نستدل من تأهبات اليونانيين ، التي وصفناها ، ان هؤلاء وفي مقدمتهم (آئينة واسبارطة ) كانوا يعتبرون الحرب مع الفرس من اهم الحوادث الحاسمة ليس في تاريخ اليونان فحسب ، بل في تاريخ البشرية عامة وفي الواقع كانت الغارة الفارسية تهدد استقلالهم وحريتهم ، فلا غرابة اذا اصبحت بالنسبة اليهم مسألة موت أو حياة ، وهدا هو السبب في اهتمام المؤرخين اليونانيين بروابة جميع الأخبار المتعلقمة بالحرب واسترسالهم في وصف التأهبات التي سبقتها وشرح وقائعها والنتائج التي ادت اليها ،

أما في نطر الفرس فليس الامر كذلك • ان الحرب في اليومان لم تكن بالنسبة اليهم سوى احدى الحوادث المعتادة التي كبرا ما تقع على اطراف الامبراطؤرية الشاسعة • فهي حملة تأديبية طارئة يقصد منها تأمين سلامة الحدود • واذا كانت الحملة قد انتهت بالفشل فلا يمكن ان يؤثر ذلك في كيان الامبراطورية •

ربما كان صحيحا ما يروبه ( هيرودوت ) من أن الملك ( دارا ) قد ظهر عليه الغضب الشديد عندما بلغه خبر الهزيمة في ( ماراتون ) • ومن المؤكد انه صمم على اخذ الثأر لانه كان يعرف جيدا ما يحتمل ان يحدث ا مر الموتامين م اضطرابات وتعراب في المكسوسية) و (تراكيسة) من المخاضر المحكمة م

شير الاخبار بي ال (دارا) بدأ مد سنة ( ٤٨٨ - ٤٨٨) يعمل على بدد المجندين على تنظيم حيد شه و عو شيا • وقد كانت هناك مشاكل در بي سائر انحا الاسراطورية تسترعي المتعامه وتجعله يؤجل الحملة على ١٠د اليونان الى طرف ملائم ، ومن حسس حمل اليونانيين ان اشتعلت الثورة في مصر سنة ، ٤٨١ - ٤٨٤) عأخد (دارا) يتأهب المسفر الى هناك وهد حدثت الثورة عاملة فاعطت بلاد اليونان احسن فرصة لتهيئة وسائل الدفاح حتى ذهب المهم الى ان المراسين العاطنين في مصر هم الذين قاموا بتدريرها •

عندما انتهى ( ارا ) من معلم أموره واتم استعدادانه للسفر عاجله الموت في حريف سد ( ٥٨٥) : د ان حكم ٣٦ دسنه و وسد كان ابسه ( سرخس ) ، الذي علمه على العدس ، عاما عير محرب عمدي المزاج سريع الانمعال يظهر احيانا سهى القسود واحياما غابة الحكم والكرم .

لم يكن ( سرحس ) يمبل علسمه الى الحرب و وقد تردد في شن الحملة على مصر واك اضطر الى تنفذ هذا المشروع الدي كان بدأ به والده و تم عاد الى بلاد الكلدان لاخماد تورة قامت فيها و هكدا لم يتفرغ الى مشروع الحمله على اليونان الا في سنة (٤٨٣) و كان عمه (آنابايس) ينصحه بصرف النظر عن ذلك ولكن الكثيرين من جلسائه كانوا يحرضونه على الحرب وفي مقدمتهم ابن عمه وصهره ( ماردونيوس ) وملك اسبارطة المنفي ( ديماراتوس ) و فد جاءت اليه وفود من ( تسالية ) و ( سكيتيس ) و ( زانقلي ) تدعوه الى مهاجمه بلاد اليونان وتتعهد له بالمساعدة و

بعد أن صمم ( سرحس ) على محاربة اليونان ظل مدة ثلاث سنوات يتأهب لذلك ، وقد أمر بتهيئة جميع الوسائل التي تكفل نجاح الحملة فطلب

من الولاة تجنيد أكبر عدد مكن من المالمين أرسل المهدسيين لانتساء المخازن على العلريق التي سيسلكها الحدس و يدعي بعض المؤرخين المه ي مبيل عزل شبه جزيرة اليوناز عن جم الها ومنع وصول النجدات البها التصل بالقرطاجيين واتفق معهم على الاسماحموا استدمرات اليونانيس في صقلية وجنوب ايطالية و وليس مستداء ان تكون مل هذا الاتصال قد م بين الغرس والقرطاجيين علائه في مصاحد الطرفين وفي الواقع فانه عندما بدأ الغرس يهاجمون بلاد اليسونان وصلت حملة قرطا ية تحت قيدة (هاميلقار) الى (هيميرا Hemera) في صفلة و

ثم اتبع (سرخس) مثال والده فأرسل مدويين الى كافة البلاد اليونانية، عدا (آثينة) واسبارطة ، بنادون السكاد الى التسليم والجاعه ، وقد استقبل هؤلاء المندوبون بالحفاوة في كثير من الدول اليونانية منا، (تسالية) التي سبق لحكامها ان تعهدوا بالمساعدة ، كابوا قد بدأووا يه. بون النقود حسب النماذج الغارسية ، وإذا كانب (تساليه) وأمثالها من ول الواقعة على الحدود البعيدة تستطيع تبرير موقعها ها بأبها معرصه سائيرة المهجموم الغارسي ومهملة من بقية الدول اليونانية فلسن الامر كدلك مع بعض المدن الارستوقراطية مثل (طببه) التي اعلنت المسمامها الى المرس حرصا على مصالحها الذاتية ، أما (آرغوس) فقد المتامت عن الاستراك في الدفياع محتجة تارة بابعادها عن القيادة وباره الخرى مسعمها ، ، عني في الحقيقة الما محتجة تارة بابعادها عن القيادة وباره الخرى مسعمها ، ، عني في الحقيقة الما كانت تريد الانضمام الى الفرس لبعضها السارطا ولدها وأب من الأصلح كانت تريد الانضمام الى الجيون الفارسة الى سهجر برة (البيلونونيز)، ان لا تعلن ذلك قبل وصول الجيون الفارسة الى سهجر برة (البيلونونيز)،

بينما كان (سرحس) نقوم بهد التداس الدببلوماسية انصرف قواده الى تهيئة الخطط العسكر به للحمله ، وقد رأى (مرءوسوس) ، بالاستناد الى تجاربه السابقة ، ان بعو ، الى تجروع على الله فيغزر بلاد اليوبان من البرعلى ان يسير الاسطول بستاداه الشاطيء ، در يا دوما على اتصال بالجيش

ليساعده ويضمن تموينه • الا ان ( ماردونيوس ) أراد في هذه المرة تحاشي الكارثة التي اصابت الاسطول الغارسي سنة ٤٩٧ فقام بحفر آفاة عند برزخ ( آفتي Actè ) تساعد على مرور السفن دون التمرض الىخطر العواصف حول رأس ( آتوس ) •

وقد عهد (سرخس) الى الفنيقيين والمصريين بانشاء جسر مزدوج في مضيق (هيلليسبونت Hellespont) أي الدردنيل ولكن ما كاد يتم نصب الجسر حتى حطمته الزوابع و فقام الملك بالطقوس الدينية لتهدئة ارواح البحر كما أمر بوضع السلاسل لتقييد عذه الارواح وثم ارسل الضباط الفرس لاقامة جسسرين جديدين تحت اشسراف المهنسدس (هاربالوس Harpalos ) من جزيسرة (ساموس) و وكان احداهما يتألف من (٣١٠) سفينة والاخر من (٣١٤) سفينة القيت مراسيها بصورة محكمة وربطت جميعها بسلاسل حديدية ومدت فوقها الاخشاب والرمال ونصبت الى جانبها حواجز خشسية عالية تحميها من الرياح و

أثناء ذلك كانت مصلحة التموين الفارسية تمخزن المؤن في المراكسز المختلفة على الطريق •

### ٧ ـ المقارنة بين الخصمين:

بدأ النفير العام في صيف وخريف سنة ( ٤٨١ ـ ٤٨٠ ) • فكانت الحكومة الفارسية ، حسيما يدعيه الكتاب اليونانيون ، تجند كل الرجال في البلاد الخاضعة لها حتى اصبحت « قارة آسية خالية من سكانها الذكور ، على حد تعبير الشاعر ( اسخيلوس ) ـ ونرى ( هيرودوت ) يطلق لخياله العنان في وصف « القطيع البشري الهائل ، الذي ساقه « ملك الملوك ، لفتح العالم • فهو يرسم لنا صورة حية للجيش الفارسي المؤلف من مختلف شعوب الامبراطورية ، كالميدين والفرس بقلاسهم الصوفية وقمصائهم المتعددة الالوان ودروعهم المصنوعة من الصفائع المعدنية يحملون الرماح

والاقواس والدرقات يتقدمهم « الخالدون » ـ وهم جنود الحرس الملكي المخاص ـ بملابسهم الثمينة المزركشة بالذهب ورماحهم المصنوعة رؤوسها من الذهب والفضة • ثم هناك الاشوريون والكلمانيون بخوذهم القلزية مجهزين بالحراب والخناجر والفؤوس الثقيلة ، ثم الاحباش يلبسون جلود النمسور والسباع ، ثم الليبيون والتراقيون والليديون بأزيائهم وأسلحتهم المتنوعة •

وقد حسب (هـيرودوت) ان عـدد المشاة كـان ( ١٠٠٠ر١٠٠) والبحارة ( ١٠٠٠ر١٥) والخيالة ( ١٠٠٠ر١٠) يضاف اليهم ( ١٠٠٠ر٢٤) من البحنود اليونانييين فيبلغ مجمسوع المقاتلين ( ١٦٢١ ٢٦٢٣) يرافقهم ما يعادل هذا العدد من الخدم والمساعدين والحمالين • على ان ( هيرودوت) نفسه كان أول من ابدى استغرابه في امكان تموين مثل هذا الحشد بصورة كافية ولذلك نرى المؤرخ اليوناني ( كتزياس Ctesias ) - وهو معاصر له ــ ينقص هذا العدد الى اقل من مليون • وليس لدى المؤرخين الحديثين من المستندات ما يساعدهم على تحديد عدد جيش ( سرخس ) بالضبط ، لذلك فان الارقام التي يقدرونها حسب آرائهم الخاصة متباعدة جدا تتراوح بين ( ١٠٠٠ر ٢٠) و ( ١٠٠٠ر ١٠) • ولعل الاقرب الى الصحة ان يكون عدد الميشاة قريبا من ( ٢٠٠٠ر ٢٠) و والخيالة ( ٢٠٠٠ر ٢٠) مع الملاحظة ان هذا الجيش لم يشترك كله في المحارك بشبه جزيرة اليونان بـل بقي بعضه في الطريق •

أما الاسطول الفارسي فقد استطاع ( هيرودوت ) ان يحدد بالضبط عدد سفنه بالاستناد الى وثائق رسمية فذكر ان هذه السفن ، التبي كان اكثرها من فينيقية ومصر ، قد بلغت ( ١٢٠٧ ) • انما يجب الملاحظة بأن هذه السفن لم تكن كلها حربية بل ما يقارب نصفها فقط قد جهز لخوض المعارك بينما يستخدم النصف الاخر لنقل المؤن وللمساعدة •

وأما الجيش اليوناني فان ( هيرودوت ) لا يذكر شيئًا عن مقداره •

ويظهر من تقديرات المؤرخين الحديشين انه كان في اوائــل ســنة ( ٤٨٠) لا يزيد على ( ٧٠٠٠٠٥ ) بينهم ( ٣٥٠٠٠٥ ) بأسلحة ثقيلة و (٢٠٠٠٠٥ ) بأسلحة خفيفة • ثم بعد وصول الفرس استطاعت الدول اليونانية المتحالفة تحنيد عدد آخر من المقاتلين فبلغ المجموع ( ١٠٠٠٠٠٠ ) •

وكان عدد السفن اليونانية التي اشـــتركت في الحرب لا يزيد عـــلى (٣٦٣) قدمت منها (آثينة) وحدها مقدار الثلثين •

عند المقارنة بين قوى الطرفين لايجوز ان نقتصر على مقدار الجنود والسفن • حقا ، ان الفرس كانوا يفوقون اليونانيين كثيرا من الوجهة العددية • اضف الى ذلك فقدان الخيالة عند اليونانيين بالمرة • كذلك يجب ان لا ننسى ما يتصف به الجنود الغرس من شجاعة ومهارة في القتال •

ولكن من جهة ثانية كانت هناك عوامل كثيرة في صالح اليونانيين و فهم كانوا يحاربون في بلادهم التي يعرفون كل بقعة منها معرفة جيدة و لقد كانت الارض نفسها حليفة لهم ، عكما يقول شاعرهم (اسخيلوس) ثم انهم في مجموعهم من سكان الجبال الاقوياء القادرين والمدربين على القتال وقد اعتادوا على مشاق السير في الطرق الوعرة وعلى حمل الاسلحة الثقيلة دون تعب مع التنقل بسرعة و كانوا يشعرون بثقة كبيرة في تفوق المسلحتهم عكما أثبتت لهم تنجربة (ماراتون) كذلك كانت سفنهم تمتان الممنانتها وسرعة حركتها ومهارة بحارتها الاشداء عبينما كانت السفن الفينيقية والحسرية عبمقدماتها المرتفعة واخشابها الرقيقة يمكن ان تعطب وتهشم بسهولة و

وكانت لليونانيين ثقة عظيمة بقادتهم مثل ملك اسبارطة ( لئونيداسي ) الذي لم يكن احد يشك في انه يفضل الموت على ان يتزحزح عن مكانسه ويتراجع ، ثم ( تميستوقليس ) الذي لا يعرف معنى لليسأس ولا يجارى في دهائه وبراعة حيله واخبيرا القائد الاسبارطي الوطنسي ( بوزانياس

Pausanias ) المشهور بالعناد في مواقف الشنجاعة دون ان يكون ضيــق الفكر •

كان اليونانيون على علم بكثرة عدد الجيش الفارسي ولكنهم في الوقت ذاته لم يكونوا يجهلون ان هؤلاء الجنود ينتسبون الى أمم عديدة تختلف في اللغة والعادات لا يشعرون برابطة عميقة تجمع بينهم كما ليس لهم من أحداف تدفعهم الى التضحية بالنفس في بلاد غريبة ، فقيرة ، لذلك نسرى اليونانيين يتقدمون برباطة جأش لمقاومة جيش (سرخس) العظيم وهم على يقين من انهم سوف يصدونه بفضل حماستهم الوطنية ومهارتهم العسكرية وعدالة قضيتهم ومساعدة آلهتهم ٠٠٠

#### ٨ ــ الخطة الحربية لدى الفرس واليونان:

جهز الفرس قواهم الهائلة بكثير من العناية والدقة في التنظيم •فاجتمع الاسطول في مرفأي (كيمي) و (فوسية) المتجاورين والواقعين الىالشمال قليلا من ازمير • اما فرق المشاة والخيالة والنقليات فقد احتشدت أولا في مقاطعة (قبادوسية) بالاناضول وبعد وصول الملك في خريف سنة (٤٨١) انتقلت معه الى (سادديس) وضواحيها ، حيث قضت فصل الشناء •

يذكر المؤرخون اليونانيون كيف انه عند مرور (سرخس) من مقاطعة (فريجية) تبرع (بيتيوس)، وهو اغنى رجل في بلاد الامبراطورية تبلغ ثروته (٤) ملايين من الدنائير الذهبية ، للقيام بواجب الضيافة تجاء الملك والجيش كله ، وكان من الطبيعي ان يعسرب الملك عن تقسديره وسروره لهذا الكرم ، ولكن يبدو ان (بيتيوس) قد انتخدع بما شمله من مظاهر العطف واعتقد بأنه يستطيع استرحام الملك باعفاء أكبسر أبنائه المخمسة ، المجندين جميعا ، عن الاشتراك في الحرب، وقد عضب (سرخس) من هذا الطلب الوقيح يجسر عليه أحد (عبيده) فأمر بأن يقطع هذا الابن نصفين ويوضع كل منهما في جهة من مدخل (سارديس) ، وهدذه

القصة تبين لنا الشدة التي كان يظهرها الفرس في تجنيد الشعوب الخاضعة لحكمهم •

في ربيع سنة ( ٤٨٠) تحسرك الجيش الفارسي باتجسناه مضيق ( هيلليسبونت ) وعندما بلغ ( سرخس ) مدينة ( آبيدوس ) على المغيق جلس على عرش من المرمر وأخذ يستعرض الجنود ، ثم جمع قوادم فأمر ( آرتابازوس ) بالعودة الى العاصمة ( سوزا ) للقيام بمهمة النيابة عنه ، وأوضح للاخرين الاعمال التي يجب ان يقوموا بها في بلاد اليونان ،

كانت خطة (سرخس) تقضي بفصل بلاد (آتيكة) وشبه جزيرة (البيلوبونيز) عن سائر المقاطعات وعلى الاخص عن بلاد اليونان الغربية ثم تركيز قوة الفرس كلها لسحق (آثينة) و (اسبارطة) وذلك بالتعاون الوثيق والمتواصل بين الجيش والاسسطول • كان الملك العظيم يعتقد بأن استعداداته الكبيرة ، المحكمة كافية لتحقيق هذا الهدف • فما اشد ضلاله • انه لم يكن يعرف شيئا عن بلاد اليونان ، لا عن جبالها ولا عن روحها • لقد كان غافلا عن الصعوبات التي ستعترضه في هذه البلاد الصغيرة والفقيرة عندما يحلول الحصول على المؤن الضرورية لجيشه الضخم • ولكنه قبل كل شيء كان يجهل ان اليونانيين ليسوا عبيدا يساقون الى الحرب بالسوط • في هذه يتعلم من تجربة (ماراتون) • • •

والآن ماذا كانت خطة اليونانيين ؟ انهم ، في مؤتمر (قورنت) قسد تذاكروا طويلا في تحديد خطتهم دون الوصول الى نتيجة وتفرقوا في أول فصل الشتاء قبل اتخاذ أي قسرار في كيف يجب عليهم مقابلة المدو ، لم يكن هناك خلاف في المبدأ الاساسي وهو التزام موقف الدفاع ، الا ان كل واحد من المندوبين كان يفسر هذا المبدأ تفسيرا خاصا يتنق مع مصلحة بلده ويتعارض مع الاخر ، فأين يجب محاولة سد الطريق أمام الغزاة ؟ وما هو الموقع الصالح للقيام بعمل يشترك فيه الجيش والاسطول ؟ وكيف

يمكن استدراج الفرس الى مكان ضيق لايستطيعون فيه الاستفادة من كثرة عددهم ؟ تلك أسئلة خطيرة لم يكن معروفا الجواب عليها •

ان في بلاد اليونان أربع نقاط قد اصطفتها الطبيعة نفسها لتكون خطوط دفاع • فكانت ( اسمارطة ) وجاراتها تفضل برزخ (قورنت) لحشد الجيوش والاساطيل اليونانية • ولكن ذلك يعني حماية شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) وحدها والتخلي عن بقية بلاد اليونان وتركها عرضة للغزو والتدمير • وكان ( آلآئینیون ) یمیلون الی ملاقاة الفرس عند جبال ( سیتیرون ) التی تحمی مقاطعة (آتكة) • غير ان هذه الجال يمكن تطويقها بسهولة • ولاشك في ان افضل مكان لحماية شبه جزيرة اليونان كلها هو خط ( تمبي ) بأقصى الشمال • ولكن للدفاع عن المرات الثلاثة في هذا الخط كان لابد من معونة سكان (تساليه) • وبما ان البعض من هؤلاء كانوا قد اظهروا الخضوع للفرس رأى أعضاء المؤتمر الدخول في مفاوضات جديدة مع مدن (تسالية ) بالاشتراك في الدفاع على شرط ان يقدم الحلفاء نجدة كبيرة. وقد قرر مؤتمر ( قورنت ) ، بعد عودته الى الاجتماع في أول الربيع ، ارسال عشرة آلاف من المقاتلين عن طريق المحر • ولكن لما وصل هؤلاء الى ( تسالية ) وجدوا بأن السكان لم يحندوا سوى كنية صغيرة من الفرسان وتبسين للقسادة بأن حمايه خط ( تمبي ) تتطلب عددا أكبر من الجنود ففضلوا ان يعودوا من حيث أتوا . وهكذ وجدت مدن ( تسالية ) حجة جديدة تيرو بها استسلامها للفرس ٠

بقيت هنساك النقطمة الرابعة الصالحة للدفساع عنمه (ترموبيلي Thermopylae ) وهو ممر ضبق بين الحبال والبحر يعتبر المنفذ الوحيد الى كل بلاد اليونان الشرقية الواقعة الى العجنوب من جبل ( اوتة ) :

على ان محاولة المقاومة عند ممر ( ترموبليي ) في البر وعنـــد رأس

(آرتيميزيوم) في البحر لم تقرر الا في شهر آب ، بعد انقضاء شهرين في المناقشات والمنازعات وبعد ان اصبح الفرس بالقرب من جبل ( اوليمبوس). والنقطتان اللتان انتخبهما اليونانيون تقعان تقريبا على خط العرض نفسه ، لا تفصل بينهما سوى مسافة صغيرة وتتمم احداهما الاخرى على أحسن وجه . وهما اصلح المراكز لحماية بلاد اليونان الوسطى ، على الاخص اذا لاحظنا ان خطة الفرس تقتضي الاتصال الدائم والتعاون الوثيق بين الجيش والاسطول وانه لذلك لابد للجيش الفارسي من سلوك الطريق العريضة الوحيدة التي تمتد من (تسالية ) إلى مقاطعة (لوقريد) وتمر من (ترموبيلي) قرب البحر ، حيث يتقدم الاسطول عند رأس ( آرتيميزيوم ) الى المضيق بين جزيرة ( الوبوثية ) وسواحل ( لوقريد ) • فكان من المعقول جدا ان يسعى اليونانيون الى ملاقاة الفرس عند هذين المركزين وفي الحقيقــــه فان الطريق من ممر ( ترموبيلي ) ، التي تبلغ تسمة كيلو مترات ، تضيق جدا في ثلاث نقاط ، عدا ان هناك حائطا قديما رفعه سكان ( فوسيدية ) في الوسط لحماية انفسهم من جيرانهم الشماليين • وهكذا كان يتألف من مجموع هذه الحواجز خط حصين جدا يسهل كثيرا مهمة الدفساع وكذلك رأس ( آرتيميزيوم ) الواقع في اقصى الشمال من جزيرة ( اوبوثية ) فانسه يعتبسر افضل نقطة لمراقبة الاسطول الفارسي ولمنعه من اجتياز المضيق المتدعلي طول الساحل الغربي للجزيرة • وأخيرا فان قصر المسافة بين (آرتيميزيوم) و ( ترموبيلي ) من شأنه ان يسهل التماون المستمر بين الجيش والاسطول •

بينما كانت شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) تحتفل في منتصف شهر آب ( ٤٨٠ ) بالالعاب الاولمبية في جو رهيب من الحماسة أخذت الكتائب التسي تقرر ارسالها الى ( ترموبيلي ) تتقدم تحت قيادة الملك ( للونيداس ) لتشغل مراكزها في جبهة القتال ، انها كانت قليلة العدد لا تزيد على ( ١٣٠٠ ) من المقاتلين الاسبارطيين الممتازين يساعدهم (١٠٠٠ ) من الجنود (البريوكيين) و ( ٢٥٠٠ ) من دول ( البيلوبونيز ) الاخرى ثم انضم اليهم ( ٢٥٠٠ )

من (التسبيين) و (التبيين) المتطوعين أو الرهائن ، اضف الى ذلك مايقارب الالف من (الفوسيديين) و (اللوقريديين) و بالجملة لم يكن مع الملك الاسبارطي سوى (٢٠٠٠) من المحاربين الذين كان ثلثهم على الاقل ممن لا يمكن الاعتماد على اخلاصهم و

يقول ( هيرودوت ) ان هذا العدد من المجنود لا بؤلف الا الطليعة التي كان مقررا ان يلحق بها القسم الاكبر من الجيش الاسبارطي بعد انتهاء الاعياد الاولمبية • ولكنه مخطىء في هذا الرأي كما يبدو من مجرى الحوادث • فقد تعمد ( الاسبارطيسون ) ان لا يرسلوا الى ( ترموبيلي ) سوى هذا العدد القليل لانهم كانوا يريدون الاحتفاط بجيشهم قريبا من برزخ ( قورنت ) • وهذه الخطيئة الحربة الني ارتكبتها ( اسبارطة ) بدافع الحيطه الانانيه كانت في التيجة ابلغ ضررا بالقضه القوميه من جميعالاخطاء الكثيرة الاخرى •

كان (سرخس) ، بعد اختيار مضيق ( مىللىسبسونت ) ، قد زحف بحيشه في اراضي ( تراكمة ) العظاهمة لحكمه ، وهد انهك السكان بعا فرضه عليهم من تقديم المؤن والعنود والبحارة ولما وصل العيش الى نهر ( ستر بعون ) في ( مكدونيه ) قام الكهنة بذبح الضحاما من العنيول الشهب، وعند ( أنبي آهودوى ) أي ( مفترق الطرق التسمع ) ونسدوا تسعة صبيان وتسع بنات ، وبعد ان التقى العيش بالاسعلول عند ( ترمة ) على حمدود ( مكدونيه ) كان لا بد من التوقف مدة هناك لاسنكشاف الطرق واصلاخها في العبال العظرة ، ثم بدأ العيش بزحف على شبه جريرة اليونان وصدر الامر الى الاسطول بالتأخر مدة احد عشر يوما حي بتفق موعد وصوله الى خليج ( ماليس ) مع الوقت الذي يصل فيه الحيش الى سهل ( تراجيس ) على شاطى، هذا العظيج ، وبينها بلغ العيش هدفه دون ان يلاقي أي مسوبات لم يسلم الاسطول من بعض الصدمات والاضطرابات ، قان السفن

الفارسية وصلت في مساء اليوم الاول الى شاطىء ( بليون ) وكان البحارة قد انهكهم التعب ، لا يستطيعون الثقدم اكثر من ذلك ، فاضطرت السفن ان ترسي في عرض البحر ، اذ لم يكن بالقرب من هناك أي ميناء تلجأ اليها ، وفي فجر اليوم التالي قامت زوبعة هائلة استمرت ثلاثة ايام وادت الى تحطيم ( ٠٠٠ ) سفينة وغرق آلاف الرجال ، ولما كانت أمثال هذه الزوبعة نادرة جدا في هذا الفصل من السنة فقد ذهب الاعتقاد باليونانيين الى ان آلهتهم لن تخذلهم ، وعلى كل حال فقد خسر الاسطول الفارسي بذلك شيئا من تفوقه العددي ولم يعد ( سرخس ) ليستطيع ارسال قسم من اسطوله يهدد به شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) ويرغم الاسبارطيين على سحب قواتهم كما كانت تقضي خطته الحربية وفي الوقت ذاتمه تضعضعت معنويات البحدارة الفرس بسبب هذا الحادث ، وعندما التجأ الاسطول الفارسي بعد ايام الى خليج ( باغازيقوس ) بلغ الاضطراب في صفوف البحارة منتهاه حتى ان خمسة عشر سفينة تأخرت عن المجموع وقعت خطأ بأيدي اليونانيين الذين خمسة عشر سفينة تأخرت عن المجموع وقعت خطأ بأيدي اليونانيين الذين خمسة عشر سفينة تأخرت عن المجموع وقعت خطأ بأيدي اليونانيين الذين كانوا يراقبون الامور عند رأس ( آرتيميزيوم ) ،

# ٩ ــ معركة ( ترموبيلي ) :

بعد استراحة أربعة أيام في سهل ( تراكيس ) عزم ( سرخس ) على التقدم نحو الجنوب وكان يعلم بأن اليونانيين يتربصون له عند ممسر ( ترموبيلي ) • وقد اضطر الميديون الذين أمرهم بالهجوم الى التراجع تجاه مقاومة اليونانيين الشديدة • كذلك فشلت الفرق الفارسية في هجومها • • وفي اليوم التالي قام الفرس بهجوم ثالث ، ولكنهم دحروا في هذه المسرة أيضا • ان كثرة العدد في هذا المكان الضيق لم يكن لها أي أهمية • فكان التفوق هنا لاسلحة اليونانيين ومهارة قائدهم + وقد أمر ( لتونيداس ) جنوده ان يتظاهروا بالانهزام نم ان ينقلبوا فجأة الى الهجوم • لا شك في ان اليونانيين أيضا اصيبوا في هذين اليوميين بخسائر فادحة • الا انهم لم يتزعزعوا في موقفهم •

كان (سرخس) قد بدأ يفقد صبره وأخذت تظهر عليه علائم الاضطراب و عندئذ عرض علية (أفبالتيس) زعيم (تراكيس) ان يرسل فرقة من جنوده تسلك الدروب السرية في الجبال وتباغت المدافعين من الخلف و فأسرع الملك الى الاخذ بهذا الاقتراح وسارت الفرقة في الحال واجتازت الفابات في الليل والتقت عند الفجر بالجنود (الفوسيديين) الذين عهد اليهم (لثونيداس) بحراسة الجبال والذين لم يبدوا أي مقاومة جديدة وقد علم (لثونيداس) من احد المنهزمين ان العدو قد احاط به من الخلف وكان لا يزال في استطاعته ان يشق له طريقا وينسحب مع جيشه ولكنه لم يفعل و وذلك أولا: لأن مهمته لم تكن قد تمت وهذه المهمة هي ان يؤخر تقدم الفرس حتى تنتهي المركة بين الاسطولين وحد وهذه المعركة كانت لا تزال دائرة ، حسبما كان يشاهد من الجبل وقد كان قادة اليونان يعتقدون بتفوق اسطولهم و يعلقون الامال على انهسيحطم الاسطول الفارسي ومتى تم ذلك يصبح من المشكوك فيه ، حسب رأيهم ، ان يستمر (سرخس) في زحفه لأن خطته الحربية كلها قائمة على اساس التعاون بسين الجيش والاسطول .

وثانيا : اصر ( لثونيداس ) على الصمود لانه لايجوز لاسبارطي ان ينهزم مهما كانت الظروف •

يدعي (هيرودوت) بأن الملك الاسبارطي أراد انقاذ القسم الاكبر من جيشه فأبقى الى جانبه الجنود ( الاسبارطيين ) و ( التسبيين ) و ( الثيبيين ) و هو انما احتفظ بالاخرين لأنه كان يبخاف من انضمامهم الى الفرس + تم أمر بقية الجنود بالانستحاب • ولكن يبدو ان ( لئونيداس ) لم يسرح هذا القسم الكبير من الجنود وانما ارسلهم الى ملاقاة الفرقة ( التراكيسية ) التي جاءت تهدده من الخلف • على ان هؤلاء الجنود ما كادوا يبتعدون قليلا من قائدهم حتى لاذوا بالفرار • وبعد هذه الخيانة الثانية صعم ( لئونيداس )

ان بقاتل الى النهاية فيكبد العدو اكثر ما يمكن من الخسائر قبل ان يموت هو واصحابه ، وبالفعل فقد خرج ( لثونيداس ) من وراء الحائط وتقدم مع جنوده الى الامام أكثر مما في الايام السابقة لملاقاة الغرس ، وهنا احتدمت معركه عنيفة بالسيوف ، ولما صرع ( لثونيداس ) ازداد القتال شدة حول حنته وقتل اثناء ذلك اثنان من اخسوة ( سرخس ) وعندما بدأت الفرقة ( التراكيسية ) تهاجم من الحلف استسلم ( الثيبيون ) ولم تنته المعركة الا مد ان قتل الاسبارطيون و ( التسبيون ) كافة ، عدا جندي اسبارطي واحد ومع جريحا في محل مرتفع واستطاع بعد مدة ان يعود الى ( اسبارطة ) ، كنه عندما اخذ الناس يشيرون اليه حيثما ذهب لم يحتمل ذلك فانتحر ،

نصب الاسبارطيون بعد انتهاء الحرب الفارسية مسلة بالمكان الذي قتل ء ملكهم وجنوده لتخليد ذكرى هؤلاء الابطال كتب عليها ما يلي :

« ايها الغريب ، اذا مررت باسبارطة فقل للذين هناك اننا راقدون في هذا المكان امتثالاً للقوانين التي فرضوها ، •

# ١٠ ــ معركة (آرتيميزيوم):

حينما كات المعركه المفجعة دائرة في (ترموبيلي) كان الصراع لايزال محدما في البحر عند رأس (آرتيميزيوم) و فان (آرخايمينيس) فائد من المعارسي ، بعد الضربه القاسية التي اصابته بسبب الزوبعة ، كان و و و ع سفنه بين الموانيء الصغيرة في خليج ( باغازيقوس ) واكنعي بارسال مساعدبه مع قسم صغير من الاسطول ليدور حول جزيرة ( اوبوئيه ) مؤملا بذلك تطويق الاسطول اليوناني في مضيق ( اوريبوس ) و على ان رمام المبادرة لم يكن اذ ذاك بأيدي الفرس بل لدى ( تميستوقليعن ) الذي سليم القيادة الاسمية على الاسمطول الى الملك الاسبارطي الشاني سليم الوريباديس ) ولكنمه ظل في الواقم يقرر الخطط ويوجمه الحركات بحريه كلها و

كان اليونانيون قد حسدوا ( ٢٨٠) سفينة الى الغرب من رأس ( آرتميزيوم ) و ( ٥٣ ) سفينة على الساحل الجنوبي من ( اوبوئية ) للحيلولة دون التفاف الفرس حول المضيق بينما أبقوا الاسطول الاحتياطي في ( بوغون ) • وكان ( تميستوقليس ) يعرف جيدا أهداف العدو واضطراب احواله الحاضرة • فاستخدم جميع الوسائل ؟ حتى الرشوة ، لاقناع رفاقه في القيادة بضرورة مهاجمة الاسطول الفارسي دون اي تأخر للاستفادة من تشتت قواه في مواني عديدة • وبالفعل تقدم الاسطول اليوناني كله بعد غروب الشمس وباغت السفن الايونية التابعة للفرس واغرق منها ما يقارب ائتلائين • وفي الليلة ذاتها حصلت زوبعة ثانية حطمت السفن التي كان المعدو وقد رأى ( تميستوقليس ) ان ينتهز هذه الفرضة ، فاستدعى في اليوم التالي وقد رأى ( تميستوقليس ) ان ينتهز هذه الفرضة ، فاستدعى في اليوم التالي على السفن الكليكية وقضى عليها جميعا •

عندئذ ادرك القائد الفارسي بأن الامر لا ينجوز ان يستمر هكذا وصمم على ان لا يفسيح المجال لليونانيين بضرب كل قسم من قواء على حدة • وقد جمع رؤساء الاقسأم في اليوم نفسه الذي كانت تدور فيه معركة (ترموبيلي) للتشاور معهم فقرر ان يبدأ الهنجوم العام وقت الظهر •

تقدم الاسطول على هيئة نصف دائرة متأهبا لتطويق الاسطول اليوناني والانقضاض عليه اذا برز لمقابلته و ولكن اليونانيين التزموا الحيطة وظلوا ينتغلرون الغرس أملا في ان يختل نظام سفنهم ٠٠٠ كانت المعركة بين الاسطولين في منتهى العنف ولكنها لم تنته الى نتيجة حاسمة وقد امتاز (الاثينيون) بشيجاعتهم ومهارتهم وبرز بينهم بصورة خاصة (قلينياس) ابن (آلكيبياديس) ولم تنجسر السفن الفارسية ، التي كانت خفيفة وبحارتها غير مجربين ، على الافتراب من الساحل و على ان المصريين الذين كانوا مجهزين بأسلحة ثقيلة استطاعوا ان يغنموا خمس سفن يونانية و

مع غروب الشمس توقفت المعسركة بعد ان تكيد الطرفان خسائر فادحة ، وفي هذا الوقت وصل الى اليونانيين خبر الفاجعة في (ترموبيلي) وصار من الواجب عليهم ان يسرعوا في الانستحاب فاتجه الاسطول في الليل الى المجنوب ، وبذلك اصبحت الطريق مفتوحة أمام العدو في البر والبحر لغزو بلاد اليونان ،

## ١١ ـ الفرس في ( آلينة ) :

بعد اقتحام ممر (ترموبيلي) وقتل ملك اقوى دولة يونانية استأنف (سرخس) زحفه على قلب البلاد اليونانية فاجتاز (لوقريس) و (بثوتية) دون ان يلاقي أي مقاومة + وقد انضم اهل (طبية) وسائر البئوتيين الى جيشه + ويظهر ان القتال العنيف الذي اضطر الى خوضه في (ترموبيلي) قد اثار غيظه فدفعه الى اعمال الحرق والتخريب في بلاد (الفوسييديين) و (البلاتيين) +

كان الملك الاسبارطي (اوريبياديسن) ، بعد اتستحابه من (آرتيميزيوم) قد سار بالاسطول قاصدا ميناء ( بوغون ) في شبه جزيرة ( البيلوبونيز ) ، حيث تجمع الاسطول الاحتياطي • الا ان ( تميستوقليس ) طلب منه التوقف عند ( سلاميس ) للاتفاق مع الحكومات اليونانية على العخطة الواجب اتباعها •

كان (الاثينيون) العائدون من (آرتيميزيوم) يعتقدون بأن جيش (اسبارطة) وجيرانها ، الذي تأخر بسبب الاعياد الاولمبية ، قد اصبح الآن في (بثوتية) مستعدا لمقاومة الغزاة ، ولكنهم علموا بكثير من الدهشة ان الجيش البيلوبونيزى قد توقف عند برزخ (قورنت) وانسه بقيسادة (قلئومبروتوس) ، أخي (لثونيداس) والوصبي على ابنه الصغير ، منهمك في اقامة جدار من أول البرزخ الى نهايته ، وبذلك كشفت (اسبارطة) أخيرا النقاب عن اغراضها الانانية ، بانها كانت تزيد الدفاع عن شبهجزيرة البيلوبونيز وحدها ، وهذا يعني التخلي عن (آتيكة) وتركها عرضة للغزو الغارسي ،

عندئذ اجتمع ( تميستوقليس ) مع زملائه وتقرر اخلاء ( آئينة ) من سكانها وقد صدر بلاغ يعلن بأن جميع المواطنين مع نسائهم وأولادهم وما يستطيعون حمله من حوائجهم ، سينقلون بالسغن الى ( سلاميس ) و ( أجينة ) و ( تريزين ) وانه سيدفع الى كل فرد مبلغ من الخزينة لاعاشته .

لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار • ولكن ( تميستوقليس ) عرف كيف يقنع زملاءه ويثير روح الحماسة في نفوس مواطنيه حتى قبلوا بالنخروج من أرضهم وهجرة بيوتهم • ولما وقف احد الاثينيين في مجلس الشعب واقترح الاستسلام للفرس ، الذين لا يمكن مقلومتهم حسب رأيه ، هجم عليه المجمهور وقتله في الحال بينما اخذ النساء يرجمن امرأته وأولاده حتى مانوا جميعا •

ان قرار الجلاء عن (آئينة) كان تدبيرا سياسيا حكيما تتطلبه الظروف ويدل على قوة الروح المعنوية ويظهر بأن العقائد الدينية قد ساعدت على تنفيذه بسهولة و فقد كان الشعب يروي عن العرافين بأن (آئيكة) سوف تعخرب كلها عدا و جدار خشبي ، و واستنتج الناس من ذلك بأن نجاتهم تتوقف على الالتجاء الى السفن و على ان بعض المواطنين ، الذين يفسسرون الكلام تفسيرا حرفيا ، ذهبوا الى ان المقصود هو الجدار الخشبي على هضبة (آقر وبوليس) فتطوعوا للبقاء هناك والدفاع عن المعابيد وكان القيادة يرغبون في ذلك لان الهضبة منيعة بطبيعتها ولان مقاومتها للعدو من شأنه ان تزعجه وتعرقل تقدمه السريع و

تقدم (سرخس) في (آنيكة) وهو يبخرب كل شيء في طريقه حتى نصب معسكره على مرأى من (آفروبوليس) • وقد وجد (آثينة) خالية من السكان • وتبين له ان الاستيلاء على قلعة (آفروبوليس) يتطلب ضرب الحصار حولها ومهاجمتها من كل الجهات • وكان المدافعون القلائل ءالذين

تحصنوا وراء الحواحز الخشبيه ، يقذفون المهاجمير ، لححارة دون انقطاع . دام الحصار مدة استوعين ولكن الفرس استطاعوا حيرا التسلق الى القلعة من بعض الاماكن الوعد ، النسي اهملت حراستها عقد لموا الدافعين كلهسم وتهبوا المعابد ثم أشعلوا فيها النبران ، ( ٢١ اللول سنة ٤٨٠ ) .

وقد احتفل ( سرحس ) احتفالا عظيما باسمبلاله على ( آسة ) واصدر بلاغا يبشر فيه النجبود بالبعدر واخضاع بلاد الدربان كلها في افرب وقت مثم سار الى ساحل فالعروب حدد استعرض الاسطول المدي كان وصل الى هناك يوم دخول النجس المن ( أسه : رسم جسم الملك قسادة الاسطول للبحث معهم في تقرير الحله ا احمام التباعها م

#### ١٧ ــ معركة لا سدالا مس . تــ

ماذا عسى يعسم المسان على السولى العدو على (أسه) واخذ يتأهب لغزو بقيه الملاد الماس ، الرااعر ".

أما مسألة الدفاء ؛ . الله الآن المحت بعد ان احتشدت جيوش (اسبارطة) . عند برزج (فواند) واحذت فيم التحصينات هناك .

وأما فيما شعلق الاحطول العالم المع الماد المع المون وفرروا بأكثرية الاصوات ان ينسب الله المدال الله المدال المحوم الاستطول الفارسي و ومزيه ها العلم المعالم الماد الله الله المدالة المعالم الوثيق والمعالم المحتدم والمسلول عدا الها يسمع للاسطول، الذا هو انهزم ، بأن الماء و الله المسلول عدا الها يوسر ) في حين ان بقاء محتشدا عند ( سالا من ) معالم ما المعلم و ومحكوما عليه بالفنساء المؤكد .

على أن اتباع من المحمد سامي المجلي من سدمة ( ميغارة ) وعن

جزيرتي (سلامس) و ( أحيه ) اللنين هاجر اليهما ( الآسنيون ) • فكان طبيعيا ان يبدي هؤلاء حسبا معارضة شديدة • واذا رأينا ( تميستوقليس ) بعمل بكل قواد المغير عذد العظم فليس ذلك للسبب الذي ذكرناه فحسب وانما لاعتقاده بهساد الخطه من الوجهة الحربة أيضا •

وهنا لابد من الاناده بالدور العطيم الذي لعبه (تعيستوقليس) في تلك الساعات الحاسم، من تاريخ اليونان ، فهو الوحيد بين القادة اليونانيين الذي لم تتزعرع ارادته والذي حافظ على رباطة جأشه ، وقد كان مشالا للنشاط المتواصل والحركه الدائمة ، نتوقد حماسة ويعالج المشاكل بمنتهى الحزم ، يناضل عن آرائه بشدة و معارض بعف ولكنه لا يفقد العسر والرويه ولا نأحر عن استحدام الحيلوالدسائس وعن اللجوء الىالمراوغة، وبالحملة فهو الدي مولى شؤون الونانيين كافة في احرج الظروف واستطاع ان يقودهم الى العسر ،

القد الدرك ( تسستوفليس ) بأن مصير اليونان سيقرر في البحر حسب نسجه المعركه بير الالطولين وكان لا يشك في ان افضل مكان يستطيع فيه الاسطول اليوناني التغلب على العدو هو مضيق (سالاميس) ، حيث لا يحد الفرس متسما المحركة والالتفاف و لذلك كان لا بد من اقباع القادة بضرورة تغير خطبهم و

كان المعسكر السوباسي في مسهى ما يمكن من الحيرة والاضطراب والتردد و كانت الباحات تنجري في حو مكهرب عجيث تتصادم الافكار والاهواء بشدة و وقد احمع ( تسستوقليس ) على انفراد بقيائد الاستطول الملك الاستباطي ( اور ساديس ) واقتعمه بضرورة نقاء الاسطول عند ( سالاميس ) و ولما العقد المجلس الحربي من حديد للبحث في الموضوع انتصب ( تمستوفليس ) للكلاء دون ان منظر السماح من الرئيس ويبدو من روايه ( هرودوب ) ان الماقمه كانت حاده جدا وان الاصطداء سين الفائد الاثني ورمله اعورشي كان عنفا للغايه و

وقد أشار (تميستوقليس) الى حالة الاطفال الاثينيين الذين يرتعدون خوفا على شاطىء (سالاميس) ثم احتج على انائية البيلوبونيزيين ولما عيره القائد القورينتي بالتشرد اجاب مفاخرا بان (آئينة) ستظل دوما دولة عظيمة ما دامت محافظة على اسطولها وفي الاخير انتقل الى التهديد وانذر المجلس بان الائينيين سيفضلون الانسحاب بالمرة من الحرب على الالتحاق بالاخرين في برزخ (قورنت) و وبذلك نجح (تميستوقليس) في فرض ادادته ووعد (وريياديس) بأن الاسعلول سيحارب في مضيق (سالاميس) و

في أثناء ذلك وصل الاسطول الاحتياطي من ( بوغون ) الى سالاميس فأصبح مجموع السغن اليونانية ( ٣٧٨ ) سفينة •

على انه لما بدأ الاسطول الفارسي يتحرك ويتأهب للقتال استولى الخوف من جديد على القادة اليونانيين واخذوا يعلنون معارضتهم الخطة (تمستوقليس) وظهر على (اوريبياديس) انه يميل الى التراجع ويرغب في اصدار الامر بالانسحاب الى البرزخ و عند ذلك لم ير (تميستوقليس) بدا من الاقدام على تدبير خطير جدا كان من المؤكد ان يؤدي الى التحكم عليه بالاعدام لو انتصر الفرس في المعركة واكتشف امره و فهدو قد ابتعد عن المجلس واستدعى رجلا يثق به اسمه سيكينوس وعهد اليه بمهمة سرية و وفي اليوم نفسه قبض الفرس على هذا الرجل الذي ادعى بأنه ضل عن الطريق ولما استجوب اعترف بأن اليونانيين في حالة شنيعة من الخوف وانهم منقسمون على انفسهم ويريدون الفرار و وقد رأى (سرخس) انه ينبغي عليه الاستفادة من هذا الوضع فقرر في الحال ارسال السفن المصرية لسدالطريق على اليونانيين في الجهة الثانية من المفيق هكذا نجحت حيلة (تميستوقليس) واضطر الاسطول اليوناني الى البقاء في مكانه لملاقاة الفرس و

اتفقت آراء القادة الذين جمعهم ( سرخس ) عــلى ضرورة المباشرة سريعا بالهجوم • ولم يخالف في ذلك سوى ( آرتميزية ) ملكة ( قارية )

التي اشارت بمحاصرة السفن اليونانية حتى تنفذ لديها المؤن بينما يتقدم الحيش في البر الى ( البيلوبونيز ) •

والآن يجب ان نتصور موقع جزيرة (سالاميس) + فهي تمتد في البحر بين (آتيكة) و (مينارة) يفصلها عن البر مضيق لا يزيد عرضه في الطرفين على كيلو متر واحد أو كيلو مترين • وكان الاسطول البوناني مرابطا قرب عاصمة الجزيرة وراء رأس (كينوزورة) الذي يمتد نحو ساحل (آتيكة) • فاذا اراد الفرس الهجوم كان لابد لهم ان يقسموا اسطولهم الى اجزاء عديدة تتقدم الى المضيق بالتعاقب • وحيشذ يستطيع اليونانيون المرابطون عند مدخل المضيق مهاجمة المتقدمين من الجناح •

في منتصف ليلة ( ٢٩ أيلول سنة ١٨٠ ) تحرك الاسطول الفارسي من ( فاليرون ) باتبجاء ( سالاميس ) تتقدمه السفن الفينيقية مع ملكي صيدا وصور ثم سفن مختلفة بقيادة أمير البحر الفارسي (آرخيمينيس) وفي الاخير الايونيون والقاريون • وكان الجيش الفارسي قد احتشد في ( فاليرون ) بينما اتخذ ( سرخس ) مقره في ساحل ( آتيكة ) مقابل الجزيرة • وفي ظلام الليل بدأت السفن تدخل المضيق • فلما بزغت الشمس كان ما يقارب ( ٥٠٥ ) من السفن الفينيقية مصطفة على شاطىء ( آتيكة ) داخل المضيق بينما كانت السفن الاخرى لاتزال خارجة • وما كاد اليونانيون يشاهدون بينما كانت السفن الاجرى لاتزال خارجة • وما كاد اليونانيون يشاهدون ذلك حتى سمعوا نفير الهجوم من سفينة ( اوريبياديس ) • فتقدمت السفن الآثينية للانقضاض على المدو • تلك مفاجأة مزعجة للاسطول الفارسي الذي كان يعتقد بأن اليونانيين قد لاذوا بالفرار • وقد اسرع القادة الفرس الى ترتيب صفوف سفنهم لمقابلة المهاجمين • وبينما اعترض ( الاجينيون ) طريق السفن الايونية في مدخل المضيق حاصر الآثينيون السفن الفنيقية التي كانت تفلغلت الى الداخل وبدأت معركة عنيفة انتصر فيها اليونانيون انتصارا •

وكان (سرخس) جالسا على الشاطى، يشاهد المعركة وهو يرتجف و فرأى « البحر مستورا بأخشاب السفن المحطمة وبالجثث والدماء وسمع اصوات الاثنيين ترتفع من كل مكان ، • وكانت سفنه تهرب في حالة مريعة من الفوضى • وهكذا لما اقترب الغروب كان قسم من الاسسطول الفارسي قد تحطم والقسم الاخر قد تشتت وهرب • وتذكر الاخسار ان الفرس خسروا في المعركة ( ٢٠٠٠) سفينة واليونانيون ( ٤٠٠) سفينة •

وبين القصص التي ثروى عن المعركة ان (آرتيميزيا) ملكة (قارية)،
لما لاحظت بعض السغن اليونانية اخنت تقترب من سفينتها اقدمت على مهاجمة
سفينة قارية اخرى واغرقتها • فاعتقد اليونانيون بأنها من اسطولهم وابتعدوا
عنها وبذلك استطاعت النجاة • على ان القادة الذين كانوا حول (سرخس)
يراقبون المعركة ظنوا بأن السفينة التي اغرقت هي يونانية فقالوا له : «مولانا،
أرأيت كيف اغرقت الملكة (آرتيميزيا) سفينه للعدو ٢ ، فأجاب الملك :
«حقا لقد انقلب رجالي اليوم نساء ونسائي رجالا » •

كان اليونانيون يعتقدون بأن الفرس سيعيدون الكرة في اليومالتالي • وقد ظلوا في مكانهم يتأهبون للقتال ولم يجسروا على تعقب الاسطولالفارسي الذي انسحب الى ( فاليرون ) •

ولكن المعركة كانت في الحقيقة هزيمة شنيعة للفرس لانها كسرت عزائمهم وزرعت الرعب في قلوبهم • وكانت الصدمة قاسية على الفينيقيين اكثر من غيرهم • وقد القي (سرخس) تبعة الهزيمة على عاتقهم واخلذ يتوعدهم فصمموا على الفرار • وهو لم يكن يثق باخلاص الايوبيين • وكان يبخشي قبل كل شيء من اندلاع الثورات في (ايونية) و (هيلليسبونت) لانه حينئذ يقطع على جيشه خط الرجعة • كذاك لاحظ بأن مهمة تموين الجيش ستصبح صعبة ، بل مستحيلة بعد ان خسر قسما كبيرا من اسطوله وبعد ان شعر بخطر انهزام القسم الاخر •

كل ذلك قد دفع الملك الفارسي الى التوقف عن القتال، فأمر الاسطول بالاتجاء الى مغيق ( هيلليسبونت ) لحراسة الجسر ، ثم فصل ( ٢٠ ) الفا من الجنود لمرافقت في طريق العودة وترك القسم الباقي تنحت قيسادة ( ماردونيوس ) الذي عهد اليه باستثناف الحرب في الربيع القادم وقد رأى هذا ان ينسحب في الحال الى ( تسالة ) لقضاء فصل الشتاء ،

ولما وصل (سرخس) الى مضيق (هيلليسبونت) وجد الجسرين قد تحطما بسبب الزوابع فانتقل على السفن الى الساحل الاسيوي واعاد الجيش الذي رافقه لينضم الى (ماردونيوس) بينما أسمرع هو مسع حاشمينه الى (سارديس) ، حث قضى فصل الشتاء •

خلد اليونانيون ذكرى الابطال الذين ماتوا في معركة (سالاميس) بكتابات كثيرة نقشت على القبور والمسلات والتماثيل وهي عبارة عن كلمات قصيرة ، بسيطة تشبه ما كتبه الاسبارطيون عن قتلى (ترموبيلي) ، وقد عثر المنقبون حديثا في جزيرة (سالاميس) على احدى هذه الكتابات التي نقشت لتخليد ذكرى القتلى القورنتيين تقتصر على اخبار الغريب بأن : «سالاميس ، ، جزيرة آجاكس (وهو ملكها القديم واحد ابطال حرب طروادة) تضمنا الان نحن الذين كنا نقيم في (قورنت) وبين مياهها ، ،

على انه في العصور التالية قد نظم كثير من الابيات الفخمة لتمجيد ابطال (سالاميس) وليس غريبا ان تلهب ذكرى هذه المعركة نفوس اليونانيين وتوحي الى الشعراء والكتاب والفنانين بموضوعات رائعة مثل رواية «الفرس» للشاعر (استخيلوس) الذي اشترك في هذه الحرب ثم «كتاب التاريخ» الذي ألفه (هيرودوت) وكان موضوعه الاساسي النضال بين الشرق والغرب كما تجلى له في معارك طروادة و (سالاميس) و (بلاتيسة Platea) .

### ١٧ ـ. الفترة بعد ( سالاميس ) :

كان الجيش الفارسي معسكرا على شاطى (آتيكة) وهو يغوق الجيوش اليونانية كثيرا بعدد جنوده ولم يصعلهم منذ موقعة (ترموبيلي) بأي مقاومة جدية وكان من المحتمل ان ينجح في اتمام غارته ، لو حاول ذلك و انما كان من الصعب ضمان تموينه باستمرار و ولعل هذه المشكلة كانت من أهم الاسباب التي دفعت (سرخس) الى وقف القتال وقد كانت الاعتبارات العسكرية تحتم على اليونانيين ان يسرعوا في استثمارهم هذه الفرصة النادرة ويحاولوا توجه ضربات جديدة الى الفرس ويحاولوا توجه ضربات جديدة الى الفرس و

وفي الواقع فقد استمد القائد الاسبارطي ( قليئومبروتوس ) لمهاجمة الحبيش الفارسي الذي كان أخذ يتراجع • ولكنه بينما كان يقوم بطقوس تقديم الضبحايا للآلهة ، قبل اصدار الأمر بالحركة ، كسفت الشمس ( في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثاني من تشرين الاول سنة ٤٨٠ ) فاعتبر ذلك دليل شؤم وعدل عن رأيه وسرح قسما من المجيش •

أما في البحر فقد حاول ( تميستوقليس ) منذ اليــوم التـــالي لمـــركة ( سالاميس ) ان يقنع القادة اليونانيين بضرورة تعقب الاسطول الفارسي الى مضيق ( هيلليسبونت ) وتحطيم الجسرين هناك . وكان من المنتظر ، لو تم ذلك ، ان يؤدي الى نورة اليونانيين في ( أيونية ) . ولكن ( البيلوبونيزيين ) لم يكونوا ليوافقوا عــلى مثل هذه المغامــرة في اقاصي الارض ــ عــلي حد تعبيرهم ــ بينما لايزال الحبيش الفارسي قريبا من البرزخ • ويروى ان ( تمستوقلس ) ، بعد فشال محاولته هاذه ، أرسل الوسط الموثوق ( سيكيتوس ) ، يؤكد للملك الفارسي نواياه الحسنة ويبخبره عن نجاحه في اقناع اليونانيينبأن لا يتعقبوا الاسطولالفارسي. ويظهر ان (تمستوقلس) أراد بذلك آثارة الشك في نفس ( سرخس ) م الذي خدع بأقواله في المرة الاولى ، حتى يسرع في المسـير الى ( هملليسبونت ) خوفسا من ان يسبقه المونانيون الى هناك فنخربون الحسر ويقطعون طريق الرجعة على الحيش. • على ان هذه الحيلة قد فسرت فيما بعد على وجه آخــر من قبــل خصــوم ( تمستوفلس ) الذين اتهموه بأنه قصد بها التقرب الى ( سرخس ) قائلين بأنه ، لما حكم عليه بعد مدة بالنفي ، لجاء الى الملك الفارسي وطلب مساعدته مقابل تلك الخدمة التي كان قدمها له .

وعلى كل فقد اختلف اليونانيون حول الخطـة اللازم اتساعها بعـد (سالاميس) فكان ( البيلوبونيزيون ) يعتقدون بأن الخطر قد زال عنهم بعد انكسار الاسطول الفارسي وانسحابه وان التحصينات التي اقاموها على طوق البرزخ تعجميهم من الغزو الفارسي عن طريق البر وعلى العكس من ذلك كان ( الاثينيون ) يخشون غارة الجيش الفارسي على بلادهم مرة ثانية •

ان هذا الجيش الذي انسحب الى ( تسالية ) كان لايزال قويا تحت قيادة أمهر رجال الفرس العسكريين واكثرهم معرفة ببلاد اليونان وهو ( ماردونيوس ) وكانت كافة الـدلائل تشير الى انه مصمم عـلى الشـأر من اليونانيين • وهو لم يعد يجهل بعد تجاربه الطويلـه نقـاط الضعف لدى اليونانيين وما بينهم من تباين في الرأي •

ازداد الحفلاف بين (آثينة) و (اسبارطه) شدة أثناء هدنــه الشناء ويمكن ان نلمس آثار هذا الحلاف في توقف الاسطول اليوناني عن كل نشاط في ربيع سنة (٤٧٩) ٠

فقد كان الاسعلول الفارسي محتشدا اذ ذاك عند جزيرة (ساموس) ليقوم بحراسة (ابونية) و وكان يبلغ ( ٠٠٠) سفيه دون ان يشنرك فيه الفييقيون و وبالمقابل كان هناك ( ١١٠) سفيه يونانية مرابطة عند (أجينه) وقد جامل وقود من (خيوس) تطلب مهاجمه الفرس في (ايونيه) ولكل الاسطول اليوناني لم بقبل از ينجول الى أمه س جربره (ديلوس) لأر الاثنيين ، الذين يسيطرون على الاسطول كان ا ، حسبما يطهر ، تربدون الافتصار على حماية سواحل بلادهم و وربما كانوا أبضا يعتقدون بأمهسم اذا هاجموا الاسطول الفارسي وانتصروا عليه مرة ثانيه يزداد الاسبارطيون طمأنينة بزوال الخطر على شبه جزيره (البيلوبوبير) ويرفضون الاشتراك طمأنينة بزوال الخطر على شبه جزيره (البيلوبوبير) ويرفضون الاشتراك للغزو الفارسي و

ومن جهه اخرى فقد تغيرت القيادة في حكومة (آثينه) وحسر (تميستوفليس) كبيرا من بقوده • فان (الاثيبين) انتخبوا في سنه (٤٧٩) دجلين من اكبر المنفسيين له هما (آرستيديس) و (كسانتيبوس)، وعهدوا الى الاول بقياده الجيش والى الثاني بقيادة الاسطول • فما هو السبب في ذلك ؟ يقول (هيرودوت) ان بطل (سالاميس) ذهب ، بعد توزيع المنائم ، لزيارة (اسبارطه) فاستقبل هناك بحقاوة كبيرة ، غير معتادة • وعلى العكس من دلك قوبل بكتير من البرودة لما رجع الى بلدته (آئسه) • فان

الناس كانوا يتقدون سلوكه ويتهمونه بالغرور • ثم يظهر ان (تميستوقليس) قد فشل في المهمة التي سافر الى (اسبارطة) من أجلها وهي ان يحصل من الدول البيلوبونيزية على وعد قاطع بالمساعدة العاجلة •

على ان ( الآثينيين ) ، رغم تنكرهم لشخص ( تميستوقليس ) ، ظلوا متمسكين بالسياسه التي رسمها بعد معركة ( سالاميس ) وهي تقديم الدفاع البري على الحركات البحرية ما دام الجيش الفارسي مرابطا في بلاداليونان٠

لقد كان من الطبيعي ان يبادر (ماردونيوس) ، الذي لم يكن يجهل هده الاختلافات فيحاول استثمارها ، وقد اخد يتصل أولا بالآنينيين ءالذين كانوا عرضة للخطر قبل غيرهم ، فأرسل الزعيم المكدوبي (اسكندر)ليعرض عليهم الوعود الحلابة قائلا انه يريد نسيان ، الاخطاء ، الماضية وانه مستعد لاعطائهم أراضي واسعة وتعويض الحسائر التي تكبدوها ومنحهم الاستقلال التام في شؤونهم الداخلية كل ذلك مقابل معاهدة صداقة يعقدونها معه ، وقد اضطرب الاسبارطيون بسبب هذه المفاوضات واسرعوا الى ارسال مندوبين الى (آئينة) كانت مهمتهم ، في الظاهر ، ان يعلنوا عن استعداد (اسبارطة) لاسكان اولاد المحاربين الائينيين واعاشتهم بينما كانوا ، في الباطن ، يهدفون الى معرفة نتيجة المفاوضات بين الفرس والآئينيين ،

على ان ( الاتينيين ) ، الذين أرادوا تأكيد اخلاصهم للقضية القومية اليونانيه ، لم يرضوا بدعوة الزعيم المكدوني الى مجلس الشعب الا بعد وصول المندوبين الاسبارطين وحضورهم الاجتماع ، وقد رفض (الآتينييون) باحتقار ما عرضه عليهم القائد الفارسي وصرحوا بأن الاطلال الباقية من مدينتهم تدعوهم الى الانتقام ، وفي الوقت نفسه رفضوا ، باعتزاز ، الاقتراح الاسبارطي ، طالبين من حلفائهم الاسراع في ارسال الجيش الى ( بئوتية ) ،

عندئذ قرر ( ماردونیوس ) ان یلجاً الی القوة ولکن دون التخلی،نهائیا عن الوسائل الدببلوماسیة ، اذ ظل یرسل مندوبین الی ( آرغوس ) وغیرها من المدن البيلوبونيزية لتحريضها • وقد تقدم في ربيع سنة ( ٤٧٩ ) الى الجنوب مع بعض الفرق المختارة من جيشه فتوغل في ( بئوتية ) واخذ يهيى المراكز اللازمة للتموين وللحركات العسكرية والمواقع الصالحة للقتسال والخطوط التي يمكن التراجع منها اذا اقتضى الامر • ثم قام بعدة غارات على ( آتيكة ) • فاضطر ( الآثينييون ) ، المدنين لم تصلهم النجدة من ( اسبارطة ) ، الى تخلية العاصمة مرة ثانية والالتجاء الى جزيرة (سالاميس) ودخل ( ماردونيوس ) الى ( آثينة ) في حزيران ولكنه لم يخرب شيئا من البيوت التي بدأ السكان ينشئونها مجددا لأنه كان لا يزال يأمل انضمام ( الاثينيين ) اليه في اللحظة الاخيرة • ولذلك عاد وأرسل اليهم وسيطا آخر وهو رجل من ( هيلليسبونت ) اسمه ( موريكيديس ) . تكلم في اجتماع عقده مجلس الخمسمائة بجزيرة ( سالاميس ) فكان الجواب في هذه المرة ايضا مجلس الخمسمائة بجزيرة ( سالاميس ) فكان الجواب في هذه المرة ايضا مجلس الخمسمائة بحزيرة ( سالاميس ) فكان الجواب في هذه المرة ايضا

الا ان ( الاثينيين ) اصبحوا الان في موقف حرج ، فقد كان لديهم اسطولهم المظفر ولكن ماذا يفيدهم ذلك لملاقاة عدوهم في البسر ؟ انهسم لا يستطيعون الدفاع عن بلادهم دون مساعدة البيلوبونيزيين ، فكان لابد من اتخاذ قرار حاسم حول الموضوع ، وهكذا سافى الى اسبارطة مندوبون عن ( آتينة ) و ( ميغارة ) و ( بلاتية ) اجتمعوا بالمراقبين فاحتجوا على سلوك البيلوبونيزيين المشيين واصروا على ضرورة ارسال البجيش البيلوبونيزي في الحال الى ( آتيكة ) مهددين بالانفصال اذا رفض طلبهم ، وبعد تردد دام عشرة أيام صدرت الاوامر الى ( بوزانياس ) ، الوصي على الملك الشاب عشرة أيام صدرت الاوامر الى ( بوزانياس ) ، بحشد الجنود والزحف لمقابلة المرس وقد اصطحب ( بوزانياس ) خمسة آلاف من المواطنين الاسبارطيين المرس وقد اصطحب ( بوزانياس ) خمسة آلاف من المواطنين الاسبارطيين يرافق كل واحد منهم عدة أرقاء ( هيلوتيين ) و يسير وراءهم خمسة آلاف من الجنود ( البريوكيين ) ، فكان ذلك اعظم جيش جمعته ( اسبارطة ) في تاريخها ـ ولكنها لم ترسله الى ما وراء برزخ ( قورنت ) الا وهي مكرهة،

### ١٤ \_ معركة ( بلاتية ) :

لما علم (ماردونيوس) ، عن طريق اصدقائه في (آرغوس) بزحف الحبيش الاسبارطي أسرع في العودة الى مسكر، عند (ثيبة) ، وقد دفعه النغس الشديد الى تخريب ( أثينة ) من جديد فلم يترك فيها بيتا قائما أو جدارا مرتفعا ولم يعخرج منها حتى اشعل النيران في اطلالها الباقية ،

كانت (ثيبة ) التي اتتخذها (ماردونيوس) مركزا لحركاتمه قلعة حسينة جمع فيها كمية كبيرة من المؤن والذخائر . ثم انتخب هو نفسه بعد البحث الدقيق المكان الذي قرر ان يخوض فيه المعركة مع اليونانيين وذلك في الميدان الذي يمتد بين نهر (اسوبوس) في الشمال وجبل (سيتيرون) في الجنوب و وتقع مدينة (بلاتية) في الجنوب الغربي من هذا الميدان مغل يستعليع (ماردونيوس) ان يحارب دون خوف من ان يقطع اليونانيون خطوط مواسلاته مع (ثيبة) التي تحميه من المخلف و ومن المؤكد ان الفرس كانوا ينتظرون المعركة باطمئنان ، ليس استنادا الى كثرة عددهم فحصب ، بل قيل كل شيء اعتمادا على مقدرة قائدهم ه ،

وفي الحقيقة فان رماردونيوس) يمتاز في مهارته السكرية على جميع القادة اليونانيين الذين جاؤوا لمحاربته وليس صحيحا ما يذكر (هيرودوت) من مظاهر الاضطراب والفزع في المسكر الفارسي و والقصة التي يرويها للتدليل على ذلك يبدو انها مختلفة و وخلاصة القصة ان القائد الثيبي (آتاجينوس) اقام حفلة فخمة لتكريم (ماردونيوس) حضرها مائد من الضيوف كان يجلس فيها الى جانب كل ضيف فارسي واحد ثيبي وكان بين الضيوف الثيبين رجل اسمه (ترساندر) يدعي (هيرودوئس) بأنه اجتمع به فيما بعد وسمعه يقول: « ان الرجل الفارسي الى جانبي قسد خاطبني باليونانية: ما دمنا قد اشتركنا في الفلمام والشراب فانني اريد ان اصرح لك برأيي لعلك تستفيد منه وتذكرني في المستقبل و انظر الى هؤلاء

العرس الذين بحتفلون هنا والى العجيش الضخم الذي تركناه على ضفة النهر ١٠ انك لن ترى احدا منهم بعد قليل ١٠ وقد كانت الدموع تنهمر من عيني الفارسي وهو يتكلم ١٠ ولما سأله (ترساندر) ١٠ الا يعجب عليك ان تخبر (ماردوبيوس) بالامر ٢٠ أجاب : «أيها الغريب ، لا يستطيع الانسان ان ببدل ما قدره الاله ١٠ ان الكثيرين من الفرس يعرفون ما اعرفه ولكنهم برافقون الجيش دون ارادتهم ١٠٠ حقا ، ليس هماك شيء يؤلم الانسان اكثر من العجز عند المعرفة ١٠٠٠ »

خصص (ماردونيوس) من جيشه ما يقارب (١٢٥٠٠٠) لخوض المعركة المنتظرة بينما ترك بقية الجنود في (ثبية) و (تسالية) للحراسة ولمأمين المواصلات و كان بين المقاتلين (٢٠٠٠٠) من المشاة و (٢٠٠٠٤) من المخيالة الفرس والشعوب الشرقية الخاضعة لهم ثم (٢٥٠٠٠٠) من اليونانيين الذين انضموا الى الغرس يبلغ عدد اليخيالة بينهم (١٥٠٠٠) وفد صف هؤلاء المقاتلين على الضفة الشمالية انهر (اسوبوس) على بعمد ثمانيه كيلو مترات من (ثبيه) وجعل اليونانيين في الجناح الايمن والفرس في البجناح الايمن والفرس قدوم البجيش اليوناني متبعا خطة الدفاع في مكانه لان السهل الممتد على الضفة الشمالية من النهر يساعده على الاستفادة من الخيالة التي يمتاذ بها على اليونانيين و وعلى العكس من ذلك اذا تقدم الى الجنوب من النهر فان الاراضى المرتفعة ، الوعرة هناك لابد ان تعرقل حركة الخيالة .

أما الجيش البيلوبونيزي فقد تقدم الى ( بثوتية ) على الطريق الشرقية الممتدة بين ( آئينة ) و ( ثيبة ) والتي تعمل الى قلعة ( الوتيرة ) وتعجناز ممر ( دريوسكي فالاى ) • وقد انضمت اليه أثناء مروره من ( ميغارة ) و(آتيكة) بعض الفرق الجديدة ، اذ جاء ( آريستيديس ) ومعه ( ٠٠٠ د ) من البلاتيين • وبذلك بلغ مجموع المقاتلين اليونانيين

الذين كان يقودهم ( بوزانياس ) ما يقارب ( ٤٠٠٠٠٠ ) أي بنسبة يوناني والحد مقابل ثلاثة من الفرس: • ومن أهم النقائص في هذا الجيش الصغير فقدان الحيالة بالمرة بين صفوفه الامر الذي كان يعرقل كثيرا حركاته •

استقر الجيش اليوناني على سفوح جبل ( سيترون ) • وكان جناحه الايمن المؤلف من الاسبارطيين قد عسكر فوق كتلة مرتفعة من الجبل تشرف على مدينة ( أرتيره ) وكان القلب المؤلف من سائر البيلوبونيزيين في مكان منخفض قليلا ، قريب من هذه المدينة ، بينما نزل الجناح الايسر المؤلف من الآثينيين والميغاريين الى السفل الحبل • وكان هذا الجناح في السهل هو الذي يتعرض لهجمات العدو • وفي الواقع فقد بدأت المناوشات الاولى في أوائل آب ( ٤٧٩ ) عندما أرسل ( ماردونيوس ) فرق الخيالة لمهاجمــة الميغاريين ، الذين انهالت عليهم النبال والرماح فدب بينهمالاضطراب وطلبوا النجدة • وقد اسرع ثلاثمائة من الجنود الاثينيين الى مساعدتهم فاحتــدم القتال بعنف واصيب قائد الخيالة الفارسي ( ماسيتيوس ) بسهم في عينه أرداء ( بئوتية ) كلها كانت تردد اصداء النحيب والانين التسي ارتفعت عاليسة من معسكر الفرس أسفا على هذا القائد الممتاز • على ان الاصطدام قد كشف عن موطن الضعف في مواقع اليونانيين رغم نجاحهم • ويحب الاعتراف بأن قائد البحيش اليوناني الاعلى ( بوزانياس ) كان محاربا شجاعا ولكنه لايتصف بشيء من المهارة العسكرية • وقد اضطر ، بعد التجربة الاولى ، الى تغيير مكان جنوده وعلى الاخص لانه لاحظ أيضًا قلة الماء بالقرب من جيشه ٠ فلما جاء الليل تحرك الجيش اليوناني نحو الجنوب على أرض ( للاتية ) وتمركز الاسبارطيون في الجناح الايمن على مرتفع قرب نبع ( غارغافية ) من الصعب أن يصعد النب الخيالة الفرس • كذلك تحصن الأثينييون في الجناح الايسمر فوق تل ( بيرغوس ) الذي يسهل الدفاع عنه • ولكن قلب الجيش المؤلف من بقية اليونانيين ظل في السهل ، حيث كان موقفه أكتــر

خطورة من السابق • اضف الى ذلك ان ( بوزاياس ) ، بانتقاله الى هذه المواقع الحديدة قد ترك الطريق المؤدية الى قلعة ( ألوتيره ) دون أي حماية رغم اهميتها الحوية لحشه •

ولما اطلع (ماردونيوس) على هذا الوضع اسرع الى الاستفادة من أخطاء خصمه ، وهو قد ادرك ان مصلحته تقتضي الاستعجال اذ لاحظ وصول النجدات الى اليونانيين باستمرار ، وفد أراد ان يضعف الجيش اليوناني بعدة مناوشات جزئية قبل المباشرة بالهجوم العام ، فنقدمت مرة احدى كتائب المخيالة حتى ممر (دريوسكي فالاى) وراء خطوط اليونانيين وغنمت قافلة معها (٥٠٠) من البقر ، وبلغ الخيالة الفرس كرة اخرى نبع (غارغافية) ومنموا الماء عن الاسبارطيين ، هكذا استطاع (ماردونيوس) في عدة ايام ان يزرع الفوضى في الجيش اليوناني ويضعف عزيمته ، فأخذ اليونانيون الذين قطع عنهم الماء والمؤن بفكرون في التراجع ولا سيما عندما شعروا بأن العدو يتأهب للقيام بهجوم عام ، وقد جمع (بوزانياس) ، الذي احتار في أمره ، مجلسا حربيا لتقرير ما يجب عمله ، فاتفقت الآراء على انسحاب الجيش في مجلسا حربيا لتقرير ما يجب عمله ، فاتفقت الآراء على انسحاب الجيش في فلام الليل الى مواقع مرتفعة في الجبال بين (بلاتية) و (هيسية) وارسال فرقه لحماية العلريق الى (آئينة) عند الممر ،

تشير جميع الدلائل على ان اليونانيين لم يكونوا يريدون بانسحابهم السريع سوى تبجنب هزيمة شنيعة، وليسهناك ما يؤيد دعوى (هيرودوتس) بأن تراجعهم كان مقصودا وحسب خطة مرسومه، وهو انما اخد بهذا الرأي استنادا الى الحوادث التاليه التي جعلت اليونانيين يستميدون في النتيجه من حركه الانكفاء، وكيف نسلم بوجود خطه مرسومه ونحن نرى ان الاوامر التي اصدرها القائد الاعلى كانت غامضه تقتصر على طلب الانسحاب الى الجنوب دون ان تعين المواقع التي يبجب ان تحتلها اقسام الجيش المختلفه؟ ولقد أسرع بالتراجع منذ أول الليل ( الميغاريون ) و ( القورنتيون ) الذين

شعروا أكثر من غيرهم بوطأة الهجمات الفارسية فلم يتوقفوا الا عند أسوار (بلاتية) بالقرب من معبد ( هيرا ) • أما ( الآثينيون ) فلم يتحركوا من مواقعهم الا في الاخير بعد ان علموا بالسحل الاسبارطيين • وقد رأى ( آمومفاريتوس ) ، أحد القواد الاسبارطيين ، ان التراجع لايتفق مع شرفه العسكري فرفض باصرار ان يبرح مكانه واضطر الى اضاعة وقت طويل لاقناعه بوجوب الانقياد للاوامر العليا •

ولما طلعت الشمس ( يوم ٢٧ آب ٤٩٧ ) دهش الفرس إذ لم يشاهدوا الهامهم سوى فرقة ( آمومفاريتوس ) تسير بخطى بطيئة في السهل • ثم علم ( ماردونيوس ) من الخيالة الذين ارسلهم للاستكشاف ، بأن بقية اليونانيين قد انتقلوا الى مواقع اخرى فقرر ان يبدأ بالهجوم رغم نصائح ( التيبيين ) ومعارضة القائد الغارسي ( آرتاباز ) •

اجتاز (ماردونيوس) ، على رأس النجنود الفرس ، نهر (آسوبوس) واندفع يهاجم الاسبارطيين ، وكان يعرف بأنه متى كسرهم واستولى على مواقعهم يصبح من السهل عليه القضاء على الجيش اليوناني كله ، ولكنه لم يلاحظ بسبب استمجاله ان فرسانه لايستطيعون الوصول الى هذه المواقع الوعرة ، وعدا ذلك ارتكب (ماردونيوس) غلطة اخرى أشد خطرا وهي انه لم يصدر أي أوامر الى الاقسام الاخرى من جيشه ، وهكذا فان هذه الاقسام ، عندما شاهدت الفرس يهاجمون ، اجتازت ايضا النهر في حالة فوضى تريد الانقضاض على العدو دون خطة منظمة ، ولما وصل جنوده (ماردونيوس) الى مكان الاسبارطيين في وادي (مولويس) قرب معبد (ديميشر) توقفوا وغرزوا دروعهم في الارض للإحتماء وراءها ثم اخذوا يمطرون الاسبارطيين بالسهام ، ورغم الاصابات الكثيرة بين هؤلاء ظلل يمطرون الاسبارطيين بالسهام ، ورغم الاصابات الكثيرة بين هؤلاء ظلل يقدمون الضحايا الى الالاهة (هيرا) ويرتلون الادعية ، واخيرا نقدمت يقدمون الضحايا الى الالاهة (هيرا) ويرتلون الادعية ، واخيرا نقدمت

العلرفان في القتال بصورة مباشرة ، وكانت المعركة عنيفة للغاية ابدى فيها العرس شيجاعة فائقة ولكنهم ، رغم كثرة عددهم ، لم يستطيعوا مقاومة الاسبارطيين الذين يمتازون عليهم بأسلحتهم الثقيلة ودروعهم المتينمة وبمهارتهم في الميارزة ، ولما قتل (ماردونيوس) أثناء المعركة انتشر الذعر بين الفرس فتفرقوا واخذوا يهربون ، وكان (آرتاباز) ، الذي عارض في مباشرة القتال ، يشاهد مصير (ماردونيوس) دون ان يتحرك مع الفرق الخاضعة لامره ، وعندما بدأت الهزيمة أمر جنوده الذين يبلغ عددهم (٤٠) الفا بالانسحاب الى مقاطعة (فوسيد) وسار من هناك راجعا الى بلاده ،

كان ( بوزانياس ) ، على أثر الاصطدام بالفرس ، قد ارسل الى الآنبنيين في الجناح الابسر يعلب منهم النجدة ، فنقدم هــؤلاء بقيدة ( آريستيديس ) ولكنهم التقوا في الطريق بالمشاة الثيبين الذبن اشتبكوا معهم في القتال ، وقد حارب الثيبون بمنتهى العنف ، على انهم ، بعد ان خسروا ثلاثمائة رجلا ، انهزموا واسرعوا في الالتجاء الى مدينتهم ،

أثناء كل ذلك كان ( الميغاريسون ) و ( القورنتيون ) متحصنين وراء أسوار (بلاتية ) ، فلما رأوا انهزام الفرس نحو المسكر خرجوا للاشتراك في الغنائم ولكنهم ما كادوا يتقدمون قليلا حتى هاجمهم الخيالة النيبيون ، فاضطروا ان ينسحبوا الى مرتفعات جبل ( سيتيرون ) بعد ان قسل منهسم ( ١٠٠٠ ) رجل ،

ان مصير الممركة كان قد تقرر منذ قتل ( ماردونيوس )، ولم ببق أي شك في انتصار اليونانيين بعد انسحاب ( آرتاباز ) مع جنوده ، وقد استطاع اليونانيون ان يقتحموا بسهولة المسكر الفارسي الحصيين وان يذبحوا المجنود الذبن التجأوا اليه وان يغنموا ما فيه من اسلحة وذخائر ومؤن ،

بعد عشرة المام من المعركة زحم النجش اليوناني الى ( ثبية ) وطلب

من السكان تسليم الزعماء الذين تعاونوا مع الفرس • ولما رفض الطلب أمر ( بوزانياس ) بضرب الحصار على المدينة على ان الزعماء الملاحقين رغبوا في تسليم انفسهم وكانوا يأملون في الخلاص من الموت عن طريق الرشوة • ولكن ( بوزانياس )، عندما وصل الى (فورنت) أمر باعدامهم دون محاكمة •

بانتصار اليونانيين في معركة ( بلاتية ) تخلصت بلادهم نهائيا من الخطر الفارسي • وقد عهدت الدول اليونانية الى سكان ( بلاتية ) بأن يحتفلوا كل اربع سنوات مرة بذكرى يوم المعركة الذي اطلق عليه اسم (عيد الحرية )••

#### ه ۱ \_ معركة (ميكالي):

كان الاسطول اليوناني المؤلف من ( ١١٠ ) سفينة قد انتقل ، كما ذكرناء في ربيع سنة ٤٧٩ من ( أجينة ) الى جزيرة ( ديلوس ) تنحت قيادة الملك الاسبارطي ( لتوتيخيداس ) وظل مرابطا هناك لا يبدي أي حركة كل أشهر الربيع والصيف ، رغم الوفود التي كانت تتعاقب من ( أيونية )وتطلب اليه تحريرها من الحكم الفارسي . وقد اشرنا الى السبب الذي دعا الأثينيين الى الاحتفاظ بالاسطول قريبا من بلادهم • عملى أنه بعمد زحف الجيش البيلوبونيزي الى ( بئوتية ) لمقابلة الفرس تغير موقف الآثينيين فأرسلوا عددا آخر من السفن بقيادة (كسانتيبوس) ومكذا بلغ مجموع الاسطول اليوناني ( ٢٥٠ ) سفينة واصبح قادرا على الهجوم • ومما شجع الملك ( لثوتيخيداس) على التقدم وصول وفد كبير من الايونيين يقـودهم احد زعمــاء جزيــرة ( ساموس ) اسمه ( هيجيز يستراتوس ) يحملون أخبارا موثوقة عن الحال في ( أيونية ) • كانت الظروف ملائمة حقا لمهاجمة الفرس • فقد اندلعت الثورة في بلاد الكلدان واضطر الملك ( سرخس ) ان يسرع الى اخمادهـــا وبذلك اصبح من الصعب عليه ارسال أي نجدة الى ( أيونية ) ، حيث لم يكن لدى القائد الفارسي ( تكرانيس ) سوى ( ٦٠.) ألف من الجنود الضعفاء بينهم كثير من الايونيين الذين كان الفرس لايثقون بهم حتى انهم

جردوا جنود (ساموس) من السلاحيينما عهدوا الى الجنود الملطيين بحراسة المطرق في الجبال لابعادهم عن صفوف القتال • ثم ذكر الوفد ان الايونيين في غاية الهيجان وانهم متأهبون للثورة لا ينتظرون الا اقتسراب الاسسطول اليوناني من بلادهم ، بل ان سكان جزيرة (خيوس) قد تاروا فعلا • واهم خبر جاء به الوفد هو انفصال السفن الفينيقية عن الاسسطول الفارسي • والروايات هنا متضاربة يقول بعضها ان الفينيقيين هربوا بعد معركة (سالاميس) مباشرة و يزعم غيرها ان أمير البحر الفارسي ( ماردونتيس ) سميح لهم بالعودة الى بلادهم من (ساموس ) • ومهما كان الامر فقد نقص عدد السفن كثيرا في الاسطول الفارسي وصار بذلك اضعف من الاسطول اليوناني •

يروي (هيرودوت) ان الملك (لتوتيخيداس) تفاءل من اسم الزعيم الساموسي الذي يفيد (دليل الجيش) فقرر ان يتقدم الى (سساموس) لمهاجمة الاسطول الفارسي ولكن (ماردونتيس) لم ينتظر وصول اليونانيين بل انسحب قبل ذلك والتجأ الى حمايه الجيش الذي كان مرابطا تحت قيادة (تكرانيس) على الشاطىء عند جبل (ميكالي) مقابل جزيرة (لادى Lade) حيث كان العرس قبد انتصروا قبل (١٥) عاما على الاسطول الايوني ٠

ان الجيش الفارسي الذي يبلغ ( ٢٠ ) الفا لم يكن ، بعلبيعة الحال ، محتشدا كله في هذا المكان ، كما يزعم الرواة اليونانيون ، لأن قسما منه ظل معسكرا في ( سارديس ) واذا فرضنا ان القائد الفارسي اصطحب معمه ما يقارب ( ٣٠ ) الفا من الجنود فلا ننسى ان معظم هؤلاء كانوا من الايونيين الذين لايمكن للفرس الاعتماد عليهم ، أما القائد اليوناني فكان يمكنه ان يصطحب معه ايضا مثل هذا العدد من الجنود والبحارة ، الا ان عسدد المقاتلين الذين يستطيع الاستناد اليهم ربما لم يكن يزيد على ( ٢٠٠٠٠ ) ، ظن الغرس ان هدف القائد اليوناني هو تحطيم أسطولهم ، فأسرعوا ظن الغرس ان هدف القائد اليوناني هو تحطيم أسطولهم ، فأسرعوا

الى جر السفن على الشاطى، ووضعوا الحواجز حولها واعتصموا في موقعهم الحصين ينتظرون انسحاب اليونانيين • ولكن ( لثوتيخيداس ) اقدم على النزول مع جنوده المتحمسين الى البر وهاجم المسكر الفارستي من الجانبين فكانت معركة حامية انضم اثناءها الايونيون والاثوليون الى المهاجمين فانتشرت الفوضى في الجيش الفارسي وقتل القائدان ( تكرانيس ) و ( ماددونتيس ) كما احترقت السفن الفارسية • وكان الملطيون في الجبال يصطادون الجنود الغرس الهاربين •

يذكر المؤرخون اليونانيون ان معركة ( ميكالي ) قد وقعت في اليوم نفسه الذي جرت فيه معركة ( بلاتية ) وان الجنود اليونانيين في ( ميكالي ) قد بلغهم ذلك بصورة « عجيبة ، فازدادوا حماسة وجرأة • على اننا ربعا لا نبتعد عن الحقيقة اذا استنتجنا من سير الحوادث ان الاسطول اليوناني لم يتحرك من (ساموس) وان القادة اليونانيين لم يقدموا على مهاجمة الفرس الا بعد وصول الاخبار عن انتصار جيشهم في معركة ( بلانية ) وخلاص بلادهم من اليخطر الفارسي •

على أثر انتصار (ميكالي) قامت اكثر المدن اليونانية في بحر ايجة وفي آسية الصغرى وطردت الحكام الذين نصبهم الفرس واعلنت استقلالها اعتماده على ان الحلف الهيلليني سيتولى حمايتها ولكن الاسبارطيين الذين كانوا يكرهون الايونيين لم يقبلوا بانضمامهم الى الحلف ورفضوا التعهد بالدفاع عنهم وهذا الموقف كان منتظرا من (اسبارطة) التي تتمسك ذوما بسياسة العزلة والتي لم يكن لها اشطول ولا مصالح تعجارية والتي سبق لها ان رفضت مساعدة الايونيين في ثورتهم و وللتخلص من المشكلة اقتسرح الاسبارطيون ان يهجر الايونيون بلادهم وينتقلوا الى شبه جزيرة اليونان فتعطى لهم أراضي الدول التي ساعدت الفرس مثل (تسالية) و (بثوتية) مثل هذا الاقتراح لم يكن جديدا وفقد كان تقدم به الحكيم (بياس) عند

بدء الغزو الفارسي على ( ايونية ) ، كما ان الاثينيين لم يتأخروا عن اتباع نصيحة ( تميستوقليس ) والهجرة من مدينتهم قبل سنة واحدة وفي سنة المركب المجا لجأ رجال السياسة الى تدبير مماثل لحل المشاكل القومية في أوروبة الشرقية بعد الحرب العالمية الاولى ، الا انه كان من الصعب في تلك الظروف ارغام الايونيين على قبول مثل هذا الاقتراح الاسبارطي الذي صادف معارضة شديدة من الاثينيين ايضا الذين اعتبروا الايونيين اقارب لهم وانكروا على اسبارطة كل حق في تقرير مصيرهم ، وعدا ذلك احتج الاثينيون بأن مصلحة اليونانيين عامة تقتضي بقاء آسية الصغرى في ايدي اخوانهم ليكونوا جنود العليعة و يحولوا دون تقدم الفرس الى بحر ايجة و شبه جزيرة اليونان ،

وهكذا رضي الاسبارطيون،قبول الجزر الكبيرة (لسبوس)و (خيوس) و (ساموس) في الحلف الهيلليني بينما عقد الاثينيون معاهدات خاصة مع اللدن الايونية في آسية العمغرى واخذوا على عاتقهم مهمة حمايتها •

#### ١٦ ـ الاستيلاء على ﴿ سيستوس ) :

ثم سار الاسطول اليوناني الذي انضم اليه عددآخر من السغنالايونية في اتبجاه ( هيلليسبونت ) وكان هدفه ، كما يروي ( هيرودوت )، تحطيم الجسر في مضيق الدردنيل ، على ان هيرودوت نفسه يذكر في مكان آخر بأن هذا الجسر كان قد تهشم عند عودة ( سرخس ) ، ومن المستبعد ان يكون القادة اليونانيون يجهلون ذلك ، فالحملة كانت ترمي اذن الى غاية اخرى هي تأمين طريق المضايق ومن المسلوم ان ( آئينة ) تحرص على السيطرة في هذه المنطقة منه تأسيس مستعمرات لها خنساك كان يحكمها السيطرة في هذه المنطقة منه تأسيس مستعمرات لها خنساك كان يحكمها الاخرين معهم للاستفادة من الفوضى السائدة في صفوف الفرس بعد الهزائم المتالية ولاستعادة المراكز الهامة على طريق البحر الاسود ، ولكن الاسطول اليوناني تأخر في الطريق بسبب الرياح المعاكسة ولم يصل الى المضايق الا

حوالي منتصف ايلول • وبذلك توفر الوقت الكافي للقائد الفارسي في تلك المنطقة كي يجمع الحاميات المتفرقة في مدينة (سيستوس) الحصينة التسي تسلطر على المضايق ويتأهب لمقاومة النوناسين •

كان الاسبارطيون يكرهون مبدئيا حروب الحصار • وعدا ذلك فانهم مع بقية البيلوبونزيين لم يكونوا يرغبون في خوض المعارك في ما وراء البحار لمصلحة (آثينة) • وقد قرر الملك (لثوتيخيداس) ان يعود بالسفن البيلوبونزية الى بلاده بحجة دخول فصل الخريف بينما اصر الاثينيون على انجاز المهمة التي جاؤوا من اجلها وبدأووا مع حلفائهم الجدد من الايونيين في حصار مدينة (سيستوس). •

وهكذا اخذت تظهر بين (اسبارطة) و (آثينة) بوادر الانشقاق الذي ادى فيما بعد الى الانفصال والاصطدام .

ابدى الفرس. في (سيستوس) مقاومة عنيفة وبدأ البحارة اليونانيون يتذمرون من شدة الرياح وقسوة البرد ويطلبون العودة الى اهلهم ولكن القائد الآثيني (كسانتيبوس) ومساعديه رفضوا الانستحاب قبل الاستيلاء على الحصن الا اذا جاءهم الامر من الشعب الاثيني برفع الحصار وفي الاخير نقدت المؤن لدى الفرس فهربوا في ظلام الليل من أسوار المدينة والتحقوا بجيش (آرتابازوس) الذي كان يسير في طريقه على مسافة قريبة ، نحو (بيزانس) دون ان يحاول انقاذ حامية (سيستوس) ، كما ان الاثينين المذين فرحوا بالاستيلاء على المدينة لم يقدموا على عرقلة حركة الجيش الفارسي ويظهر من هنا ان الفرس قد وصلوا (بيزانس) في اواخر شهر تشمرين الثاني أي بعد ثلاثة اشهر من معركة (بلاتية) وهذا يدن على ان آرتابازوس) لم يكن (سريعا في الفرار) كما وصفه (هيرودوت) و

ان سقوط (سيستوس) هو آخر حادث يرويه (هيرودوت) في الفصل الاخير من تاريخه عن الحروب الغاسية ولو انه في الفصول السابقة قد استطرد

الى ذكر كثير من الحوادث التي وقعت بعد ذلك ، وفي الواقع فقد استمرت الحرب بين الفرس من جهة واليونانيين أو بالاحرى الحلف ( الديلوسي ) الذي تزعمته ( آثينة ) من جهة ثانية حتى سنة ٤٤٩ اذ عقد بين الطرفين الصلح المعروف باسم « صلح كالياس » ، الان ان (هيرودوت) كان على حق في التوقف عند سنة ٤٧٩ لان معارك ( سالاميس ) و ( بلاتية ) و ( ميكالي ) كانت جاسمة اصيبت فيها الحملة الفارسية الكبرى بالغشل التام وتخلى الفرس مبدئيا عن فكرة الاستيلاء على بلاد اليونان فلم يحاولوا اعادة الكرة ، وقد اقتصر الامر في السنوات التالية على بعض الغزوات قام بها اليونانيون لتحرير اخوانهم في آسية الصغرى وللقضاء على الحاميات الفارسية في ( قبرص ) و ( تراكية ) و ( بيزانس ) ،

لذلك نستطيع ان تتبع ( هيرودوت ) فنعتبر الحروب الفارسية منتهية منذ الآن ونختم البحث بنظرة عامة عن نتائجها ٠٠٠

# ١٧ - نتائج الحروب الفارسية:

تساءل بعض المؤرخين الحديثين: « ماذا كان يحدث لو انتصر الفرس في حروبهم مع اليونانيين ؟ » ان القصد من هذا السؤال واضبح هو بياناهمية الحروب الفارسية والاشادة بمجد اليونان • لذلك نرى هؤلاء المؤرخسين يسترسلون في وصف الويلات التي كانت ، على زعمهم ، سوف تصيب اليونان من استعباد و تهجير وانحطاط و جمود • وهم يدعون بأنه في هذه الحالة كان يستحيل ان تزدهر الحضارة اليونانية وبالتالي كان لابسد ان يتفير مجرى التاريخ البشري •

لا حاجة للتوسع في استعراض مثل هذه الفرضيات وما تنضمنه من نظرة خاصة الى التاريخ وطريقة تعليله ، بل نكتفي بذكر انموذج واحد وهو قول المؤرخ الالماني ( بنكتسون ) : « ان اوروبة مدينة بحضارتها الى ( بوزانياس ) بعلل معركة ( بلاتية ) و ( تميستوقليس ) مؤسس الاسطول

الاثيني وبطل معركة (سالاميس) • ، اذا صرفنا النظر عن سخرية القدر التي دفعت هــذين الرجلين ، كما سنرى ، الى مشــايعة الفرس فيما بعــد فلا سبيل الى اقرار هذا الحكم السطحي الذي يجمل مقدرات الشعوبالكبيرة تابعة للمصادفات الطارئة •

انه من المكمن الاجابة على السؤال البخالي السابق بما يلمي . لو قدر للفرس الاستيلاء على شبه جزيرة اليونان لما انقرضت الحضارة اليوناية . وذلك أولا: لان هذه الحضارة نشأت وظلت تتطبور بالدرجة الاولى في (عيونية) التي كانت تبحت الحكم الفارسي منذ اكثر من نصف قرن . وقد البع الفرس في هذه البلاد ، بعد اخضاع الثورة ، سياسة حكيمة افسحت المجال للتطور الديموقراطي والنهضة العمرانية ، ولا يمكن لاحد ان ينكر بأن من ابرز فضائل الفرس التسلمح تبجاه الاهم الاخرى واحترام عقائدها الدينية ولغتها وتقاليدها القومية ، ولا ننسى ان الفرس كانوا متحالفين مع كثير من الدول اليونانية وان الحملة كانت ، حسبما اداد (داريوس) ، كثير من الدول اليونانية وان الحملة كانت ، حسبما اداد (داريوس) ، تستهدف تأديب (آئينة) و (أرتيرية) لمساعدتهما الثوار ، ثم اعادة هيياس الى الحكم في (آئينة) و انيا : ليس هناك من شك في ان اليونانيين كانوا لابد ان يستعيدوا استقلالهم بعد مدة قصيرة لان حتى مصر نفسها ، رغم اعتيادها الخضوع ، قد استطاعت التحرر من الفرس ، فكيف لا يتم ذلك لليونان المرس على الاحتفاظ به ؟ اللهرس على الاحتفاظ به ؟ المستعد المستعد المستعد المستعد المناس على الاحتفاظ به ؟ المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد اللهرس على الاحتفاظ به ؟ المستعد والتي ليستعد المستعد الم

والآن لنترك الاحتمالات الفرضية ولننظر في الحوادث الواقعية و فنلاحظ قبل كل شيء بأن الحروب الفارسية لم تكن لها نتائج خطيرة من الوجهة التاريخية ـ العالمية و وذلك من جهة لآن الفشل الذي منيت بـ حملة ( سرخس ) لم يؤثر في كيان الامبراطورية الفارسية و فقد ظل العرس يسيطرون على جميع البلاد التابعـة لهـم من مصر الى السـند و العرس يسيطرون على جميع البلاد التابعـة لهـم من مصر الى السـند و

وخسائرهم في الرجال والسفن رغم فداحتها كان من السهل تعويضها بسرعة في مملكة يزيد عدد سكانها على الخمسين مليونا وتتمتع بموارد لا تحصى ومن جهة ثانية فان انتصار اليونان لم يبدل مكانتها الدولية ولم يقلب وضاعها القومه و

لقد اعتاد المؤرخون الحديثون ان يتكلموا بمناسبة الحروب الفارسية عن فكرة الجامعة الهيللينية ويدعي بعضهم ان اليونانيين قد شعروا تجاء الخطر الخارجي بالوحدة القومية التي تربط بينهم فقاموا يعملون لتحقيقها • فيقول، مثلا ، الاستاذ بيورى في كتابه القيم « تاريخ اليونان » : « توضح لنا الحروب الفارسية في نتائجها بالنسبة الى بلاد اليونان حقيقة القانون العام الذي يسود المجتمعات البشرية • ذلك ان الضغط الخارجي ، سواء على امنة أو على شعوب عديدة تنسب الى عرق واحد من طبيعته ان يساعد على الاتحاد والتضامن الداخلي • ففي الامة نرى خطر العدوان الخارجي يزيد الشعور بالوحدة بين افراد المواطنين ويقوي السلطة المركزية • وفي العرق الواحد من شأن هذا الخطر ان يدفع الجماعات المتفرقة الى تكوين امة أو انشاء اتحاد • وفي هذه الحالة الاخيرة فان احتمال تحقيق وحدة تامة او دائمة يتوقف من جهة على شدة الضغط الخارجي واستمراره ومن جهة نائية على قوة غريزة الاستقلال الفردي التي كانت حتى الان تمنع «الذرات السياسية» قوة غريزة الاستقلال الفردي التي كانت حتى الان تمنع «الذرات السياسية»

ليس من عادة المؤرخين الحديثين ان يحاولوا استنباط قوانين عاسة للمعجمع البشري و والاستاذ (بيورى) لم يكن موفقاً هذه المرة في شنهوذه عن القاعدة السائدة و وفي الحقيقة من الصعب ان نتين ما هي العلاقة بسين القانون الذي وضعه وبين الحوادث التي يسردها والتي يدعي انها توضحه وتؤيده و فانه عندما كانت المدن الايونية مهددة بادى والامر بفقدان استقلالها قد اقترح في الواقع تكوين (اتحاد ايوني) بينها ولكن شيئا من ذلك لم يتم ملالم المناسى وارسلت وفدا يطلب

النجدة من اسبارطة وآثينة كان الجواب مخزيا وفشلت الثورة بسببالتناحر بين الايونيين انفسهم • وقد رأينا كيف التجأ ( هيبياس ) الى الغرس وأزاد ان يبيعهم ( آئينة ) في سبيل مصلحته الخاصة • وبعــد ان عرف الجميــع تأهب الفرس للغارة على بلاد اليونان وارسل ( المؤتمر الهيلليني ) الى كافة الدول اليونانية يدعوها الى الاشتراكفي الدفاع لم يستجب له سوى عدد قليل منها • فقد كان الارستوقراطيون الحاكمون في ( ثيبة ) و ( تسالية ) عـلى اتفاق مع الفرس • وكذلك ( أرغوس ) و ( آخائية ) وقد وعدت جزيرة ( قورسيرة ) بالمساعدة ولكنها لم تفعل وتخلص (جيلون) طاغية (سيراكوزة) من الاشتراك في الحرب باصراره على تولي القيامة العليا التي كان يعلم تمسك الاسبارطيين بها . وهو ربما كان يتمنى في الصميم انهيار (آثينة) و (قورنت) لتستطيع مدينته الاستثنار بالسيطرة التجارية ، أما معيد (دلفي) الذي يعكس في المعتاد اتبجاء الرأي العام في بلاد اليونان فانه كان يذيع التنبؤات الغامضة التي تحتمل التفاسير المتناقضة ويشيع روح الهزيمة وينصبح بالابتعاد عن الحرب . وتدل الظواهر على ان العرافين القائمين عليه كانوا يتأهبون للانضمام الى الفرس اذا انتصروا • بل ان الايونيين انفسهم قد استطاع الفرس استمالتهم بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعوها تجاههم بعد اخماد الثورة ف ولدلك لم يتأخروا عن تقديم السفن للاسطول الفارسي وعن القتـــال في صفوف الفرس • واذا صرفنا النظر عن الاختلافات والمنازعات الطبقيةضمن كل مدينة يونانية نلاحظ ان الدول الصغيرة كانت ترى من مصلحتهاالابتعاد عن الحرب لاعتقادها من جهة بأن كل مقاومة تبجاه الفرس عقيمة لا فالدة منها ومن جهة ثانية لانها كانت تلخاف من الوحدة تحت قيادة اسبارطة التي لم تكون سيادتها افضل من حالة ( ايونية ) تحت الحكم الفارسي •

فهل في كل ذلك ما يؤيـد القانون الذي وضعه ( بيوري ) يبدو ان الظروف في بلاد اليونان كانت اكثر تعقيدا من ان يشملها هذا القانون وان هناك تناقضات اقتصادية واجتماعية لم تلاحظ كما ينبغي ٠ ان فكرة (الجامعة الهيللينية) كانت موجودة من قبل كنتيجة لوحدة اللغة والتقاليد والعادات والاشتراك في العقائد الدينية والحفلات الرياضية ولكنها لم تتحقق سياسيا اثناء الحروب الفارسية ، أما بعد انتصار اليونانيين فقد ظل البعض يدعون اليها ، سواء عن اخلاص أو لغايات خاصة ، ولكنها لم يكن لها أي تأثير في التطور السياسي الذي أدى ، على العكس ، الماتساع شقة الخلاف بين الدول اليونانية وبالاخص بين اسبارطة وآثينة ،

في الواقع ان الحروب الفارسية كانت لها نتائج هامة بالنسبة الى الوضع الداخلي في بلاد اليونان • وابوز هذه النتائج ارتفاع مكانة ( آئينة ) والزدياد قوتها •

قدمت (آنينة) أكبر التضحيات في مقاومة المفرس فاضطر اهملها الى التخلي عن ارضهم مرتين وبرهن رجالها على منتهى الشجاعة والاخلاص والمهارة في القتال وفي ادارة الحركات العسكرية ولولا الاسطول الاثيني لما انتصر اليونانيون وعلى ان (آئينة) قد عرفت المضاكيف تستثمر هذا النصر لمصلحتها فقامت بتأسيس الاتحاد الديلوسي وتولت القيادة في متابعة الحرب ضد الفرس واخذت تنازع اسبارطة الزعامة حتى انتهى الامر الى اندلاع الحرب بين الدولتين و

كذلك لاشك في ان الانتصار على الفرس قد زاد الحضارة اليونانية سرعة في تطورها • لا نقصد بذلك ان الحرب نفسها كانت من عوامل الازدهار • فالحرب دوما لا تبدع شيئا وانما تدمر وتحطم ومهما ينال المنتصر من غنائم فانها لا تعد شيئا بالنسبة الى الخسائر التي يتكبدها • الا ان انتصار اليونانيين في الحرب قد ادى الى تحرير نصف العالم اليوناني من الحكم الاجنبي والى ضمان الاستقلال للنصف الآخر • فلا غرابة اذا قوى الشعور الذاتي لدى الشعوب اليونانية التي تميل بطبيعتها الى التفاخر والاعتسزاذ بالنفس • ونرسى الكتاب والشعراء اليونانيين يبالغون بعد الحرب في تمجيد قومهم وتفضيله على جميع الامم • وقد أخذوا يستعملون كلمة (برابرة)

بالممنى الذي ظل شائعا حتى اليوم أي مقابل الهمج والمتوحشين بعد ان كانت في الاصل تفيد الاجانب الذين يتكلمون لغات لايفهمها اليونانيون • هـذا الاعتزاز بالنفس كان من شأنه ان يطلق القوىالكامنة منعقالها ويثير النشاط وقد ازداد اليونانيون تمسكا بأنظمتهم في الحكم واتسعت على الاخص الحركة الديموقراطية وبذلك تحررت الافكار وانتشر العمران وازدهرت الحياة الاقتصادية . الا أن هذا الازدهار لم يكن عاما بل اقتصر على بعض الدول المونانية مثل ( آثينة ) و ( قورنت ) و ( ميغارة ) بينما ظلت ( اسبارطة ) و ( تساليه ) و ( بئوتية ) كما كانت في الماضي • أما ( ايونية ) التي كانت قبل الحروب الفارسية مركز الحركة الاقتصادية والعمرانية والفكرية فقمد بسبب الثورة الفاشلة لا تعد شيئا بالنسبة الى ما كان ينتظرها بعد تحررها من حكم الفرس • فهي قد خضعت لسيطرة (آئينة) وظلت تدفع لهاالجزية التي كان يستوفيها الفرس • الا انه قطع عنها شريان الحياة اذ توقفت التجارة مع الشرق بسبب استمرار الحرب ضد الفرس وانتقلت الحركة التجاريــة الى الغرب بين شبه جزيرة اليونان من جهة و ( اليونان الكبرى ) أي ايطالية الجنوبية وصقلية من جهة ثانية • ولم تكن المدن الايونية لتستطيع مزاحمة ( قورنت ) و ( مينارة ) اللتين يساعدهما الوضع الجغرافي وعامل العصبية على احتكار هذه الاسواق الغنية • وقد كانت هاتان المدينتان تشغلان اثنـــاء الحروب الفارسية المقام الاول في تجارة العالم اليوناني ولكن سرعان ما قامت ( آئينة ) تنافسهما بفضل اسطولها وعظمة مرفأ ( بيريثوس ) الجديد •

هكذا نستطيع اخيرا ان نلاحظ بين نتائج الحروب الفارسية انتقال كثير من الايونيين الى (آثينة) والى (اليونان الكبرى)، حيث نشطت الحركة الاقتصادية والعمرانية وبرزت (صقلية) الى الميدان فاحتلت منذ ذلك الوقت مكانة خاصة في العالم اليوناني ٠٠٠

# الفصل الشيب اني عشر

# قرطاجه واليوناينون في صفليته

كان من نتائج استيلاء الفرس على المدن الايونية في آسية الصغرى ان هاجر الكثيرون من سكان هذه المدن والجزر المجاورة الى الغرب يفتشون عن موطن جديد في ايطالية أو قورسيكة أو ساردينية أو صقلية • ثم لما توقفت التجارة مع الشرق أثناء الحروب الفارسية اتجهت الانظار في شبه جزيرة اليونان نفسها الى تلك البلاد الغنية وازدادت العلاقات معها •

لقد كانت الظروف ملائمة للتوسع الاستعماري على الاخص في صقلية المشهورة بسهولها الفسيحة وأراضيها الخصبة وموانيها الممتازة • هنا قامت دول يونانية قوية وأسس عدد كسير من المدن والمرافى، وشيدت المعابد والمسارح الفخمة • وهكذا نرى هذه الجزيرة حوالي سنة ( ٠٠٠ ) قبل الميلاد تنتقل الى مرحلة جديدة من تاريخها تتصف بالحركة والنشاط وتحدث فيها اضطرابات عنيفة ووقائع حاسمة من الوجهتين الداخلية والحارجية •

## ٠١ \_ الاستعمار اليوناني في الغرب:

بدأ الاستعمار اليوناني في القسم الغربي من البحر الابيض المتوسط حوالي منتصف القرن الثامن قبل الميلاد •

يقول المؤرخ والجغرافي اليوناني ( سترابون ) ( ٦٤ قبل الميلاد ــ ١٩ بعد الميلاد ) ان اقدم مستعمرة يونانية في الغرب هي (كيمي) مقابل الجزيرة

الصغيرة (ايشية) عند خليج (نابولي) و والمباحث الانسرية تؤيد هذه الرواية و ونستطيع ان نرجع تاريخ تأسيس (كيمي) الى حوالي سنة ( ٧٥٠) قبل الميلاد و ربما نستغرب لأول وهلة انتقاء هذه البقعة البعيدة ، التي هي اقصى حد الى الشمال بلغه اليونانيون في ايطالية ،عوضا عن الشواطى القريبة من بلاد اليونان في ايطالية الجنوبية وصقلية و ولكن يجب الملاحظة بأن المهاجرين من (خالكيس) في جزيرة (اوبوئية) الذين انشأووا مع غيرهم من الايونيين هذه المستعمرة كانوا يهتمون قبل كل شيء بالاسسواق التجارية و فمقاطعة (أترورية) وكانت من هذه الوجهة تمتاز على نقيمة انحاء ايطالية وعلى صقلية لان سكانها (الاتروسكيين) قد سبقوا جيرانهم في طريق الحضارة وكانوا ينتنجون المعادن التي يحتاج اليها اليونانيون و

ثسم اسست حوالي سنة ( ٧٣٤) اقدم مستعمرة في صقلية وهي السسمها رجل اسمه ( تثوقليس ) الذي اضافى اليه المؤرخون المسرف على تأسيسها رجل اسمه ( تثوقليس ) الذي اضافى اليه المؤرخون لقب (الاثيني) رغم انه جاء من ( خالكيس ) ايضا ، ولعل هؤلاء المؤرخين الذين عاشوا في ( آثينة ) وكانوا يفاخرون بالانتساب اليها صعب عليهم ان لا يجدوا لها ذكرا في تاريخ الاستعمار اليوناني فانتحلوا همذا اللقب سيما وهم كانسوا يرجعون جميع الايونيين في الاصل الى ( آتيكة ) على اننا نستطيع الاستدلال من اسم المستعمرة بأن اكثر المهاجرين اليها كانوا من جزيرة ( ناكسوس ) في بحر ايجة ، ومما يؤيد ذلك التشابه في النقود ثم الاشتراك في عبدادة ( ديونيزوس ) و ( آبوللون ) ، ويبدو ان المهاجرين الذين لاحظوا ما يتصف به سهل ( ليستريفون ) في صقلية من خصب عظيم في ذراعة القمح قد قاموا ايضا بتأسيس مدينة ( اثونتيني ) في الشمال ومدينة ( قاتانة ) في المجنوب من ايضا بتأسيس مدينة ( التونتيني ) في الشمال ومدينة ( قاتانة ) في المجنوب من و ( كيمي ) كان من الطبيعي ان يسعى هؤلاء المستعمرون الى تأمين طريق و ( كيمي ) كان من الطبيعي ان يسعى هؤلاء المستعمرون الى تأمين طريق

المواصلات فاقدموا على انشاء مرفأي (ريجيون) و (زانقلي) في الطرفين المتقابلين من مضيق (مسينة) • وقد اشترك في تأسيس (ريجيون) بعض المسينيين الذين هاجروا بعد حرب (مسينية) الاولى واستيلاء (اسبارطة) على بلادهم • وسنعود الى بيان تأثير هؤلاء المسينيين في سياسة (ريجيون) عند نشأة حكم الطغاة في صقلية •

بينما كان المستعمرون الخالكيديون منهمكين في انشاء ( ناكسوس ) سبقهم القورنتيون الى الاستيلاء على احسن ميناء طبيعية في صقلية حيث أسسوا مدينة ( سيراكوزه ) في الجزيرة الصغيرة ( اورتيجية ) عند مدخل الميناء وعلى الشاطىء المقابل لها المعروف باسم ( آقرادينة ) وقد كان مقدرا لمدينة ( سيراكوزة ) ، بغضل موقعها الممتاز ، ان تصبيح عاصمة جزيرة صقلة كلها ،

يرجع (توكيديديس) تأسيس (سيراكوزة) الى سنة ( ٢٩٣٧) قبل الميلاد ويقول ان الرغبة في تخفيف كثافة السكان بمدينة (قورنت) هي التي دفعت الحكام الى ذلك و على ان هؤلاء الحكام من اسرة ( باكخيدي ) لم يكونوا يقصدون مجرد العناية برفاهية رعاياهم ، بل ان الغاية الاولى كانت الحصول على مركز تجاري لتأمين مصالحهم و كذلك قامت ( ميغارة ) تأسيس مستعمرة لها في صقلية بين ( قاتانة ) و ( سيراكوزة ) اطلق عليها اسم ( ميغارة هيبلاية ) وقد اصبحت هذه المدينة الدورية حائلا دون توسع ( سيراكوزة ) نحو الشمال فاتجهت لذلك ، عندما ازداد عدد سكانها ، الى الجنوب والغرب وأنشأت في سنة ١٩٦٤ مدينة ( آقرى ) ثم في سنة ١٩٤٤ مدينة ( قاذميني ) ثم في سنة ١٩٤٤ مدينة ( قادميني ) ثم في سنة ١٩٤٤ مدينة ( قادميني ) اللتي اسست ايضا مدينة ( قادميني ) اللتي اسست ايضا من قبل السيراكوزيين في سنة ( ١٩٥٥ ) على الشاطىء الجنوبي ــ الغربي فقد من قبل السيراكوزيين في سنة ( ١٩٥٥ ) على الشاطىء الجنوبي ــ الغربي فقد من قبل السيراكوزيين في سنة ( ١٩٥٥ ) على الشاطىء الجنوبي ــ الغربي فقد منذ بادىء الأمر بشيء من الاستقلال الذاتي الا ان (سيراكوزه)

لم تكن لتقنع باستمرار المعلاقات العاطفية والدينية بينهما ، كما هي العادة بين المدن اليونانية ومستممراتها ، بل ظلت تنظر اليها كأنها تابعة لها حتى انها لما قامت (قامارينه) بعد ( ٤٥ ) عاما تحاول قطع هذه العلاقات اعتبرت ذلك عصانا وارسلت حملة لماقبتها .

ان نجاح هذه المستعمرات قد دفع سيسائر اليونانيين الدوريين وعلى الاخص سكان جزيرة ( رودوس ) ومقاطعة ( آخاية ) في ( البيلوبونيز ) الى انشاء مدن جديدة مثل ( جيلة ) و ( آقراغلس ) و ( مسليوس ) على الشاطىء العربي ب الجنوبي من صقلية ثم ( ميتابونت ) و ( سياريس ) و ( قروتون ) و ( لوقرى ) و ( بوزايدونية ) في ايطألية الجنوبية • بل ان ( اسبارطة ) نفسها قامت بتأسيس مدينة ( تارنت Tarente ) •

وتقدم المستعمرون من مقاطعة ( فوكية ) في آسية الصغرى الى الشبمال وأسسوا حوالي سنة ( ٦٠٠ ) مدينة ( ماساليه ) ( أي مارسيلية اليوم ) تسم استولوا على مرفأ ( الآلية ) في جزيرة ( قورسيكة ) حوالي سنة ٥٦٠ ٠

لقد لوحظ ان المستعمرات الدورية في ايطالية وصقلية أخذت تقوى وتزدهر في القرنين السابع والسادس بينما كانت المستعمرات الايونية تضعف وتتأخر • ويمكن تعليل ذلك بالرجوع الى طبيعة البلاد الزراعية التسي كانت تلاثم الروح الاقطاعية لدى الدوريين ولكنها تتعارض مع ميل الايونيين الى التجارة •

وجد المستعمرون اليونانيون في هذه البلاد التي اطلق عليها اسماليونان الكبرى أرضا واسعة ، خصبة تسكنها شعوب عديدة متأخرة وضعيفة ، مثل ( الاومبريين ) و ( السابينيين ) و ( السامنتيين ) و ( البابيغيين ) في ايطاليسة الجنوبية ثم ( الصقل ) و ( الصقان ) و ( الأليميين ) في صقلية .

وقد استطاع اليونانيون التغلب عليها جميعا بسهولة فاضطرت اما الى

التراجع أو الى الخضوع وهكذا اندمج الكثيرون من ( الايطاليين )باليونانيين واقتبسوا عنهم اللغة والحضارة .

على ان اهم شعوب ايطالية واقواهافي القرن السادس هم (الاتروسكيون) الذين كانوا يسكنون ايطالية الوسطى بين نهر التيبر والارنو في الاصل ولكنهم انتشروا احيانا الى مسافات بعيدة في الشمال والجنوب من ذلك وقد اشتهروا بالثروة والمهارة في التجارة والملاحة والقرصنة، وهم بعد ان اتصلوا باليونانيين في (كيمي) بقصد التبادل التجاري لم يلبثوا حتى ادركوا خطر الاستعمار اليوناني على بلادهم فأخذوا يقاومونه وتحالفوا لهذه الغاية مع القرطاجيين .

كذلك في صقلية شعر السكان الاصليون بخطس الاستعمار اليوناني الذي ارغمهم على التراجع الى داخل الجزيرة والى الزاوية الغربية منهسا حيث التجأووا الى الفينيقيين • ولكن هؤلاء لم يستطيعوا الوقوف، في وجه اليونانيين الا بعد ان برزت قرطاجة وتولت زعامة الفينيقيين في الغرب • •

### ٠٢ ـ العلاقات بين اليونانيين والفينيقيين في صقلية:

حقا ان اليونانيين لم يكونوا يخافون احدا من سكان صقلية الاصليين ولكنهم كانوا يخشون المستعمرين الغينيقيين و وقد ظل تاريخ صقلية مدة عصور يدور حول النزاع بين اليونانيين من جهة وبين الفينيقيين تحت زعامة قرطاجة من جهة ثانية و

بدأ الفينيقيون في تأسيس مستعمراتهم على شواطىء البحر الابيض المتوسط منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد • فكانت لهم في القرن الشامن مراكز هامة في افريقية واسبانية ومالطة وساردينية • أما في صقلية فيقول رتوكيديديس) ان الفينيقيين كانسوا يتخسلون الرؤوس البارزة والجزر الصغيرة على شواطئها قبل قدوم اليونانيين اليها • ورغم انه ليس لدينا من

شواهد اثرية لتأييد هذه الرواية فاننا نستطيع قبولها • وعلى كل حال فانه في الوقت الذي تأسست فيه المدن اليونانية في صقلية كانت هناك مراكز تجارية فينيقية في الزاوية الغربية من الجزيرة أهمها (موتيه) و (بانورموس) أي (بالرمو) في الوقت الحاضر و (صولتوس) • وتشير الظواهر الى ان الغينيقيين كانوا يحتلون كثيرا من الاماكن الاخرى ، كجزيرة (اورتيجية) حيث قامت (سيراكوزه) ، فاضطروا تنجاه تقدم اليونانيين الى التخلي عنها والانستحاب الى الزاوية الغربية لانها ، كما يقول (توكيديديس) ، قريبة الى قرطاجة ، مما يدل على ان المستعمرات الفينيقية كانت تتجه نحو هذه المدينة لتساعدها وتدافع عنها • ولكن قرطاجة لم تبلغ درجة كافية من القوة المدينة لتساعدها وتدافع عنها • ولكن قرطاجة لم تبلغ درجة كافية من القوة السادس •

بظهر ان العلاقات كانت في بادى الامر حسنة بين الغينية بين واليونانيين و والاخبار لا تذكر اي اصطدام بينهما في القرن السابع كله و واذا القينا نظرة على اتجاه التوسع الاستعماري نلاحظ بأن كلا من الفينية بين واليونانيين كانوا يقصدون تجنب المناطق التي سبق واستعمرها الطرف الاخر و هكذا فانسا لا نجد اي مستعمرة يونانية في افريقية الشمالية الى الغرب من قرطاجة كما لا نعثر على مستعمرات فينيقية في ايطالية الجنوبية و هنا لابد من الملاحظة بأن الاستعمار الفينيقي لم يكن في الغالب يستهدف شيئا آخر غير التسادل التجاري و وأكثر الاماكن التي توصف بأنها مستعمرات فينيقية في اسبانية ومالطه وسارد نبة وصقليه لم تكن في الحقيقة سوى مراكز أو « وكالات » ومالطه وسارد نبة وصقليه لم تكن في الحقيقة سوى مراكز أو « وكالات » تجارية و وحاواوا الاستيلاء على الاراضي المجاورة واخراج اهلها منها او المراكر وحاواوا الاستيلاء على الاراضي المجاورة واخراج اهلها منها او استعبادهم و بخلاف ذلك الاستعمار اليوناني الذي كان في المعتاد يرمي الى الفتح والقضاء على السكان الاصلين وهذا ما يفسر لنا منلا مقاومة (الصقل)

و ( الصقــان ) و ( الأليميين ) في صقليــة للاستعمار اليــوناني ومحالفتهم للفينيقيين •

كذلك ندرك السبب في اسستمرار العلاقات الحسنة بين الفينيقين واليونانيين حتى بعد قدوم هؤلاء الاخيرين الى صقلية اذ كانوا بعد ضعفها لا يستطيعون الاعتداء واذ كان المجال لا يزال واسعا للمعيشة جنبا الى جنب ولعل ابرز دليل على ذلك تأسيس مدينة (سيلينوس) بالقرب من المنطقة الفينيقية و ونظرة واحدة الى موقع المدينة (الطوبوغرافي) تبين لنا بأنه لم يقصد منها ان تكون حصنا أماميا لمهاجمة الفينيقيين أو مقاومتهم و فانه في هذه الحالة كان ينبغي ان تشيد في نقطة «ستراتيجية» فوق المرتفعات القائمة اما المحالة كان ينبغي ان تشيد في نقطة «ستراتيجية» فوق المرتفعات القائمة اما لله الشرق او الى الغرب على بضعة أميال من موقعها ولكن يبدو انها اقيمت لتأمين العلاقات التجارية فلم ينظر به عند انتقاء مكانها على المناعة الطبيعية بل الى سهولة المواصلات ، وقد استفادت (سيلينوس) من التجارة مع الفينيقيين وازدادت ثروتها كما يستدل من الابنية الفخمة التي شيدتها منذ القرن السادس وكما يؤيد ذلك تتحالفها مع الغينيقيين في الظروف الحرجة والقرن السادس وكما يؤيد ذلك تتحالفها مع الغينيقيين في الظروف الحرجة والقرن السادس وكما يؤيد ذلك تتحالفها مع الغينيقيين في الظروف الحرجة والقرن السادس وكما يؤيد ذلك تتحالفها مع الغينيقيين في الظروف الحرجة والقرن السادس وكما يؤيد ذلك تتحالفها مع الغينيقيين في الظروف الحرجة والقرن السادس وكما يؤيد ذلك تتحالفها مع الغينيقيين في الظروف الحرجة والقرن السادس وكما يؤيد ذلك تحالفها مع المينية المورون المينون في الغروب المينية والمينون في الغروب المينا والمينون في الغروب المينون المينون في الغروب المينون في الغروب المينون في الغروب المينون في الغروب المينون المينون المينون في الغروب المينون المينون في الغروب المينون المينون في الغروب المينون في الغروب المينون في الغروب المينون الم

ان اول اصطدام بذكره المؤرخون بين الفينيقيين واليونانيين في صقلية يرجع الى حوالي سنة ( ٥٨٠ ) على ان الروايات المنقولة عن هذا الاصطلام غامضة فقد اسست في هذا الوقت مدينة ( آقراغاس ) وبذلك اصبح الشاطئ الحنوبي كله في قبضة اليونانيين مما شمجع قسما من سكان ( رودوس ) و ( كيندوس ) على الهجرة الى تلك المنطقة ، ثم قام همؤلاء في سنة ٧٠٥ بقيادة الزعيم الكنيدي ( نبتائملوس ) يحاولون تأسيس مستعمرة لهم عند ( ليلببايوم Lilybaeum ) في الزاوية الغربية من الجزيرة وفي مكان يسيطر على مدخل ميناء ( موتية ) الفينيقية ، ولكنهم طردوا من قبل الاليميين والفينيقيين ، كما يقول ( بوزانياس ) ( أحد الجغرافيين في القرن الثاني بعد الميلاد ) أما المؤرخ ( ديودوروس ) ( في القرن الاول قبل الميلاد ) فيروى

ان الكنيديين قد ساعدوا (سيلينوس) ضد (سيجسته) عاصمة الاليميين ولكنهم هزموا في الحرب وقتل (بنتاثلوس) • في هذه الرواية لا سجد اي ذكر للفينيقيين • وربما لانبتعد عن الحقيقة اذ تصورنا مجرى الحوادث على المنوال التالى:

أولا : محاولة الكنيديين الاستقرار في ( ليليبايوم Lilybaeum )

ثانيا : اشتراكهم مع سكان (سيلينوس) في محاربة الاليميين وانكسارهم •

ثالثا: استثمار الالميين لهذا الانتصار واقدامهم بمساعدة الفينيقيين على طرد الكنيديين من (ليليبايوم Lilybaeum ) •

وليس غريبا ان يسرع الفينيقيون الى مساعدة حلفائهم الاليميين لاسيما في مشل هذا الموقف ، لان نزول اليونانيين واستقرارهم في (ليليبايوم ( Lilybaeum ) كان خطرا على (موتيه ) ، اهم نقطة ارتكاز لهم في صقلية وقد تبين من الحفريات الاثرية ان هذه المدينة وسعت وحصنت في النصف الاول من القرن السادس ، والارجح ان يكون ذلك قد تم على اثر محاولة ( بنتاثلوس ) ،

تذكر الاخبار ان الكنيديين بعد هزيمتهم وقتل زعيمهم خرجوا من صقلية يريدون العودة الى بلادهم • وفي الطريق نزلوا بجزيرة (ليبارى) الى الشمال من ضقلية • وقد رحب بهم سكان الجزيرة الذين ينتسبون الى البطل الاساطيري (أيولوس) والذين لم يكن يزيد عددهم على • • • نسمة وعرضوا عليهم الاقامة معهم فقبلوا ذلك واسسوا مدينة (ليبارى) ثم وضعوا أيديهم على المجزر الصغيرة المجاورة وجعلوها ملكا مشتركا واقاموا بينهم نظاما «شيوعيا» •

اذا رجعنا الى ( بوزانياس ) نجده يتكلم عن الفينيقيين دون ان يذكر

قرطاجة • الا اننا نستدل من بقية الحوادث بأن السيادة على المستعمرات الفينيقية بصقلية ربما انتقلت في ذلك العهد الى قرطاجه التي تولت مهمة ايقاف التوسع الاستعماري اليوناني في الغرب •

# ٠٧ \_ قرطاجــة:

اسست قرطاجة من قبل الفينيقيين في سنة ٨١٤ قبل الميلاد • ومن المؤسف اننا لا نعرف شيئا عن تطورها في المدة الاولى اذ انها لم تبرز في ميدان السياسة العامة الا حوالي منتصف القرن السادس ولكن الظواهر تشير الى انها قد اصبحت منذ اواخر القرن الثامن اقوى المدن الفينيقية اذ نرى (توكيديديس) يذكر اتبجاء انظار الفينيقيين في صقلية اليها لمساعدتهم على اتقاء الخطر اليوناني •

يظهر من الاثمار ان القرطاجيين قد تأثيروا بالحضارتين المصرية واليونانية ، على ان مصنوعاتهم الخزفية لم تبلغ درجة من الاتقان تستطيع معها مزاحمة اليونانيين ، وقد كانت تجارتهم تعتمد بالدرجة الاولى على تصدير السجاد والاقمشة ثم على احتكار مناجم الفضة في (طرطوشة) باسبانية التي استخدموا جميع الوسائل لمنع كل منافس حاول التقرب منها ،

كان القرطاجيون ، رغم اختلاطهم بالليبيين ، يتصغون بالخمسائص الغينيقية من عقيدة دينية قوية ومن شدة وجلد وموهبة تادرة للاعمال التجارية ، وهذه الموهبة هي التي نشأ عنها ايضا استعدادهم السياسي ومهارتهم الديبلوماسية ،

ظلت قرطاجة مدة عصور مرتبطة بالمدينة ــ الام (صور) تظهن لها عواطف الاحترام وتشترك وفودها في الاحتفال بعيد الاله (ملقارت)وترسل الى معبده الهدايا الثمينة وعشر الغنائم الحربية • على انه بعد استيلاء ( بخت نصر) في سنة ( ٧٣٣) على صور اصبح من الضروري ان تنتهج قرطاجة

سياسة مستقلة وتتولى الاشراف على المراكز الفينيقية في القسم الغربي من البحر الابيض المتوسط وقد اثبت القرطاجيون مهارة سياسية كبيرة في توحيد المستعمرات الفينيقية وبسط سيطرتهم على قبائل ( ليبية ) فأسسوا دولة قوية فرضت سيادتها على ساردينيه وعقدت المعاهدات التجارية مع كثير من البلاد وتحالفت مع الاتروسكيين للحيلولة دون التوسع اليوناني •

يستدل من الاخبار ان قرطاجة قد قامت بنشاط عسكري كبير في النصف الثاني من القرن السادس وخاضت غمار حروب طويلة في ساردينية وقورسكة وصقلية تكللت في الغالب بالنجاح • الا ان بداية هذه الحروب لاتز ال غامضة • هناك رواية تقول بأن ( قرطالو ) ابن القائد ( ماليخوس ) قد حمل عشر الغنائم من صقلية كهدية الى معبد الآله ( ملقارت ) في ( صور ) دون ذكر أي تاريخ • ويذهب بعض المؤرخين الحديثين الى انه من اقرب الاحتمالات ان يكون ذلك قد حدث قبل سقوط (صور) في ايدي الأشوريين ( سنة ٧٧٥ ) • فاذا صبح هذا الاستنتاج وجب ان يكون ( ماليخوس ) نفسه هو الذي انتصر على الكنيديين ، جماعة ( بنتائلوس ) أو على الاقل استفاد مباشرة من هزيمة هؤلاء فتابع الحرب ضد اليونانيينونال انتصارات جديدة. وتبين من تاريخ ( جوستينوس ) ان قيادة الجيوش القرطاجية كان يتولاها بين سنة ( ٨٠٠ ـ ٥٥٠ ) ( ماليخوس ) ثم انتقلت بين ( ٥٥٠ ـ ٢٠٥ ) الى ( ماجو ) وبعد ذلك خلفه اولا ابنه ( هسدروبال ) الذي مات في ( ساردينه) ثم ابنه الثاني ( هاملقار ) الذي قتل بمعركة (هيميرة)في صقلية سنة (٤٨٠)٠ لذلك يمكن ان يكون الاصطدام الاول الذي نعرفه بين اليونانيين والفنيقيين في ضقلية انما حدث بعد انتقال السيادة على المستعمرات الفينيقية الى قرطاجة . والارجح ان تكون هذه المستعمرات قد خضعت طوعا لحكم قرطاجة ان لم تكن هي التي استنجدت بالقرطاجيين وطلبت اليهم حمايتها من الخطر اليوناني.

اليونانيون وعلى الاخص سكان المدن في القسم الغربي من صقلية يحرضون على استعمار هذه الجزيرة ليس لمصالحهم التجارية فحسب بل في الدرجة الاولى للحيلولة دون وقوعها في ايدي القرطاجيين و ولا شك في ان تأسيس مدينة (الالية) في جزيرة (قورسيكة) من قبل الغوكيين كان خطوة اولى في هذه السبيل وقد اراد (مالخوس) ان يسبقهم و الا أنه اصطدم بمقاومة شديدة من قبل سكان (ساردنية) الاصليين وهزم في حروبه معهم و فأدى ذلك الى عزله والحكم عليه بالنفي مع بعض الضباط. ولا ننسى هنا تأثير الوضع الداخلي في قرطاجة على السياسة المخارجية و فقد كان الحكم فيها الوضع الداخلي في قرطاجة على السياسة المخارجية و فقد كان الحكم فيها وأرباب المال و وكان هناك خلاف بين التجار واصحاب الاراضي \_ أولئك يدافعون عن سياسة الفتح والاستعمار في الشرق بينما يريد هؤلاء الاحتفاظ بدافعون عن سياسة الفتح والاستعمار في الشرق بينما يريد هؤلاء الاحتفاظ بقواهم في شمالي افريقية واسبانية و

لم يخضع ( مالخوس ) للحكم بالنفي بل قلب الحكومة واستولى على دولة السلطة ، ولكنه عوضا عن ان يبدل الدستور ويعلن نفسه ملكا على دولة عسكرية ، كما كان منتظرا ، اكتفى بقتل عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ وابقى نظام الحكم على ماكان عليه ، فلم تمض مدة طويلة حتى قبض عليه وحكم عليه بالاعدام ، في هذا الحادث تتجلى لنا المشكلة السياسية التي كانت تجابهها قرطاجة ، فقد ادرك رجال الحكم ان الاحتفاظ بالسيطرة التجارية وتوسيمها يتطلبان جيشا قويا قادرا على الهجوم اذا اقتضى الامر \_ على شرط ان يظل هذا الجيش آلة مطيعة في ايدي طبقة التجار ، ولكن اذا طمع قادة الجيش في ان يكون لهم رأى في توجيه سياسة الدولة او الى فرض سلطتهم فان هذا الجيش يصبح خطرا على الطبقة الحاكمة ، كما حدث مع سلطتهم فان هذا الجيش يصبح خطرا على الطبقة الحاكمة ، كما حدث مع الى طريقة لتجنب هذا الخطر وذلك بأن يؤلف القيادة العامة بعد (مالخوس) الى طريقة لتجنب هذا الخطر وذلك بأن يؤلف الجيش ليس من المواطنين

القرطاجيين بل من الجنود الغرباء المأجورينوانيتولى القيادة احد(السوفيت) الثلاثة الذين ينتخبون في كل سنة من الجمعية العامة لادارة شؤون الدولة تتحت اشراف مجلس الشيوخ • وفي الواقع فقد كانت جيوش قرطاجة في العصور التالية تتألف من الجنود المرتزقة بقيادة ضباط قرطاجيين • ولم ينكشف خطر هذه الجيوش وضعفها الا فيما بعد •

اثناء هذه الانقلابات الداخلية في قرطاجة بدأت غارة الفرس على (ايونية) فهاجر عدد كبير من الفوكيين الى (الآلية) • مستعمر تهم الجديدة في (قورسيكة) • وقد جاء هؤلاء في سفن حربية واخذوا يقومون بأعمال القرصنة • وبعد ان استمرت هذه الحال مدة خمس سنوات شعر القرطاجيون والا تروسكيون بالاضرار التي تصيب تجارتهم فعقدت محالفة بينهما لاعادة الأمن واشتركت اساطيلهما سنة (٤٠) في مهاجمة الفوكيين واخراجهم من (الالية) • وتم الاتفاق بين الدولتين على تقاسم مناطق النفوذ فاستولى الاتروسكيون على (قورسيكة) والقرطاجيون على (ساردينية) كما عقدت قرطاجة معاهدة تجارية مع (ماسالية) • وبذلك تلاشت اطماع البونانيين في التوسع نحو الغرب •

وقد انسحب الفوكيون الى ( ريجبيون ) ثم اسسوا مدينة ( آلية ) أو ( فلية ) على الشاطىء الغربي من ايطاليه الجنوبية ٠

بعد ثلاثين سنة اضطرت قرطاجة الى صد تحرش يوناني جديد جاء من مدينة ، معروفة بكرهها للمغامرات الاستعمارية فيما وراء البحار ، هي (اسبارطة) ، وبطل المغسامرة هـو (دوريئوس) ابن ملك اسسبارطة (الكسندريدراس) ولـد من زوجته الاولى ولكن بعـد الابن الاخـر (قليئومينيس) من زوجته الثانية ، ولما انتقل الملك الى (قليئومينيس) أنف (دوريئوس) ان يعش تحت حكم اخيه فطلب السماح له بتأسيس مستعمرة ووافقت حكومة اسبارطة على ذلك وجهزته بما يلزم ، وقد ذهب الى (ليبية)

ونزل عند مصب نهر (كينييس) ، أي في منطقة تبحت نفوذ قرطاجة • الا انه لم تمض مدة سنتين حتى طرد من قبل السكان الليبين الذين حرضهم القرطاجيون وساعدوهم على محاربته • ثم ما كاد يعود الى اسبارطة حتى قرر الذهاب الى صقلية لاحتلال الارض التي تروي الاساطير ان (هراقليس) كان نالها من (اريكس) وهي تقع عند جبل (أريكس) في منطقة الأليميين حلفاء قرطاجة • وقد حاربه الاليميون بمساعدة القرطاجيين فقتل هو وأربعة من قواده ورجع بقية اصحابه من حيث أتوا •

وتمذكر الاخبار ان (دوريئوس) في طريقه الى صقلية نزل على شواطيء ايطالية اثناء الحرب بين مدينتي (سيباريس) و (قروتون) • ثم تختلف الروايات حول اشتراكه في القتال فبينما ينكر اهل (قروتون) ذلك نرى اهل (سيباريس) يؤكدونه • ومهما كان الامر فان هذه الاخبار تبين لنا بأن مغامرته قد حدثت في سنة (٩٠٥) • وهنا يجدر بنا ان نعود الى المدن اليونانية في ايطالية الجنوبية وصقلية ونلقي نظرة على تطور شئؤونها الداخلة •

# ٠٤ \_ التطور السياسي في (اليونان الكبرى):

ليس لدينا اي معلومات عن طريقة الحكم بالمستعمرات اليونانية في المطالبة العجنوبية وصقلية وعن العلاقات بينها اثناء القرنين الشامن والسابع والنصف الاول من القرن السادس •

واذا رأينا بعض المؤرخين يتكلمون مثلاً عن عهد الملوك في(سيراكوزة) ويذكرون اسم احد ملوكها القدماء وهو (بولليس) فان ذلك يشبهالاساطير.

لايستبعد ان تكون بعض المدن قد اتبعت نوعا من النظام الديموقراطي في المدة الاولى من نشأتها اذ كان المستعمرون عند استقرارهم يقسمون الاراضي الى حصص متساوية ويشتركون في ادارة الشؤون العامة دون

تمييز بينهم و ولكن عندما يأتي اليهم مهاجرون آخرون أو يخضع لهم سكان البلاد الاصليون الذين ينتقلون الى المدينة فانهم لا يمنحون هؤلاء أو اولئك حقوق المواطنين و وبمرور الزمن تنحصر الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والسلطة السياسية في احفاد المستعمرين الاولين الذين يؤلفون حينئذ طبقة خاصة قليلة العدد ويصبح نظام الحكم ارستوقراطيا و ثم اذا تطورت الحياة الاقتصادية وتجمعت الثروة في ايدي القسلائل وازدادت الفوارق الاجتماعية يبدأ النضال بين الطبقات وتكثر الفتن ويختل النظام فينتهز هذه الفرصة بعض الافراد الطموحين الذين يدعون حب الاصلاح وانصاف جمهور الشعب ويفرضون بالقوة سيطرتهم و بذلك ينشأ الحكم الفردي الذي يسميه اليونانيون ( Tyrannie ) ونعربه احيانا بحكم الطفاة واحيانا بالدكتاتورية رغم انه في الاساس لم يكن دوما يتضمن الظلم والعلنيان على ان التطور لا يتبع في كل الحالات هذه السبيل بل كثيرا ما تتعقد الاوضاع على ان التطور لا يتبع في كل الحالات هذه السبيل بل كثيرا ما تتعقد الاوضاع بتأثير عوامل اخرى طارئة وظروف خاصة و

اذا نظرنا الى المستعمرات اليونانية في ايطالية الجنوبية وصقلية نلاحظ انها كانت جميعا خاضعة في منتصف القرن السادس للحكم الارستوقراطي، ومن الممكن ان يكون هذا النظام قد انتقل اليها منذ أول تأسيسها من شبه جزيرة اليونان وهي لائبك كانت تقتبس اشياء كثيرة عن المدن ـ الامهات وتقتدي بها في امور عديدة ، ولكن الظروف المحلية كانت تدفعها احيانا في اتجاهات متباينة ،

واذا كانت المستعمرات قد انتقلت مثل اكثر المدن في شبه جزيرة اليونان نفسها ، من الحكم الارستوقراطي الى الدكتاتوري فالديموقراطي ، الا ان هناك بعض الاختلافات في اشكال هذه الانظمة ومدة استمرارها ودرجـــة تطورها فانهيار الحكم الارستوقراطي في المستعمرات لم يكن نتيجة النزاع بين الاغنياء والفقراء اليونانيين فحسب بــل يجب ان نضيف ايضــا ، عــلى

الاخص في صقلية ، الخصومة بين المستعمرين اليونانيين من جهة والسكان الاصليين من جهة ثانية ، لذلك نرى الطفاة اليونانيين في صقلية لا يستخدمون سلطتهم لازالة الفوارق الاقتصادية ــ الاجتماعية وتحسين حالة الشعب ، كما في شبه جزيرة اليونان ، وانما يعتمدون على الارستوقراطيين لتوطيد حكمهم الشخصي ثم يؤلفون الجيوش وينصرفون الى المغامرات الحربية في سبيل اشغال الشعب وتوجيه افكاره الى الفتوحات الخارجية عوضا عن ممالجة الاوضاع الداخلية ، فالروح الاستعمارية لدى اليونانيين في صقلية قد جملت حكامهم الدكتاتوريين يظهرون كقادة حربيين وليس كزعمساء شعبين ،

تذكر الاخبار أسماء بعض « العلناة » الذين ظهروا في صقلية وايطالية المجنوبية في القرن السادس ع مثل ( فالاريس ) الذي يقال بأنه حكم مدة ١٩ سنة في ( آقراغاس ) بمنتهى القساوة والبطش حتى الرعليه الشعب بقيدة زعيم اسمه ( تيليماخوس ) وهو جد الدكتانور ( تيرون ) الذي سنتكلم عنه ثم نسمع عن الدكتانور ( خارونداس ) في ( قاتانه ) الذي تنسب اليه جملة من الانظمة السياسية والاجتماعية تشبه دستور ( ليكورغوس ) او اصلاحات ( صولون ) والذي يقال بأنه كان تلميذا لمشرع آخر ظهر بمدينة ( لوقرى ) في ايطالية الجنوبية هو ( زالوقوس ) • على اننا لا نعرف شيئا واضحا عن حياة هؤلاء الحكام واعمالهم كما لانستطيع ان تحدد بالضبط الزمن الذي نشأووا فيه •

كانت المستعمرات اليونانية في ايطالية الجنوبية اكثر تقدما في تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من المستعمرات في صقليــــة التـــي كانت شديدة التمسك بالاوضاع المتوارثة والتقاليد القديمة •

على ان اليونانيين في المستعمرات عامة كانوا ، كما في بلادهم الاصلية، منقسمين على انفسهم يحسد بعضهم بعضا • فكانت الاختلافات والمنازعــات لا تنقطع بين مدينة واخرى ، ويبدو ان هجرة الكثيرين من الايونيين بعد الغارة الفارسية الى اليونان الكبرى قد زادت الاوضاع تعقيدا ، وقد اشتدت الخصومة في الدرجة الاولى بين (سيباريس) وجارتها (قروتون) ، فان الخصومة في الدرجة الاولى بين (سيباريس) التي انتقل اليها عدد كبير من سكان (ميليتوس) اخذت تزدهر اقتصادياً وتنقدم عمرانيا حتى اصبحت في طليعة المدن اليونانية ، وقد انتشرت فيها الاراء الحديثة والمبادىء الديموقراطية في حين ان سكان (قروتون) كانوا يتبعون تعاليم (فيثاغوراس) ومدرسته التي تدعو الى النظام الارستوقراطي المحض ، هذا التباين في النظريات بالاضافة الى المزاحمة الاقتصادية هو الذي ادى الى توتر الحالة فانفجار الحرب بينهما في سنة ( ١١٥ ــ ١٠٠ )، وقد انتصر أهل (قروتون) الذين اجتاحوا مدينة (سيباريس) فقتلوا سكانها و دمروها تدميرا تاما ، هذا الحادث الغظيم انار موجة من الاستياء والألم في كل العالم اليوناني وعلى الاخص في (ميليتوس) التمي اعلنت الحداد العام ، ، ،

#### ه ٠ - حكم الطغاة في صقلية:

أما في صقلية فلم تنقلب الاوضياع السياسية الا في اواثيل القيرن البخامس ، اذ قام حكم الطغياة مكان النظيام الارسيتوقراطي ، وكان اول دكتاتور فرض سيطرته هو (قلياندروس) في مدينة (جيلة) حوالي سنة (٥٠٥) ، وتشير الاخبار الى ان والده (بانتياريس) كان نال جائيزة في سباق العجلات في (اوليمبية) سنة ١٢٥، فهو ، حسبما نعلم ، أول يوناني من صقلية جهز فرقة رياضية على حسابه للاشتراك في الالعاب الاوليمبية ، وقد اقتدى به الكثيرون من الحكام واصحاب الجاه فيما بعد ، والذي يهمنا من الحبر هو ان (قلياندروس) كان من اسرة معروفة بالثروة والوجاهة،

بعد ان حكم ( قليندروس ) مدة سبع سنوات قتله احــد المواطنــين ولا نعلم هل كان ذلك بدافع شخصي أم عن عقيــدة سياســية • وعـــلى كل حال فان الدكتاتورية ظلت سائدة اذ انتقل الحكم الى أخيه ( هيبوقراتس ) ويبدو ان ( هيبوقراتس ) كان لايزال شابا اذ نعلم بأنه عندما قتل في الحرب بعد سبع منوات أي في عام ٤٩١ خلف ولدين دون سن الرشد • وقد امتاز ( هيبوقراتس ) بالنشاط والحزم والدهاء وكان يطمع الى بسط سيطرته على جزيرة صقلية كلها ولا يتورع عن استخدام جميع الوسائل ، مهما كانت منافية للاخلاق ، في سبيل تحقيق اغراضه • وهو في كل ذلك كان قدوة للطناة الذين خلفوه •

وقد خاض هذا الطاغية غمار حروب كثيرة لاخضاع الصقل ، سكان المجزيرة الاصلمين وللاستيلاء على المدن اليونانية المجاورة لمدينة ( جيسلة ) مثل ( ناكسوس ) و ( لثونتيني )و ( قالليبوليس ) و ( زانقلي ) التي فرض عليها جميعا العبودية ، كما يقول ( هيرودوت ) .

ان اهم مدينه كان (هيبوقراتس) يطمع في امتلاكها هي (سيراكوزة) وقد انتصر على السيراكوزيين في معركة كبيرة عند نهر (هيلوروس) ورغب في دخول المدينة سلما دون ان يضطر الى حصارها او مهاجمتها ولهده الغاية اراد ان يستقيد من نقمة جمهور الشمب على الحكام الارستوقراطيين فعسكر مع جيشه على احد المرتفعات حول المدينة وظل ينتظر استسلامها وفي هذه الفترة لاحظ ان الكهنة اخذوا ينقلون كنوز المعبد لاخفائها فأشاع بأنهم حاولوا سرقتها وأسرع الى اعادتها حيث كانت ، متظاهرا بحماية الاموال المقدسة ليكتسب رضى الالهة وعواطف الشعب معا .

على ان الفنيمة افلتت من يده بعد ان اصبحت قريبة التناول اذ تدخلت المدينة الام (قورنت) ومستعمرتها الاخرى (قورسيره) في الامر.وتوسطتا في عقد الصلح مقابل تنازل (سيراكوزة) عن مدينة (قامارينة) المهمة وليس في الاخبار ما يساعدنا على معرفة الاسباب التي دفعت (قورنت) الى التدخل أو اكتشاف السر في اتفاق (قورسيرة) مع المدينة الام.هذه المرة

رغم المنازعات الدائمة بينهما • كما اننا لا نعرف الوسائل التي استخدمتها ( قورنت ) للضغط على ( هيبوقرائس ) وارغامه على قبول الوساطة • ومهما كان الامر فقد تخلصت ( سيراكوزة ) ، ولو مؤقتا •

قضى ( هيبوقراتس ) بقية ايامه في محاربة الصقل واستولي على احدى مدنهم ( أجريجنتوم Agrigentum ) بخدعة حقيرة ثم قتل أثناء هجومة على مدينة ( هبلة Hybla ) في سنة ( ٤٨٥ ) ٠

ان فرض سيادة ( هيبوقراتس ) على مدينة ( زانقلي ) الواقعة في المجانب الصقلي من مضيق ( مسينة ) كان من العوامل المساعدة على ظهور طاغية آخر حوالي سنة ٤٩٤ في مدينة ( ريجيون ) الواقعة على الجانب الايطالي من المضيق وهو ( آناكسيلاووس ) ابن ( كريتينيس ) ٠

يمكن اعتبار (ريجيون) كمدينة صقلية رغم وجودها على شواطئ ايطالية و وذلك لان الجبال القريبة جدا من البحر تفصلها عن بقية الاراضي الايطالية ولان الشاطئ الغيق حولها لم يكن نم قبل انتشار زراعة البرتقال في الازمنة الحديثة ، ينتج شيئا من المحصول و فكانت معيشة السكان تتوقف على التجارة عبر المضيق و على ان (ريجيون) لم تكن لتستطيع الاستفادة من هذه التجارة الا بالاتفاق مع مدينة (زانقلي) على الشاطئ المفابل نم إذ بينما تسيطر (ريجيون) ، بفضل موقعها المرتفع ، على الشاطئ الذات مناء طبيعية ممتازة لابد للسفن من الالتجاء اليها تبعا لمجرى التيارات ان المدينتين تتمم احداهما الاخرى مما جعلهما تتمسكان مدة عصور بروابط الصداقة لتأمين المسلحة المشتركة و ولكن هذا الوضع تبدل بعد خضوع الصداقة لتأمين المسلحة المشتركة ولكن هذا الوضع تبدل بعد خضوع (زانقلي) لسيطرة (هيبوقراتس) الذي نصب فيها طاغية تابعاً له اسمه واتساع فتوحانه انهم لا يستطيعون مقاومته والقضاء على نفوذه في (زانقلي)

الا اذا قام لديهم ايضا دكتــاتور قوي • وبذلك تمهدت الطريــق لانفراد (آناكسيلاووس) بالسلطة •

يرجع ( آناكسيلاووس ) باصله الى المهاجرين المسينيين الذينكانوا، رغم قله عددهم في ( ريجيون ) بالنسبة الى بقية السكان الخالكيديين ، يؤلفون الطبقة الارسنوفراطيه المسيطرة وتدل اعماله على انه كان يمتساز بالحزم والدهاء ويتقن الاساليب الديبلوماسية • وقد اخذ منذ توليه الحكم يتأهب للاستيلاء على ( زابقلي ). ولم تمض مده سنة حتى سنحت له فرصة اعتقد بأنها تنحقق له هدفه دون القيام بمغامرة حربية • فانه في عام ( ٤٩٣ ) انتهت ثورة ايونية بالفشل واخذ الكثيرون من السكان يبحثون عن بلاد اخرى يهاجرون اليها • وكان ( هيبوقراتس ) الذي انهمك في محاربة الصقل قد شعر بقلة اعوانه اليونانيين فرأى ان يستفيد من المهاجرين الايونيين ، ولذلك أوعز الى حليفه او بالاحرى وكيله ( سكيتس ) بدعوة هؤلاء الابونيين الى السكنى في صقلية • والسبب في توسيظ ( سكيتيس ) هو ان ( قدموس )كان يحكم جزيرة ( قوس ) القريبة من شواطيء ( ايونية ) ويتمتع بشيء من الزعامة بين الايونيين رغم علاقاته الحسنة مع الفرس وانقياده لهم • ويظهر بأنه ترك جزيرة ( قوس ) لاعتقاده بأنه سيجد مجالا أوسع للعمل في صقلية مع والده • ان الدعوة التي حملها ( قدموس ) لا تدل على شيء من الشفقة والكرم الخالص ، اذ لم تكن تعرض على الايونيين السكني في ( زانقلي ) وانما تقترح عليهم انتزاع الارض عند ( قالي آقتي ) من اصحابها الصقل بالحرب • لذلك لم يستجب لها الا البعض من سكان جريرة ( ساموس ) الذين جاؤوا في سفن حربية ونزلوا عند ( لوقرى ) في جنسوب ايطاليسة لقضاء فصل الشتاء والاستعداد لتنفيذ المشروع • حما أسرع (آناكسيلاووس) للانصال بهم واقترح عليهم ان يستولوا على (زانقلي) نفسها التيكانت خالية من الجنود لانشخال ( سكيتيس ) بالحرب ووعدهم بالمساعدة • وقسد استحسن الساموسيون الاستلاء على المدينة العامرة عوضا عن محاربة الصقل وتأسيس مستعمرة جديدة ، فهاجموا ( زانقلي ) واستطاعوا دخولها دون صعوبة ولما بلغ ذلك ( هيبوقراتس ) زحف بسرعة مع جيشه والقى الحصار على المدينة ، الا انه بعد ان اطلع على مؤامرة ( آناكسيلاووس ) وعرف قوة الساموسيين الذين كانت سفنهم الحربية تساعدهم على المقاومة طويلا في مواقعهم الحصينة بطبيعتها ، رأى من الافضل ان يفاوض هؤلاء فأظهر لهم استعداده لمحالفتهم والتخلي عن وكيله ( سكيتيس ) ، وبالفعل فقد حكم بالسجن على هذا بتهمة التهاون في المحافظة على المدينة واتفق مع الساموسيين على اعطائهم الوجهسة الاخلاقية بين سلوك ( آناكسيلاووس ) و ( الساموسيين ) و را الساموسيين ) و را ساموسين ) و را ساموسين ) و را ساموسين )

لقد كانت خيبة (آناكسيلاووس) عظيمة • ولكنه ظل مصمما على بلوغ هدفه وقد سنحت له الفرصة بعد سنتين عندما قتل (هيبوقراتس) في الحرب • وحدثت بعض الاضطرابات في (جيلة) قبل ان يتولى (جيلون) المحكم مكانه • فاستولى (آناكسيلاووس) في هذه الفترة على (زانقلي) ولم تمض مدة طويلة حتى اخرج منها الساموسيين الذين كانوا تفضوا العهد معه وأسكن مكانهم المسينيين الذين هاجروا من بلادهم بعد فشل ثورة الهيلوتيين على اسبارطة في سنة (٤٩٠/٤٩٧) •

#### ٠٦ - ( مسينيون ) :

يقول (هيرودوت) ان (آناكسيلاووس) ، بعد استيلائه على (زانقلي) بعد استيلائه على (زانقلي) بعد اسمها الى (مسينيون) تخليدا لذكرى اجداده الذين كانوا هاجروا في الاصل من (مسينية) في شبه جزيرة البيلوبونيز وقد احتفظت المدينةحتى اليوم بهذا الاسم (مسينة) الذي اظلق ايضا على المضيق بين ايطالية وصقلية أما (توكيديديس) فيذهب الى ان تغيير الاسم قد حدث بعد اخراج

الساموسيين واكراما للمهاجرين المسينيين الذين سكنوا مكانهم • والموضوع في ذاته لا اهمية له • ولكنه رغم ذلك أثار نقاشـــا طويــلا بين المؤرخين البحديثين • ونريد ان نستطرد هنا الى تلخيصه كمثال لطريقة البحث والبحدل لدى هؤلاء المؤرخين •

نبدأ بالمؤرخ الالماني ألمُشهور ( بيلوخ ) • فانه بعد ان ذكر تبديـــل ( آناكسيلاووس ) لاسم المدينة اضاف هذه الملاحظة : « ان النقود المنقوشة بالحروف الساموسية والمكتوب عليها كلمة ( مسينيون ) تشت بأن تغيير اسم المدينة قد تم عند الاستيلاء عليها ، كما يقول ( هيرودوت ) بحق ، بينما يدعي ( توكيديديس ) ان الامر لم يحدث الا بعد طرد الساموسيين • وانا انما اردت الاشارة الى ذلك لفائدة اولئك الذين يعتبرون كل كلمة وردت عند ( توكيديس ) كأنها وحي منزل ٠٠٠ ، كان طبيعيا ان لايسكت الخصوم على مثل هذا التحدي الصريح والتهكم الجارح ، ان حجة ( بيلوخ ) قوية اذ تستند الى النقود القديمة التي عثر عليها في ( مسينه ) والتي يمكن ان يستدل لأول وهلة ، بأن تبديل الاسم قد جرى قبل اخراج الساموسيين ويجمعون غيرها سواء في ( مسينة ) أو ( ريجيون ) أو ( ساموس ) واخذوا يقارنونها ويصنغونها حسب الزمن والوزن والنقوش . وهكذا فقد عثر على انواع متعددة من النقود كلها من صنع الساموسيين ولكن بعضها لم تنقش عليه كلمة ( مسينيون ) وبعضها كتب عليه اسم المدينة حسب اللهجةالدورية ( مسانيون ) • ثم ان قسما منها جعل على اساس الوزن ( الآتيكي ) دون أي نقوش كتابية وقسما آخر يختلف في الوزن وعليه صورة عجلة سباق لتخليد ذكرى الجائزة التي نالهـا ( آناكسيلاووس ) في الالعاب الاوليمبيــة ســنة ( ٤٨٠ ) • وقد تبين من كل ذلك :

أولا: ان هناك نقودا بالنقوش الساموسية ضربت في ( ريجيون ) قبل

هجرة الساموسيين الذين.استولوا على ( زانقلي ) أي ان ( آناكسيلاووس ) كان يستخدم في صك النقود بعض الفنانين الماهرين الذين جاؤوا كأفراد مستقلين من ( ساموس ) الى بلده • ومن المعروف ان بعض الاشخاص من هذه الجزيرة قد هاجروا الى مختلف البلدان قبل دعوة الساموسيين العامة المسكنى في صقلية • نذكر بين هؤلاء النحات ( فيثاغوراس ) الذي عاش في ( ريجيون ) •

ثانيا: النقود التي هي من صنع الفنانين الساموسيين والتي عثر عليها بكثرة في ( ريجيون ) و ( مسينه ) على السواء ، دون ان تحمل اسم أي مدينة ، انما تشير الى توحيد المدينتين تحت حكم ( آناكسيلاووس ) ولكنها لا تبرهن على اقامة المهاجرين الساموسيين في ( مسينة ) •

ثالثا: يمكن ان تكون النقود المنقوش عليها كلمة (مسينيون) قد صنعت من قبل هؤلاء الفنائين أما في (مسينة) نفسها أو في (ريجيون) ثم نقلت الى هناك دون ان تكون لها أي علاقة بالمهاجرين الساموسيين وليس غريبا ان يكتب الفناتون الساموسيون اسم المدينة حسب لهجتهم لاسيما وان اكثرية السكان في (ريجيون) وفي (مسينة) كانت اذ ذاك من الايونيين رغم ان الطاغية (آناكسيلاووس) نفسه من أصل دوري و

رابعا: ان النقود التي نقشت عليها عجلة السباق قد كتب على بعضها اسم المدينة باللهجة الايونية (مسينيون) وعلى البعض الآخر باللهجة الدورية (مسانيون) مما يدل على ان لغة السكان اخذت تتغير تدريجيا • ولعل ذلك ميرجع الى استمرار هجرة (المسينيين) الى المدينة وازدياد عددهم على الاخص بعد سنة ١٦٠ اذ هاجرت جماعة كبيرة منهم على اثر يسقوط حصن (ايتومي) الذي سنتكلم عنه فيما بعد •

خامساً: ان النقود الساموسية على اساس الوزن ( الآنيكي ) ودون أ-نقوش كتابية لم يعشر الا على القليل منها في ( مسينة ) وفي مصر فقط وأقرب الاحتمالات ان تكون قلد ضربت في (ساموس) نفسها ونقلها المهاجرون معهم ٠

هنا يتبين لنا ان النقود الاثرية لا تكفي وحدها وفي جميع الغلروف للكشف عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية اذ ان ضربها من الامور الفنية في الدرجة الاولى ، ونتائج البحث التي استعرضناها لا تنقض ولا تؤييد ما ذهب اليه ( توكيديديس ) من ان تغيير الاسم لم يتسم الا بعد اخراج الساموسيين كما انها لا تنفي تعليل ( هيرودوت ) لهذا التغيير ، وفي الحقيقة فان الفرق بسيط بين الروايتين اللتين لاتناقض احداهما الاخرى ، ونستطيع القول بأن ( آناكسيلاووس ) قد بدل اسم مدينة ( زانقلي ) الى ( مسييون ) تخليدا لذكرى بلاد اجداده واكراما للمهاجرين من هذه البلاد معا ، وفي هذه الحالة يجب ان يكون الامر قد وقع بعد اخراج الساموسيين من المدينة ( آناكسيلاووس ) أداد بذلك تمجيد موطن اجداده لأن عبارة « بعداستيلائه على المدينة ، لا تحدد الوقت بالضبط ، ولا "نسى ان الفترة بين استيلاء ( آناكسيلاووس ) على المدينة وطرده الساموسيين منها لا تتجاوز الاربع أو الخمس سنوات ولذلك لا تستحق ان تعلق عليها اهمية كبيرة ، ٠٠٠

#### ٧ ـ ( جيلون ) :

لما قتل (هيبوقراتس) في الحرب اراد انصاره تولية ولديه اللذين لم يكونا ، كما ذكرنا ، قد بلغا سن الرشد ، لكن جمهور الشعب في مدينة (جيلة ) ، الذي ذاق مرارة الطغيان ومل المغامرات الحربية المتوالية في عهد (هيبوقراتس) ، رفض ذلك وقام يحاول تأليف حكومة ديموقراطية ، فادى الاختلاف الى حدوث اضطرابات ،

في هذه الفوضي برز الى الميدان قائد الخيالة في الجيش ( جيلون ) ابن

( دينومينيس ) الذي ينتسب الى اسرة ذات مكانة كبيرة وشهرة واسعة في بلاد اليونان والذي كان يطمع الى الدكتاتورية منذ مدة طويلة •

يروي المؤرخون أن ( جيلون ) توصل في مدينة ( هيميره ) الى ان يجمع في شخصه أعلى سلطة مدنية وعسكرية أي ان يتولى منصب القائد ذي الصلاحية الذاتية ، الذي نصادفه كثيرا في تاريخ صقلية أثناء العصور التالية و ولا نعرف كيف تيسر له ذلك في مدينة لم يكن من مواطنيها وعلى ان ( جيلون ) لم يكن ليقمع بسلطة ، مهما كانت واسعة ، ما دامت مقيدة بنصوص دستورية و ولتحقيق مطامعه طلب من سكان ( هيميرة ) السماح له باتخاذ حرس خاص و ومن المعروف ان الطامحين الى الدكتاتورية في بلاد اليونان كانوا يعتبرون تأليف هذا الحرس كمرحلة أولى تساعدهم على فرض سيطرتهم ، كما مر معنا في ترجمة حياة ( بيزيستراتوس ) مشلا و وكاد ( جيلون ) ان ينال مبتغاه لولا قيام الشاعر ( ستزيخوردس ) يحذر مواطنيه من الخطر الذي يهددهم و حينئذ عاد ( جيلون ) الى بلده وانضم الى جيش ( قلياندروس ) ثم ( هيبوقراتس ) وقد يرز في المعارك الكثيرة فعهد اليه بقيادة الحيالة وظل في هذا المنصب الرفيع يتمتع بثقة الطاغية حتى النهاية و

تظاهر (جيلون) بادىء الامر بالدفاع عن حق ولدي (هيبوقراتس) واستطاع بقوة الجيش ان يتغلب على خصوم الحكم الدكتاتوري • الا انه بعد اعادة الهدوء كشف النقاب وفرض نفسه خلفا لهيبوقراتس وبسط سيطرته على (جيلة) وجميع البلاد التابعة لها •

وقد برهن ( جيلون ) على مقدرة كبيرة مدة حكمه وذاع صيتهواصبح بعد انتصاره على القرطاجيين في معركة ( هيميره ) من ابرز الشخصيات ليس في صقلية وحدها بل في بلاد اليونان عامة .

كان لابد لجيلون ، في سبيل توطيد حكمه ، من ان يتبع ، مثل جميع

الطفاة ، سياسة الحروب والفتوحات ، على ان تجاربه في عهد (هيبوقراتس) كانت قد كشفت له الصعوبات التي تعترض هذه الطريق ، فرأى انه للتغلب على الصقل والاستيلاء على (سيراكوزه) واستعادة (مسينة) لابد له من حلفاء يستند اليهم ، وقد كانت العلاقات حسنة دوما بين (جيلة) و (آفراغاس)، فاستفاد من ذلك واسرع الى مفاوضة (تيرون) طاغية هذه المدينة وتحالف معه ثم في سبيل توثيق هذا الحلف تزوج (ديماريتا) بنت (تيرون) كما انه زوج (تيرون) نفسه ببنت أخيه الثاني (بوميزيلوس) ، ثم أخذ يستعد قبل كل شيء لتحقيق مشروع (هيبوقراتس) في الاستيلاء على (سيراكوزه) وقد سنحت له الفرصة في سنة (٤٨٥) اذ تم الاتصال بينه وبين اصحباب الاراضي الارستوقراطيين الذين طردهم الشعب من (سيراكوزه) والتجأوا الى (قازميني) فجاؤوا الآن يطلبون مساعدته رغم ممرفتهم بأن تدخله سيؤدي الى ضياع استقلال مدينتهم ، وبالفعل زحف (جيلون) على (سيراكوزه) ودخلها دون ان يجد مقاومة فاعاد الى الملاكين الاقطاعيين الراضيهم ولكنه لم يخرج من المدينة بل اتخذهاعاصمة له وعهد بادارة (جيلة) الى أخيه (هيرون) ،

بدأ (جيلون) أعماله في (سيراكوزة) باقامة الحصون حولها • تسم أنشأ سداً يربط بين جزيرة (اورتيجية) وبقية المدينة • وقام بتوسيع المرفأ وتأسيس مصانع للسفن • ولزيادة عدد السكان ارغم نصف المواطنيين في (جيلة) على الانتقال الى العاصمة الجديدة كما أمر بتخريب مدينة (قامارينة) التي عارضته ونقل جميع سكانها الى هناك أيضا • ثم أراد : جلب سكان (ميغارة خيبلاية) فقام الارستوقراطيون يقاومونه ورضي جمهور الشعب بالتسليم فلما استولى على المدينة بالقوة أحسن معاملة الارستوقراطيين واسكنهم في (سيراكوزه) بينما حكم ببيع افراد الشعب كأرقاء على شسرط ابعادهم عن صقلية • كذلك فعل مع سكان (لثونتيني) • ولتعليل هذا السلوك (المعكوس)

صرح ( جيلون ) إن العوام لا خير فيهم ولا يمكن الركون اليهم • فهو ، خلافا لغيره من الدكتاتوريين اليونانيين الذين يتظاهرون عادة بالدفاع عن الجمهور ، كان يريد الاعتماد على الطبقات الغنية التي يرتبط مع افرادها بروابط الصداقة الشخصية • ويبدو انه كان يطمع الى ان يصبح ملكا يحيط به الاشراف ويزينون بلاطه •

بهذه الاساليب القاسية والتدابير الغاشمة انقلبت « سيراكوزة ، في مدة قصيرة الى مدينة كبيرة لا يضاهيها في اتساعها وعدد سكانها سوى ( آثينة ) وحدها بين جميع المدن اليونانية اذ ذاك ، ولم تمض خمس سنوات حتى بلغ اسطولها ( ٢٠٠ ) سفينة وصادت تملك أعظم جيش في بلاد اليونان ،

بينما استولى (جيلون) على (سيراكوزة) كان حليفه وحموه (تيرون) قد اقدم على احتلال مدينة (هراقلية مينوه) التابعة لسيلينوس ثم استولى على (هيميره) التي طرد نمنها طاغيتها (تيريللوس) و وكان (آناكسيلاووس) طاغية (ريجيون) قد تتحالف مع (تيريللوس) هذا وتزوج ايضا بابنته كما انه تقرب من (سيلينوس) وذلك لتأليف كتلة تستطيع مقاومة (جيلون) و (تيرون) و وبما ان (سيلينوس) كانت حليغة القرطاجيين فمن المحتمل جلا ان يكون (آناكسيلاووس) قد استهدف الاستناد الى هؤلاء ونيل مساعدتهم عند الحاجة ه.

وفي الحقيقية فانه بعد هجوم ( تيرون ) المفاجىء واستيلائه على (هيميرة) نرى ( تيريللوس ) و ( آناكسيلاووس ) يطلبان النجدة من قرطاجة ، وقد قدم ( آناكسيلاووس ) أولاده كرهائن الى القائد القرطاجي ( هلملقار ) لتأكيد الحلف ، ولكن من المؤسف اننا لا نجد في الاخبار المنقولة اي اشارة الى الوقت الذي جرت فيه بالضبط هذه الحوادث التي ادت الى معركة ( هيميره ) ، وبسبب هذا النقص فقد تضاربت اراء المؤرخين الحديثين في

الحكم على اهمية هذه المعركة المشهورة التي نريد ، قبل الانتقال الىوصفها، استعراض بعض المقدمات المتعلقة بها .

#### ٠٨ \_ مقدمات عن معركة ( هيميرة ) :

ان الباحث لا بد ان تستولي عليه الدهشة عند مطالعة ما كتبه بعض المؤرخين الاوروبيين في هذا الموضوع ، ما هو مثلا رأي (مومسين) أكبر المؤرخين الالمان حوالي منتصف القرن التاسع عشر ؟ يدعي بأنه ليس من المصادفة وقوع الهجوم القرطاجي على صقلية في وقت واحد مسع هجوم (سرخس) على اليونان ، ان الحملتين ، حسب رأيه ، مرتبطتان احداهما بالاخرى تبعا لخطة واسعة كانت تستهدف القضاء على اليونانيين في الشسرق والغرب ، وهو يقول : « انها خطة مدبرة من اعظم المشاريع السياسية قد قذفت في الوقت نفسه بالجحافل الاسيوية على شبه جزيرة اليونان وبالجحافل الاسيوية على شبه جزيرة اليونان وبالجحافل الاسيوية على شبه واحدة ، من وجه الغنيقية على صقلية لمحو الحرية والحضارة ، بضربة واحدة ، من وجه الارض ، • • • »

وهذا (غلوتس) الذي الف احدث الكتب الفرنسية واحسنها عن تاريخ اليونان يبدأ الحديث في شؤون صقلية بالاشارة الى ان اليونانيين قد تعرضوا من الغرب الى هجوم عنيف كما في الشرق فاستطاعوا صده ايضا وهو بعد ان يذكر استنجاد (تيريللوس) بالقرطاجيين يقول: «على ان السبب المحتم للنضال الحاسم بين اليونانيين و « الساميين » هو على الارجح الاتفاق المعقود بين الغرس والغينيقيين الغربيين و والقصد انما كان القيسام بجهد مشترك لايقاف اليونانيين في الغرب كما في الشرق ٥٠٠٠ »

وهناك كثيرون من المؤرخين الغربيين الذين ما زالوا ، عند البحث في حروب اليونانيين سواء مع الفرس او القرطاجيين ، يتكلمون عن النضال بين همجية « الشرق ، وحضارة « الغرب ، ، وان كانوا لا يدعون مثل (مومسن) وجود رابطة بين غارة الفرس وحملة قرطاجة • هكذا نرى الاستاذ (ويلكن)

في كتابه « التاريخ اليوناني » قد وضع للفصل الخاص بمعركة (هيميره) العنوان المثالي : « حروب الحرية لليونانيين الغربيين ، وقد أنكر (بيلوخ) العلاقة بين الحملتين ولكنه ايضا يذهب الى انه في معركة (هيميرة) قد انقذت حرية اليونانيين الغربيين ، ولعل الاستاذ الالماني ( برفي ) هو المؤرخ الوحيد الذي جاهر ، رغم آرائه الرجعية ، بحقيقة الحرب في صقلية فصرح بأن ( جيلون ) عند اشتباكه في القتال مع القرطاجيين لم يفكر في توحيد اليونانيين أو الدفاع عن حريتهم وانما كان يطمع في بسط سيطرته على اليونانيين على السواء لحكمه الشخصي ،

من المؤلم ان ما نجده لدى معظم المؤرخين الغربيين من معالفة ظاهرة للحقيقة عند تفسير الحوادث التاريخية او تأويلها أو التعليق عليها ، بل عند عرضها ، ليس ناشئا عن جهل أو خطأ في الاجتهاد وانما هو ، في الغالب ، تزوير مقصود يرمي الى اهداف سياسية \_ استعمارية ، ولا غرابة اذا رأينا رجال السياسة الغربيين ما فتأووا يرددون في خطبهم وبياناتهم عبارة والدفاع هن الحرية والحضارة ، عند شن الحروب على الامم الشرقية كلما قامت تطالب باستقلالها وتحاول الخلاص من المستعمرين الاجانب \_ لا غراية في ذلك لان هؤلاء الساسة ليسوله سوى تلامذة اولئك الاساتذة المؤرخين ! أو دبما كان الامر على المكس : فليس الاساتذة العلماء سوى خدمة مأجورين وعبيد مطبعين للساسة الحكام !

السنطيع تكوين رأي صحيح ، على قدر الامكان ، حول الموضوع يجدر بنا أن نستأنف استعراض الحوادث التاريخية حسبما نقلت الينا من قبل الرواة القدماء ، وهنا يجب ان لايغيب عن الذاكرة ما مر معنا من ان الفينيقيين قد اضطرهم اليونانيون الى الاقتصار على ثلاث مدن في الزاويسة الغربية من الحزيرة ثم قاموا بعد ان تعرضوا هناك ايضا الى الخطر اليوناني

وتولت قرطاجة الزعامة عليهم يدافعون عن انفسهم فحدثت حروب عديدة بين الطرفين انتهت بايقاف التقدم اليوناني نحو الغرب • اذن فالنزاع بين اليونانيين والقرطاجيين في صقلية كان قائما منذ زمن طويل ولا علاقة له بالمرة مع الحروب الغارسية • ثم ان اليونانيين في صقلية ، كما في جميسع الاماكن الاخرى لم يكونوا يؤلفون جبهة واحدة • وقد رأينا كيف اسبحت السيطرة في ايدي طائفة من الطفاة الذين كان كل واحد منهم يسعى الى توسيع ممتلكاته ويعتدي على جاره حتى تألفت اخيرا كتلتان متنافستان تهاجم احداهما الاخرى . وعندما شعرت احسدى الكتلتين بضعفها استنجدت بالقرطاجيين الذين كانوا منذ القديم حلفاء مدينة (سيلينوس) المنضمة الى هذه الكنله . ولم ينخطر في بال ( تيريللوس ) و ( آناكسيلاووس ) ان في استنجادهما بالقرطاجيين أي خياسة للقضية الهيللينية كما ان ( جيلون ) و ( تيرون ) لم يفكرا لحظة في توجيه هذه التهمة الى خصميهما • لقد كان كل فريق انما يسمى وراء مصلحته المخاصة . أليس من العجيب اذا استجاب القرطاجيون لدعوة حلمائهم ، ان يقال بأنهم هاجموا صقلية للقضاء عجلي الحريه والحضارة بالاتفاق مع الفرس ؟ • بل انه ليس هناك اي دليل على ان القرطاجيين ارادوا انتهاز هذه الفرصة للاستيلاء على صقلية كلها كما يدعى مثلا ( بنكتسون ) لايستبعد ان تكون قرطاجة انما استجابت لطلب النجدة طمعا في الاستفادة من المخلاف بين اليونانيين وتوطيد مركزها في صقلية ٠ فهل يجوز انتقادها عملي ذلك ؟ ألا يجب ، بالعكس ، اتهامها بالتقصيد في الدفاع عن مصالحها لو انها لم تحاول استثمار الموقف؟

لىنظر ماذا يذكر الرواة القدماء عن العلاقة بين الغارةالغارسية والحملة الهرطاجبه ، ولنرجع أولا الى ( هيرودوت ) ، فهو اقدم مؤرخ يونانيانتقل الينا كنابه ، ورغم ما يشتمل عليه هــذا الكتــاب من القصص الاســاطيرية والاخبار الضعيفه والاراء المخاطئة فانه المرجع الاساسي لتاريخ اليونان القديم

وبالاخص للحروب الفارسية وحوادث صقلية ، لان ( هيرودوت ) الذي عاش في القرس الخامس وسكن في إيطالية الجنوبية وسافر الى صقلية وغيرها، قد اتصل بكثير من الاشخاص الذين اشتركوا بأنفسهم في تلك الحروب والحوادث أو سمعوا اخبارها من المشتركين مباشرة وكان يسأل اصحاب المعرفة في كل مكان عن الوقائع المشهورة ويروي اقوالهم باخلاص في اكثر الاحيان ، ويبدو انه لم يكن يتقصه تجوير الاخبار الا في بعض الامورالتي تتعلق ببلاده الاصلية (قارية) في آسية الصغرى أو بأسرة (آلقميئونيدى) التي ينسب اليها صديقه (بريكلس) والتي نلمس فيها تعصبه وابتعاده عن الحياد العلمي ،

ان ( هيرودوت ) لايذكر شيئا عن الاتفاق بين الفرس والقرطاجيين وهو يرى ان حملة ( هاملقار ) قد جاءت مفاجئة وانما يمكن تعليلها بالرجوع الى الوضع في صقلية • لاشك في ان سكوت ( هيرودوت ) عن ذكر الاتصال بين الدولتين ليس برهانا كافيا لنفي الامر في ذاته • الا ان سكوته ممايسترعي الانتاء ويدل على ان الناس في عصره لم يكونوا يبحثون في هذا الموضوع •

ثم ان ( هيرودوت ) يروي بالتفصيل المفاوضات التي جرت بين (جيلون) من جهة وبين المندوبين الاسبارطيين والاثينين الذين ارسلهم اليه المؤتمر ( الهيلليني ) من جهة ثانية ، وقد ذكر نا قبلا ان هذا المؤتمر طلب من كافة الدول اليونانية الاشتراك في صد الغارة الفارسية فلم يستجب له الا اقليسة صغيرة ، وكان ( جيلون ) قد رضي بالمساهمة في الحرب وارسال السطوله وجيشه ولكن على شرط ان يتولى هو القيادة العامنة فلما رفض اقتراحه بشدة امتنع عن كل مساعدة ، وبما ان هذه المفاوضات قد جرت في ربيع سنة ، 14 أي قبل بضعة اشهر فقط من تاريخ معركتي ( سالاميس ) و ( هيميره ) فمن الغريب جدا ان لا يشير ( جيلون ) أثناء المفاوضات الى الخطر الذي كان يهدد صقلية نفسها ويعتذر عن المساعدة باضطراره الى

مقاومة القرطاجيين • والمؤرخون اليونانيون يدعون بأن تأهبات القرطاجيين استغرقت ثلاث سنوات فليس من المعقول ان لا يكون ( جيلون ) قد سمع بذلك • والظواهر تدل على انه لم يكن يريد نجدة اليونانيين من الاساس وهو انها اشترط تسليمه القيادة العامة ليتخلص من الامر •

وفي الواقع فان (جيلون) قد ارسل ، عوضا عن المساعدة ، وكيله (قدموس) الى (دلفي) مع مبلغ كبير من المال وكلفه بأن يراقب الحوادث هناك فاذا انتصر الفرس سلم المال الى (سرخس) واعلن له المخضوع بالنيابة عنه ، وكان (قدموس) هذا ، كما نعلم ، على صلات حسنة مع العرس منذ عهد حكمه في جزيرة (قوس) تحت اشرافهم ،

هذا مثال من اعمال ابطال الحرية ، تلك الحرية التمي يتكلم عنها ( مومسن ) .

اذا رجعنا الى المؤلفين الذين ظهروا بعد ( هيرودوت ) مهاشرة وبعثوا في تاريخ اليونان وصقلية مثل (آنتيوخوس) و (توكيديديس) و(هيللانيقوس) فاننا لا نجد لديهم ايضا اي اشارة الى الاتفاق بين الفرس والقرطاجيين ٠

على ان وقوع معركتي (سالاميس) و (هيميرة) في وقت واحد ومتقارب كان من شأنه اغراء المؤرخين الى الافتراض بوجود صلة بين المحادثين و وأول مؤرخ ابدى هذه الفرضية هو (ايفوروس) الذي عاش في عهد الاسكندر المقدوني وألف كتابا في التاريخ العام انتقلت الينا اجزاء كبيرة منه بواسطة المؤرخين المتأخرين الذين اعتمدوا عليه و ويبدو من هذه المقاطع ان الكتاب كان يشتمل على خليط من الحوادث وتفاسير عقلية للاساطير القديمة و

بدعي ( ابفوروس ) الذي يدافع عن فكرة الجامعة الهيللينية ، ان ( سرخس ) أرسل وفدا الى قرطاجة بطلب اليها مهاجمة اليونانيين في صقلية للحيلولة دون اقدامهم على مساعدة اخوانهم في شبه جزيرة اليونان • ويظهر من كلامه كأن القرطاجيين كانوا رعايا للفرس مثل الفينيقيين لايستطيعون مخالفة أوامر (سرخس) • ونحن نعلم ان (قمبيز) بعد استيلائه على معر ، كان قد اراد اخضاع قرطاجة لحكمه باعتبارها من ممتلكات (صور) ولكن الفينيقيين في اسطوله امتنعوا عن محاربة ابناء جنسهم فاضطر الى التخلي عن ارسال الحملة • وفي الواقع فقد كانت قرطاجة مستقلة منذ مدة طويلة وهي لم تكن خاضعه للفرس بل ربما كانت تريد محاربتهم واخراجهم من بلاد فينيقية لو تستطيع ذلك • • • •

ثم مما يسترعي النظر ان بتعرض (آرسطو) الى الموضوع فيذكر في (كتاب الشمر) كمثال الممسادفات والاقترانات التي لا تدل على أي معنى وقوع ممركتي (سالاميس) و (هيميره) في وقت واحد ، وكان (آرسطو) معاسرا (لايغوروس) وبعرف عن تاريخ اليونان وصقلية على الاقل بقدر ما بعرفه هذا ، ومن المحمل جدا ان يكون قد تقصد انتقاء هذا المشال لمعارضه (ايغوروس) .

بتبين من كل ذاك ان ادعاء ( ايفوروس ) بوجود علاقة بين الغارة الغارسية والحملة القرطاجية لايستند الى شواهد تاريخية أوحوادث مؤكدة وليس قوله سوى فرضية يمكن ان تكون صحيحة أولا وفي الحقيقية ليس من المستبعد ان يكون القرطاجيون علموا بواسطة الفينيقيين أو غيرهم ان ( سرخس ) يتأهب لغزو اليونان فقرروا ارسال حملتهم الى صقلية في نفس الوقت او بالعكس ربما كان الفرس هم الذين اطلعوا على تأهبات القرطاجيين فأرادوا الاستفادة من ذلك وقاموا بغارتهم في الوقت ذاته و والاحتمال الثاني هو الارجع ولان الفرس كانوا على حق في خوفهم من اقدام ( جيلون ) على مساعدة اليونانيين في شبه الجزيرة باسطوله الضخم وجيشه القوي في حين انه لم مكن من المنتظر ان ترسل الدول اليونانية أي نجدة الى صقلية وملاحظة الفرس لهذا الوضع انها يبرهن على مهارتهم السياسية و

فالعلاقة اذن تقتصر على محاولة كل من الفرس والقرطاجيين على ان تكون البحملة في زمن واحد \_ دون ان يكون هناك تفاهم مباشر او اتفاق بين الطرفين و والفرق كبير بين مثل هذا (التوافق) وبين ما يدعيه (مومسن) عن الخطة السياسية العظيمة التي دبرها (برابرة) الشرق والغرب للقضاء على البحرية والحضيارة و ونحن انما اردنا توضيح الموضوع بشسيء من التفصيل لان المؤرخين الغربيين قد اعتادوا عند البحث في معركة (سالاميس) أو معركة (هيميرة) ان يشيره اللي الاتفاق بين الفرس والقرطاجيين كانسه حقيقة ثابتة مقتصرين على الاستشهاد برواية (ايفوروس) دون التصريح بأنها مجرد فرضية ودون بيان ملابساتها و

ان اهم عنصر تستند اليه فرضية ( ايفوروس ) هو وقوع المعركتين في وقت واحد ، على ان هذا الامر نفسه ليس متفقا عليه بين الرواة ولا يمخلو من فائدة اذا دققنا في المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون لتعيين تاريخ معركة ( هيميره ) .

هنا نعش أولا على قصائد الشاعر المشهور ( بينداروس ) الذي ولد حوالي سنة ١٩٥ ومات في سنة (٤٤٦) ، فهو قد عاش زمن الحرب الفارسية ولم يتأخر عن تمجيد انتصارات الاثينيين رغم ان بلدة ( ثيبة ) انضمت الى الفرس وحاربت في صفوفهم ضد الحلفاء اليونانيين وكان ( بينداروس ) حسب عادة الشعراء القدماء ، يتنقل بين قصور الامراء والارستوقراطيين ويمدح الذين يغدقون عليه المال ، وقد سافر الى ( سيراكوزة ) وقضى مدة من الزمن في بلاط ( هيرون ) الذي خلف اخيه (جيلون) في الحكم واشتهر بسخائه تجاه الشعراء ، هناك نظم ( بينداروس ) عدة قصائد في تمجيد اعمال ( جيلون ) و ( هيرون ) ، ونراه في احدى هذه القصائد يقارن معركة ( هيميره ) بمعركتي ( سالاميس ) و ( بلاتيئة ) ويقول ان انتصار (جيلون) لا يقل شأنا عن انتصارات الحلفاء اليونانيين ان لم يكن اعظم منها ، ولعل

فذهب بعضهم الى ان معركة (هيميرة) جرت في اليوم نفسه مشل (سالاميس) (أي في ٢٣ ايلول سنة ٤٨٠) وادعى آخرون انها وقعت في وقت واحد مع معركة (بلاتيئة) أي في آب سنة (٤٧٩) و وهناك رواية ثالثة ترجع معركة (هيميرة) الى سنة ٤٨١ وكان (هيرودوت) الذي يذكر الروايات المختلفة ، يميل الى هذه الاخيرة ، ثم جاء بعض المؤرخين المسقليين برواية رابعة تقول ان انتصار (جيلون) كان في نفس اليوم الذي انكسر فيه اليونانيون عند (ترموبيلي) ، والمقصود من هذه الرواية واضح هو تمهجيد طاغية (سيراكوزة) الذي تغلب وحده على القرطاجيين بينما لم يستطع الحلفاء اليونانيون منع التقدم الفارسي ، كذلك نلاحظ لدى المؤرخين الذين يرجحون سنة ١٨١ انهم يهدفون الى الحطمن شأن معركة (سالاميس) مدعين بأن انتصار (جيلون) قبل سنة من هذه المعركة قد شجع اليونانين وصار مثالا لهم يقتدون به كما انه منع القرطاجيين من الانتقال الى شبه جزيرة اليونان والاشتراك مع الفرس في القتال ،

يتبين لنا من كل ذلك ان المؤرخين القدماء كانوا يعجبون بالمصادفات والاقترانات الزمنية التي يجدون فيها معنى رمزيا فلا يتأخرون لذلك عن اختراعها اذا اقتضى الامر عند فقدان الاخبار الموثوقة ، ثم ان الاختلافات حول تاريخ معركة ( هيميره ) يمكن تعليلها بالرجوع الى العصبيات المحلية والاهداف الحزبية لدى المؤرخين ، وهكذا لا سبيل لنا الى تعيين تاريخ المعركة بالضبط فنقتصر على القول بأنها حدثت في زمن متقارب مع معركة ( سالاميس ) ،

٠٩ \_ معركة (.هيميرة):

يدعى (هيرودوبت) ان الحملة القرطاجية كانت تتألف من(٠٠٠ر٣٠٠)

جندي و ( ٢٠٠) سفينة حربية و ( ٢٠٠٠ ) سفينة نقل ان المبالغة المتطرفة ظاهرة في هـنـه الارقام كما في روايتـه عن ضخامـة الجيش الغارسي • والمؤرخون الحديثون يقدرون عدد المحاربين القرطاجيين بما لإيزيد عـلى الثلاثين الفا من الجنــود المأجورين: الليبيين والاسـبانيين والساردينيين واللكورغين والغوليين •

كان القائد العام ( هاملقار ) يعرف صقلية معرفة جيدة ولمه اقارب واصدقاء فيها اذ ان امه من ( سيراكوزة ) كما انه كثيرا ما نزل ضيفا على ( تيريللوس ) في السنين الماضية ٠

اتجه القرطاجيون الى مستعمرتهم (بانورموس) القريبة من (هيميرة) وقد اصطدموا في الطريق بزوبعة شديدة فقدوا فيها عددا من السغن يقال انها كانت تحمل الخيل والعجلات الحربية • على انه يمكن الشك في اصطحاب (هاملقار) للخيالة لان الدلائل تشير الى اعتماده على حلفائسه اليونانيين بأن يقدموا له ما يحتاجه من الفرسان •

يروى ان (هاملقار) صرح ، عند وصوله الى (بانورموس) ، بأنه يمكن اعتبار الحرب قد انتهت وهو بقصد بذلك ان جيشه قد تخلص ، ولو بعض الخسائر ، من الخسم الوحيد الذي كان يخافه أي زوابع البحر ، وفي الحقيقة فمن الغريب ان لايقوم (جيلون) الذي يملك اسطولا كبيرا ، بأي محاولة لاعتراض القرطاجيين في البحر أو منع نزولهم الى البر ، ولعله احتفظ باسطوله لمراقبة (آناكسيلاووس) والحيلولة دون انضمامه الى القرطاجيين أو بالعكس ربما كان (آناكسيلاووس) هو الذي وقف (لجيلون) بالمرصاد ومنع اسطوله من الحركة ، على ان جميع المصادر لا تتعرض بالمرة الى نشاط (آناكسيلاووس) واعماله اثناء الحرب من أولها الى آخرها ،

بعد استراحة ثلاثة ايام في ( بانورموس ) زحف ( هاملقار ) ومعسه

( تيريللوس ) على ( هيمنيرة ) وكان الاسطول الحربي يسير بمحاذاة الشاطىء بينما ارسلت سفن النقل الى ( ساردينية ) لجلب المؤن

تقع (هيميرة) على بعد ميل واحد من البحر فوق مرتفع بسيط على الضغة الغربية من نهر (هيميراس) (الذي يسمى اليوم فيومي غراندي) وهناك الى الغرب والعجنوب من المدينة مرتفعات اخرى حشد (هاملقار) جنوده عليها • أما مسكر القيادة فكان في الميناء حيث تجمع الاسطول •

كان ( تيرون ) قد جمع جيشه في المدينية واستعد للمقاومية وراء. حصونها • وقد اقدم ( هاملقار ) منذ وصوله على مهاجمة المدينة مع قسم . مختار من جيشه لاختبار قوة خصمه • فخرج ( تيرون ) لملاقاته ولكنه هزم بعد ان تكبد خسائر جسمة واضطر الى الاحتماء وراء الحصون وقد ادرك بأنه لن يستطيع الصمود طويلا بعد ان شاهد تأهيات ( هاملقار ) لاحكسام الحصار وتنظيمه الغارات على ضواحى المدينة للحيلولة دون تسرب المؤن البها • فأسرع وارسل سماعها الى ( جبلون ) يطلب منه النجيدة • وكان ( جيلون ) ، في انتظار هذا الطلب ، قــد استمد للامــر فسار في الحال من (سيراكوزة ) بنجيش كبير يبلغ ( ٠٠٠ره ) من المشاة و ( ٠٠٠ره ) من الخيالة ومنذ اول وصوله الها الضواحي الجنوبيـة من ( هيميرة ) سـاعد، الحظ اذ باغت فرقبة من القرطاجيين كانت تنسزو في تلك الناحيــــة فأسر الكثيرين منها كمما انه قبض على ساع يحمل رسالة من ( هاملقار ) الى حلفائه سكَّان ( سيلينوس ) يطلب فيها ارسال الفرسان ويحدد لهم الموعد ومكان الاجتماع • ويروي ( ديودوروس ) ان ( هاملقار ) كان يريد تقديمالضحايا لالهذ اليونانيين ايضا في سبيل استرضائها واكتساب عُواطف اليونانيين من جنوده وحلفاته ورغب في ان يشترك فرسان ( سيلنوس ) في الاحتفيال ويقوموا بالمراسيم والطقوس كما ينجب • هنا رأى ( جيلون ) فرصة نادرة لتدبير خدعة حربية تكفل له النصر • وذلك انه انتقى عددا من الفرسان الشجعان وارسلهم عوضا عن السيلينونتيين فلما وصلوا الى المعسكر على الشاطىء حيث كان ( هاملقار ) يقوم بتقديم الضحايا باغتوه واستطاعوا قتله كما اشعلوا النيران في السفن + وعندما شاهد ( جيلون ) النيران وعرف نجاح الخدعة هاجم الجيش القرطاجي على المرتفعات بينما خرج ( تيرون ) مع جنوده من المدينة وبدأ ايضا الهجسوم من الخلف + وبتشتت الجنود القرطاجيين واستسلام الكثيرين منهم نال ( جيلون ) انتصارا حاسما +

أما رواية (هيرودوت)التي يقول انه سمعها من القرطاجيين فتختلف عن ذلك وهي تتلخص في انه بعد وصول (جيلون) واشتباك الجيش في القتال رأى (هاملقار) الذي كان يقيم الصلوات ويقدم الضحايا، ان سير المعركة ينذر بانكسار جيشه، فرمى بنفسه في النار كضحية لارضاء الآلهة ان ما ترمز اليه هذه القصة من روعة التفاني يجعلنا نتمنى بان تكون صحيحة، رغم ان تضحية (هاملقار) بنفسه لم تغير نتيجة القتال بل ربما عجلت في انهزام القرطاجيين بعد فقدان قائدهم م

مثلما بالغ (هيرودوت) في وصفه لعظمة معركة (سالاميس) وتتاثجها كذلك فعل المؤرخون الصقليون بالنسبة الى (هيميرة) ، فهم يذكرون ان عدد الاسرى كان عظيما حتى ان الكثيرين بين سكان (آقراغاس) استطاع كل واحد منهم ان يشتري ( ٠٠٠) عبدا ، ويقولون ان السفن القليلة التي تمكنت من الفرار قد غرقت جميعا عدا واحدة نقلت خبر الهزيمبة الى قرطاجة ، ثم يدعون ان الذعر قد استولى على سكان قرطاجة الذين اعتقدوا بان ( جيلون ) سيأتي لغزوهم فوضعوا حرسا على اسوار المدينة يراقب البحر في الليل والنهار ،

على ان (جيلون) لم يفكر ابدا في غزو قرطاجة • بل انه لم يحاول حتى التعرض الى مستعمراتها في صقلية التي كانت حصينة يصعبالاستيلاء عليها • وفي الواقع فهو لم يتأخر عن عقد الصلح الذي طلبه القرطاجيون

بشروط معتدلة للغاية تقتصر على دفع غرامة حربية تبلغ ( ٢٠٠٠٠) تالنتا وعلى بناه معبدين ينقش فيهما نص المعاهدة • ثم ان القرطاجيين قدموا من انفسهم تاجا من الذهب هدية الى ( ديماريتة ) زوجة ( جيلون ) التي يقال بأنها توسطت في تنخفيف شروط الصلح • من هذه الهدية ضربت قطع النقد التذكارية المعروفة باسم ( ديماريتيون ) وهي بقيمة عشر دراخمات وتعتبر من اجمل النقود اليونانية الاثرية •

لا شك في ان معركة (هيميرة) كانت نصرا عظيما بالنسبة الى (جيلون) وهذا النصر ساعد كثيرا على توطيد حكمه في (سيراكوزة) وتوسيع نغوذه في صقلية واذاعة صيته في بقية البلاد اليونانية ، وقد عرف (جيلون) كيف يستثمر نجاحه فأحسن استقبال الوفود التي جاءت من المدن المعادية له بل انه تحالف مع (آناكسيلاووس) نفسه الذي زوج بنته من (هيرون) كما انه قدم الهدايا الثمينة الى الاله (ابو للون) في معبد (دلغي) والى الاله (زفس) في (اوليمبية) واجزل العطاء للشعراء الذين قاموا يمجدونه وعندما جمع مجلس الشعب في (سيراكوزة) وطلب منه ابداء الرأي في حكمه اخذت الجماهير تهتف باسمه وتطلق عليه القاب المنقف والمصلح والملك ، ونرى (بينداروس) ايضا يردد هذه الالقاب ، ولكن ليس في الهدايا في المعابد ، ما يثبت بأنه الوثائق الرسمية ، مثل النقود والنقوش على الهدايا في المعابد ، ما يثبت بأنه اتبخذ لقب ملك بل ظل يسمى القائد ذا الصلاحية الذاتية ، وكذلك اخوه (هيرون) الذي خلفه في الحكم ،

#### ۱۰ ـ ( هـــيرون ) :

مات (جيلون) عام ٤٧٨ أي بعد سنتين فقط من انتصاره في (هيميرة) فدفن باحتفال عظيم • وانتقل الحكم ، حسب وصيته ، الى اخيه (هيرون) دون اي صعوبة •

يتصف ( هيرون ) بالقساوة والطمع ولكنه يمتاز ايضًا بالذكاء والحزم

والدهاء السياسي وكان يميل الى الفنون الجميلة ويكرم الشعراء وقد اظهر كثيرا من الحكمة في اتباع السياسة نفسها التي سار عليها (جيلون )واستطاع ان يوسع نفوذه في البلاد المجاورة ويفرض سلطته الشخصية على الشعب ٠

انه كان ، مثل اخيه ، متمسكا بالتقاليد الدورية \_ الارستوقراطية ، يتجلى لنا ذلك في قصره الفخم الذي كان يقصده كبار الشعراء من جميع البلاد اليونانية ، نذكر بينهم الى جانب ( بينداروس ) ، ( باكخيليديس ) و ( أستخيلوس ) الذين اقاموا مدة طويلة ضيوفا في ( سيراكوزة ) ونظموا القصائد الكثيرة في تمجيد ( هيرون ) ، كما اننا نراه يشجع الشاعر الصقلي ( أبيخاروموس ) على تأليف رواياته الهزليةوتمثيلها، كذلك نلاحظ الاتجاه الارستوقراطي في عنايته الزائدة بمظاهر الفروسية وبالمباريات الرياضية فكان اكثر الناس حماسة للاشتراك في الالعاب الاوليمبية، واخيرا فاننا لا نجد من يضاهيه في كثرة الهدايا الثمينة التي كان يرسلها الى معبد ( دلفي ) ،

على ان اهم حادث اذاع صيته في بلاد اليونان كافة هو اقدامه على نجدة مدينة (كيمي) فقد اراد الاتروسكيون في سنة ٤٧٤ الاستيلاء على هذا المرفأ المزدهر على شواطىء بلادهم • ولكن (هيرون) انتصر عليهم في المعركة البحرية تجاه المرفأ وقذف كما يقول (بينداروس) في قصيدة ، بشبابهم الى اعماق البحر وانقذ اليونانيين من خطر العبودية •

ويظهر ان الاتروسكيين قد فقدوا ، بعد هذه الهزيمة ، سيطرتهم في البحر ، ورغم انهم استطاعوا في السنوات التالية توسيع ممتلكاتهم في مقاطعة ( قامبانيه ) فان نفوذهم لدى الشعوب الايطالية اخذ يتقلص ، وفي الواقع فقد بدأت هذه الشعوب تتحرك في ذلك العهد وتسعى للتخلص من الاستعمار اليوناني وسيطرة الاتروسكيين ، وقد هاجم اليابيغيون في سنة ٤٧٣ مدينة ( تارنت ) وانتصروا عليها رغم مساعدة ( ريجيبون ) لها ، ثم برزاللوكانيون

وصاروا يكثرون من الغارات على المدن اليونانية • واخيرا تقدم السابلليون في سهل ( قامبانية ) ونجحوا سنة ( ٤٢١ ) في الاستيلاء على ( كيمي ) ••

ان انتصارات ( جیلون ) و ( هیرون ) ومظاهر العظمة والمجــد فی بلاطهما لم تكن لتخفي ضعف الاساس الذي قام عليه الحكم الدكتاتوري • فان استمرار هذا الحكم يتوقف قبل كل شيء على وجود الشخصيةالقوية ٠ وهذه نادرة ، كما هو معروف . واذا كان هذان الطاغيتان قد حاولا الاستناد الى الطبقة الارستوقراطية فان سياستهما العمرانية كانت تعجل في انهيار هذه الطبقة التي ادى عجزها تجاه الحركة الشميية الى ظهور الدكتاتوريمة • ورغم احتقار ( جيلون ) و ( هيرون ) للعوام فان اقدامهما على توسيع مدينـــة ( سيراكوزة ) وزيادة عدد سكانها وانشاء مدن جديدة كبيرة مثل ( أتنــة Etna ) وتأسيس مصانع ضخمة للسفن ومنح حقوق المواطنين لكثيرين من الجنود المأجورين والغرباء \_ كل ذلك ، بالاضافة الى التطور الاقتصادي الطبيعي ، كان من شأنه تقوية جمامير الشعب والقضاء عملي سميطرة الارستوقراطيين • وهكذا فانه بعد زوال الطغاة البارزين الاقوياء في صقلية مثل ( آناکسیلاووس ) الذي مات سنة ٤٧٦ و ( تیرون ) الذي مات سنة ٤٧٢ اخذت تنمو الحركة الديموقراطية في كل المدن • كذلك بعد موت ( هيرون ) في عام ٤٦٦ لم يستطع خلفه الاخ الرابع والاصفر ( ترازيبول ) ان يبقى في الحكم اكثر من سنة واحدة اذ اندلعت الثورة في ( سيراكوزة ) واعلنت الديموقراطية • الا انه ، بالنظر الى أوضاع صقلية الخاصة ، لم يكن من السهل توطيد النظام الديموقراطي •

وقد ظهرت بعض المحاولات بالمدن اليونانية في صقلية لاقامة انظمة جديدة تلائم هـذه الاوضاع مشـل محاولـة الفيلسوف (أمبيدوقلس) في (آقراغاس) • ولكن يبـدو ان طبيعـة الـدوريين كانت تنـاقض الروح الديموقراطية ، فترى (امبيدوقلس) ، الذي عرض عليه سكان (آقراغاس)

الملك يفقد الامل في الاصلاح ويهاجر من بلده التي تسمى اليوم باسمه و وهو قد وصف مواطنيه احسن الوصف بكلمته المشهورة التي يقول فيها: ان الاقراغانتيين يتهافتون على النميم كأنهم سيموتون غدا ويعتنون بتشييد الأبنية كأتهم سيعيشون أبدا و

والاثار الباقية تؤيد هذه الكلمة ، فقد كشفت الحفريات العديشة في (آقراغاس) ، كما في (سيراكوزة) و (سيلينوس) و (هيميرة) على كثير من الابنية التي تمتاز بالضخامة والفخفخة نذكر بينها على الاخص معبد (أوليمبيون) في (آقراغاس) ،

في صقلية ايضا قام السكان الاصليون يسعون الى التحرو وطرداليونانيين من بلادهم وقد ظهر بين الصقل حوالي سنة (٤٥٠) زعيم اسمه (دوكيتيوس) تولى قيادة الحركة الوطنية واتخذ مدينة (باليكي) في داخسل العجز يسرة عاصمة لدولة اتعادية ولكن السيراكوزيين والاقراغانيين استطاعوا التغلب عليه بعد حروب طويلة ٠٠٠

# الغصلاليالث عشر

# ستيطة آشينة وتث يبل المحلف الربلوسي

# ٠١ ـ سيطرة آثينـة:

خلافًا لما ذهب اليه بعض المؤرخين ، لم تكن نتيجة الحروب الفارسية تأسيس جامعة هيللينية شاملة أو جزئية ، لمدة طويلة أو قصيرة ، بل احتدام التنافس واتساع الاختلاف بين (اسبارطة) و (آثينة) .

وسيدور بحثنا في هذا الفصل حول الاسباب التي أدت باسبارطه الى أن تفقد ما كان لها من السيطرة بينما استطاعت آثينة ، رغم ما أسابها أثناء الغارة الفارسية من جروح مؤلمة وخسائر فادحة ، أن تنهض بسرعه وتزداد قوة ونشاطا وتصبح أكثر الدول اليونانية نفوذا وسطوة .

تتجلى نهضة (آثينة) قبل كل شيء في اقدامها على حماية اليونانيين في آسية الصغرى وجزر بحر ايجة وقيامها بتأليف اتحاد جديد منهم هو (الاتحاد الديلوسي) الذي تولت وعامته في سبيل محاربة الفرس ولكنها استخدمته في الوقت نفسه لتوسيع ممتلكاتها ومن المهم ان ندرس نشأة هذا الاتحاد وتطوره ونتبين كيف انقلب الى (امبراطورية) تابعة لآئينة وفانه بفضل هذا الاتحاد تمكنت آئينة من أن تحتل المكانة الاولى في بلاد اليونان عوضا عن اسبارطة التي تقاعست عن متابعة الحرب ضد الفرس والتي تعاقبت. عليها الازمات والنكبات وتضعضع نفوذها مدة من الزمن و

 الحزب الآرستوقراطي تحت رئاسة (كيمون) الذي اشستهر بانتصاراته الحربية ولكنه فشل في سياسته القائمة على التقرب من اسبارطة فاضطر الى التخلي عن الحكم للحزب الديموقراطي • من صفوف هذا الحزب برز (بريكلس) الذي انفرد بالزعامة خلال ثلاثين عاما بلغت فيها آئينة أوج التقدم والازدهار • وسنفرد فصلا خاصا لوصف ذلك العهد الذي اشتهر في التاريخ باسم (عصر بريكلس) •

#### ٠٠ \_ ( بنتيقونتائتيا ) :

تعتبر الفترة بين نهاية الحروب الفارسية وبداية الحروب البيلوبونيزية من العهود التي تمثل لنا مجرى التاريخ اليوناني أحسن تمثيل، فهي تتصف بنشاط الحياة الاقتصادية وازدهار الحضارة كما انها حافلة بالمنازعات الحربية والتقلبات السياسية ، ونرى طلاب العجامعات في المعتاد يحافون من أن يطلب اليهم اثناء الفحوص البحث أو الكتابة عنها وذلك أولا لمجرد صعوبة العنوان الذي أطلق عليها وهو ( بنتيقونتائتيا ) على أن هسذه الكلمة لاتفيد سوى (الخمسينية) ، وقد نحتها المؤرخ المشهور (توكيديديس) الكلمة لاتفيد سوى (العخمسينية) ، وقد نحتها المؤرخ المشهور (توكيديديس) بأن المؤرخين قبله قد اقتصروا على وصف الحروب الفارسية والعهود السابقة بها ولم يتعرضوا الى الحوادث التي جرت خلال الخمسين سنة التالية أي من عام ٤٧٨ حتى عام ٤٣١ فاضطر الى تلخيصها تحت هذا العنوان ،

لم يكن المؤرخون القدماء يهتمون الا بالحروب العظيمة التي يعتبرونها وحدها جديرة بأن تتخذ موضوعا للتأليف • هكذا انتقى (هيرودت)الحروب الفارسية وبعده ( توكيديديس ) الحروب البيلوبونيزية • أما فترة نصف القرن بين هاتين الحربين التي لا يشك المؤرخون المحديثون في انها لا تقل عنهما خطورة ، ان لم تزد ، فقد ظلت مهملة • واذا كان ( توكيديديس ) قد أدرك أهمية الحوادث التي جرت في هذه الفترة وانتقد المؤرخ المعاصر

له ( هيلانيقوس ) ، لان بعضه في كتابه ، تاريخ آئينة ، كان مختصرا وبعيدا عن الدقة ، فهو نفسه أيضا لم يستظع أن يحدد بالضبط اوقات الكثير من تلك الحوادث ، لذلك يصطدم الباحثون اليوم بمصاعب كبيرة عند دراسة هذه الفترة وعلى الاخص المرحلة الاولى منها بين سنة ٢٧٥ وسنة ٢٥٥ فيقتصرون في الغالب على ترتيب الحوادث خلالها حسبما تعاقب بعضها بالنسبة الى الآخر دون تعيين الايام والسنين ، مثلا : عندما نرجع الى (توكيديديس) نحده يروي مغامرات ( بوزانياس ) و ( تميستوقليس ) دون أن يبين متى أخرج الاول من ( بيزانس ) ومتى مات ثم في أي سنة حكم بالنفي على الثاني وفي أي سنة التجأ الى الفرس ، وهو لا يحدد تاريخ الاستيلاء على جزيرة ( سكيروس ) أو ثورة ( ناكسوس ) أو معركة ( اوريميدون ) أو الحملة على مصر أو عودة ( كيمون ) من المنفى أو هدنة المخمس سنوات ، كذلك نراه عند استعراض التعديلات التي طرأت على دستور ( آئينة ) في هذا العهد لا يعين لنا أوقاتها ، ولولا أن ( آرسطو ) قد ذكر هذه التعديلات مع أسماء الحكام ( آرخون ) الذين تمت في عهودهم لما استطعنا ان نعرف شيئا عن ذلك ،

ان تحديد الوقت بالنسبة الى حوادث خطيرة مثل مفي (تميستوقايس) أو ثورة ( ناكسوس ) أو معركة ( اوريميدون ) ليس من الامور الثانوية بل عليه بالدرجة الاولى يتوقف تعليل هذه الحوادثوتقدير قيمتها وتأثيرهاه

ازاء فقدان الوثائق التاريخية المضبوطة لا مغر لنا من الرجوع الى مختلف المصادر الاخرى وفي جملتها أخبار السرواة المتأخرين ومقارنتها ثم المحاولة عن طريق الاستدلال ، لمعرفة المراحل الإساسية التي أدت الى سيطرة آثينة +

٠٠ ـ تحصين ( آلينسة ) :

لم تكن مدينة ( آئينة ) في خريف سنة ٤٧٩ ، بعد تهديمها مرتين من

قبل الفرس ، سوى كتلة من الانقاض ، بينما انقلبت أريافها الى صحراء لا يرى فيها سوى بعض جذوع الاشتجار المقطوعة ، على انه لم يسلم من الدمار في كل بلاد (آتيكة) سوى عدد قليل من البيوت التي كان قد حجزها عظماء الفرس لسكناهم ،

لذلك كانت المهمة الاولى التي تنتظر الآثينيين بعد عودتهم الى الوطن اثر معركة ( بلاتيشة ) ، هي المباشرة في التعميير • ونرى الزعيمين ( تميستوقليس ) و ( آريستيديس ) ، رغم ما بينهما من اختلافات ، يتعاونان في سبيل تنظيم العمل وانتجازه •

ليس مستبعدا أن يكون بعض الآثينيين قد خطرت لهم فكرة التخلي عن (الآقروبوليس) والانتقال الى (بيريئوس) ، مثل هذه الفكرة تتفق كل الاتفاق مع السياسة التي رسمها (تميستوقليس) والتسي ترمي الى جعل (آئينة) دولة بحرية ، ألم تبرهن معركة (سالاميس) على أن الفضل الاول في صد الغارة الغارسية يرجع الى الاسطول ؟ وهل من شك في أن سكان (آتيكة) لا يستطيعون تأمين معيشتهم الا عن طريق الملاحة والسيطرة على اللحار ؟

ان الآراء كانت متفقة على ضرورة العناية بالاسطول ، وواضح أن نقل العاصمة الى ( بيريئوس ) مما يساعد كثيرا على ذلك ، كم من مرة تمنى الآثينيون لو أن بلادهم كانت جزيرة ! لقد كانوا يعتقدون بأنهم في جمده الحالة يمكنهم تحدي العالم أجمع دون أي خوف ، ولكن ما دامت (آثينة ) قائمة في مكانها فهي معرضة للخطر من البر ولا مناص من تحمل النفقات الكبيرة في سبيل تحصينها وحراسة الحدود بينها وبين ( ميغارة ) و (بئوتية) ،

ترجع مشكله (آثينــة) الى موقعهــا عنــد (الآفروبوليس): فهي بعيدة عن البحر وفي الوقت نفسه قريبة منه • لو كانت المساقة بينها وبــين الشاطىء أعظم مما في الواقع لما صعب على السكان التخلي عنها بعد أن خربت

أثناء الحروب الفارسية ، على أن قربها من البحر وسهولة الاتصال بينها وبين المرفأ الجديد كان من شأنهما تشجيع السكان على التمسك بالمدينة القديمة ، ولا يجوز أن ننسى هنا تأثير العوامل العاطفية بين جمهورالشعب، فان التقاليد المتوارثة وذكرى الاجيال الماضية والعقائد الدينية كلها كانت تدفع الآثينيين الى البقاء حيث تقيم آلهتهم وحيث دفن أجدادهم وعاش أباؤهم وحيث قضوا أيام طفولتهم وشبابهم ،

مكذا تقرر اعادة بناء (آثينة) وفي الوقت نفسه انشاء مدينة جديدة عند ميناء (بيريئوس) تكون مرتبطة بالعاصمة • وسنرى كيف تم هــــذا الارتباط باقامة « الاسوار الطويلة ، في عهد (بريكلس) •

ليس أدل على الروح الوطنية السائدة بين الآثينيين من اتفاقهم على المباشرة بافامة سور حصين حول المدينة قبل بناء البيوت الخاصة وقد تطوع جميع الافراد من رجال ونساء ، وشيوخ وأطفال لانجاز هذا العمل بأسرع ما يمكن ، ويبلغ طول السور الجديد (٩) كيلومترات أي انه يحيط ببقعة أوسع بكثير من المدينة القديمة التي كانت قد بدأت تضيق بسكانها ،

يبدو مستغربا لاول وهلة هذا الاستعجال في تحصين (آئينة) و فمن جهه كان الخطر الفارسي قد زال لمدة طويلة عن اليونان بعد انتصارهم الحاسم في معركة (بلاتيئة) و ومن جهة ثانية برهنت التجارب على أن السور القديم لم تكن له أي فائدة تجاه الجيوش الفارسية الكبيرة و فما هو اذن القصد من بناء السور الجديد ؟ تدل الظواهر على ان (تميستوقليس) هو الذي اقترح ذلك وأنه كان يريد به تأكيد حق (آثينة) في ادارة شؤونها بنفسها وتأمين استقلالها عن حلفائها حتى تستطيع أن تتبوأ المكانة اللائقة بها وتنفرد بالسيطرة في بلاد اليونان و وعلى كلحال فان المدن المجاورة وبالدرجة الاولى (قورنت) و (ميغارة) و (أجينة) التي كانت تعرف قوة أسطول (آئينة) وتهخشي مزاحمتها التجارية قد نظرت الى الحادث من هذه الوجهة

فاضطربت له أشد الاضطراب وأسرعت تطالب اسبارطة ، زعيمة الحلفين البيلو بونيزي والهيلليني ، بالتدخل في الامر والحيلولة دون اقامة السور .

كان الاسبارطيون قسد شسعروا في بادىء الامر بشيء من الاطمئسان لاعتفادهم بأن (آئينة) لن تستطيع النهوض بسرعة بعد كل ما أصابها من التخريب والمخسائر وأنها ستظل مدة طويلة عاجزة عن منافستهم في السيطرة ولكن اقدام الآئينيين على بناء السور وما أبداء جيرانهم من مخاوف ثم حرص اسبارطة على الاحتفاظ بالزعامة ، كل ذلك جعل حكومة (لاقيديمونية) ترسل وفدا الى (آئينة) للمطالبة بعدم تحصين المدينة ، لم يكن في استطاعة أعضاء الوفد بطبيعة المحال أن يجاهروا بالدوافع الجقيقية لطلبهم ولذلك اضطروا الى تبريره بحجة سخيفة ، مغضوحة فادعوا بأن بناء السور يهيىء مركزا حصينا يمكن للفرس الاستفادة منه اذا هم أغاروا مرة أخرى على بلاد اليونان وأنه من واجب الآئينيين ليس أن يكفوا عن تحصين مدينتهم فحسب بل أن يشتركوا أيضا في تهديم جميع الحصون الواقعة خارج شبه خريرة (البيلوبونيز) ،

عندما اجتمع مجلس الخمسمائة في (آئينة ) للبحث في هذا الطلب شرح (تميستوقليس) للاعضاء ، بصورة سرية ، الخطة التي يرى اتباعها ، فتقرر اخبار الاسببارطيين بأن وفسدا من (تميستوقليس) نفسه ومسن (آريستيديس) و (هابرونيخوس) سيذهب لمفاوضة الحكومة الاسبارطية، وبالفعل سافر (تميستوقليس) في المحال الى اسبارطة ولكنه أخذ هناك يتهرب من مباشرة المفاوضات بحجة أنه لا بد له قبل ذلك من انتظار وصول المندوبين الآخرين ، وكان قد اتفق مع حكومة (آثينة) على أن لا يلحق به زميلاه الا بعد أن يبلغ السور ارتفاعا مينا يكفي للدفاع ، هكذا كانت الايام تنقضي دون أن تبدأ المفاوضات ، وفي اثناء ذلك كان سكان (آثينة) جميعا يواصلون العمل ليل نهار لاتمام بناء السور ،

لقد كان طبيعيا أن يتذمر رجال الحكم في اسبارطة من تأخر المفاوضين الآنينيين وأن يحتجوا على استمرار التحصن • الا أن ( تمستوقلس ) لم ينفك عن المماطلة ، فكان يتظاهر أكثر من الاسبارطيين بالقلق لتأخر رفيقيه كما أنه أنكر بشدة صحة الاخبار عن أعمال البناء وطلب من حكومة اسبارطة ارسال بعض الاشتخاص الموثوقين الى ( آثينة ) ليتأكدوا بأنفسهم من مخالفة هذه الشائعات للواقع • فلما قبل هذا الاقتراح أوعز ( تميستوقليس ) الى الآثنيين سرا بأن يحتفظوا بهؤلاء الاشتخاص كرهائن لدبهم حتى يعود مع رفيقيه الى (آثبنة) . وكان (آريستديس) و ( هابرونيخوس) قد وصلا اذ ذاك الى اسبارطة وأخبرا ( تميستوقليس ) عن انتهاء بناء السور • حينتُذ برز ( تميستوقليس ) أمام مجلس الشعب الاسبارطي فكشف القناع عن وجهـــه وصرح بما للي : x لقد برهن الآثينيــون بمواقفهــم في الحزوب الفارسية على أنهم ليسوا أقل من سائر الدول اليونانسة افداما وشمعورا بالمسؤولية وأنهم قاموا بواجباتهم مختسارين دون أن يحتاجوا الى وصايسة أحد . وهم قد فرروا الآن باختيارهم أيضًا ، اعادة بناء السور وانتهوا من هذا العمل اعتقادا منهم بأن في ذلك أكبر خدمة لانفسهم ولحلفائهم الهيللينيين ولا شك في أنه لا يمكن لاي دولة أن تساهم بنصيب كامل لصالح المجموع الا اذا اعترف لها بالمساواة في التسليح ٠٠٠٠ ، ثم استخلص من ذلك بأنه يجب اما تهديم جميع الحصون في بلاد اليــونان دون استثناء شـــبه جزيرة ( البيلوبونيز ) واما الاعتراف بحق ( آئينة ) في بناء السور •

ازاء هذه المفاجأة لم يجد الاسبارطيون مفرا من الرضى بالامر الواقع • ورغم أنهم لم يظهروا شيئا من استيائهم بهذه المناسبة فقد أخذوا منذ ذلك الوقت يراقبون تطور الحالة في (آثينة ) بكثير من الارتياب والحسد •

تلك هي قصة سور (آثينة) كما رواها (توكيديديس) • ويبدو أن القصد منها الكشف عن الاختلاف بين الآثينيين والبيلوبونيزيين ، ثم الاشارة

الى دهاء (تميستوقليس) ومهارته السياسية • على أن في هذه القصة الكثير من نقاط الضعف • فليس من المعقول مثلا أن يكون حكام اسبارطة ، رغم اشتهارهم بضعف السياسة ، على درجة من السذاجة تجعلهم ينخدعون بأقوال (تميستوقليس) ويصبرون على تسويفه ويقنعون بحججه • وقد انتبه الى ذلك احد المؤرخين القدماء أنفسهم وهو (تيوبومبوس) الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد فذهب الى أن (تميستوقليس) استمال المراقبين الاسبارطيين بالرشوة حتى تظاهروا بتصديقه • ونرى بعض المؤرخين الحديثين مثل (بيلوخ) قد أنكروا القصة من أساسها بدعوى أن بناء سور يبلغ طوله ( ٩ ) كيلو مترات لايمكن أن يتم في بضعة أسابيع •

على أن هذه الانتقادات لا تكفي لاتهام ( توكيديديس ) باختسراع القصة كلها ، فقد أثبت الحفريات بأن سور ( آثينة ) قد أقيم بعد الحروب الفارسية مباشرة بأعظم ما يمكن من السرعة اذ استخدمت في بنائه حجارة المقابر وأعمدة المعابد المهدمة التي تظهر عليها آثار الحرق ، أما نجاح ( تميستوقليس ) في مفاوضاته مع الاسبارطيين فلا شك في أنه من جهسة يرجع الى ما اتصف به هذا الرجل من الدهاء والمهارة ولكن من جهسة ثانية يبجب كذلك ملاحظة الحالة الداخلية في اسبارطة والوضع السياسي في بلاد اليونان ، فالملاقات بين ( آثينة ) و ( اسبارطة ) كانت لاتزال حسنة اذ لم تمض بعد مدة طويلة على اشتراكهما في مقاتلة الفرس ، ولذلك يشير ( توكيديديس ) الى أن الاسبارطيين لم يعارضوا في بناء السور الا بعد اصرار حلفائهم القورنتيين والميناريين والاجينيين ، ثم ان ( تميستوقليس ) كان لايزال يتمتع بمكانة سامية في اسبارطة لما قام به من خدمات كبيرة أثناء الحرب كما دلت على ذلك الحفاوة البالغسة التي استقبل بها عند زيارت الاولى لاسبارطة ، واخيرا فقد كان في اسبارطة حزبان تتعارض سياستهما المعلى أحدهما الى مسالمة ( آئينة ) ولا يعارض في ازدياد سطوتها البحرية

لاعتقاده بأن مصلحة اسبارطة تقضي عليها بالتزام العزلة والمحافظة عـــلى نظامها المتوارث الذي لابد أن يتعرض الى الانهيار اذا هي حاولت التوســع واضطرت الى الاحتكاك مع غيرها وتشتيت قواها • ويبدو أن المراقبسين كانوا من هذا الحزب ولذلك لم يعاولوا معاكسة ( تميستوقليس ) •

## ٤٠ \_ انشاء ( بيريئوس ) :

ما كاد ( تميستوقليس ) يعود من ( اسبارطة ) حتى دعا مواطنيه الى التجاز الاعمال الاساسية في مرفأ ( بيريئوس ) التي كانت ، في نظره ، أهم بكنير من اعادة بناء ( آئينة ) وتحصيمها ، فان الاسطول الآئيني كان يحتاج قبل كل شيء الى مركز حصين يلجأ اليه عند الضرورة كما كان ينبغي تأسيس المصانع الكبيرة للسفن ، وكانت الطبيعة نفسها قد هيأت ثلاث موانى، ممتازة عند رأس ( بيريئوس ) لا ينقصها سوى بناء الارصفة والمخازنوتشييد مدينة جديدة الى جانبها لسكنى البحارة والعمال والتجار والموظفين ،

عهد بتنظيم أعمال البناء الى المهندس الملطي ( هيبوداموس ) الذي اشتهر بآرائه التجددية في العمران والاجتماع وفضع مخططا لساحة السوق الكبيرة وللشوارع الرئيسية الثلاثة التي تخترق المدينة بصورة متوازية وتمتاز باتساعها وامتدادها مسافة طويلة على خط مستقيم بينما تقاطعها الشوارع الفرعية بصورة عمودية وقد اتبعت هذه الخطة فيما بعد عند تأسيس كثير من المدن الجديدة التي أطلق عليها اسم « المدن الهيبوداموسية » و

ان أول عمل في (بيريثوس) أيضا كان تعصين المدينة بسور حولها يبلغ طوله ( ١٠) كيلومترات • وكانت العناية بهذا السور أعظم مما في ( آئينة ) فيجلبت له قطع الحيجارة الضخمة ، المنحوتة واستخدمت قضبان الحديد لربطها بعض بعض بصورة متينة • وكان سمك السور يتراوح بين ( ٣ ــ ٨) أمتار ولكن ارتفاعه ظل دون المقدار الذي أراده (تميستوقليس) • يظهر من أخبار المؤرخين القدماء أن (تميستوقليس) قد بذل جهودا

عظيمة في سبيل تنظيم ( بيريئوس ) وتقدمها فاستصدر قانونا باعفاء أصحاب المهن من الضرائب تشعيعا لهم على الاقامة في هذا المرفأ وزيادة عدى سكانه، ثم فرض على كل واحد من كبار الاغنياء بأن يصنع سفينة ويتولى تجهيزها والانفاق على بحارتها ، وقد سميت هذه الفريضة ( تريارخيا ) أي « ضريبة السفن ، ، كذلك استصدر قانونا خاصا يحتم على الحكومة صنع عشرين سفينة في كل عام ، وأخيرا فهو الذي قام بتأسيس « شسرطة المرافى، » وتنظيمها ،

مثل هذه الاعمال تكفي لتخليد اسم ( تميستوقليس ) في تاريخ اليونان واعتباره المؤسس الحقيقي لسيطوة ( آثينة ) وازدهارها •

## ٥٠ ـ ترميم المعابد:

يتبين مما سبق أن الآثينيين قد وجهوا اهتمامهم في بادى الامسر الى الضرورات العملية كما يقتضي التفكير الواقعي وهـذا يناقض عحسبما يبدو عما اشتهر عنهم من التمسك بالتقاليد الدينية و فما هو السبب في اجمالهم معابد الآلهة التي تهدمت والتي كان ينبغي اعادة بنائها قبل أي شيء آخر ؟ ذلك اولا: لان اليونانيين كانوا قد أفسموا قبل معركة ( بلاتيئة ) بأنهم لن يزيلوا أطلال المعابد بل سيتركونها كشواهد تذكر الاجيال التالية بفظائع « البرابرة » و ثم ان هذه المعابد كان يجب تشييدها من أحسن أنسواع الصحارة والمرمر وتزيينها بالتماثيل والنقوش و

وكل ذلك يتطلب نفقات كبيرة ويحتاج الى زمن طويل •

وفي الواقع فقد انقضت مدة ( ٣٠ ) عاما قبل أن يباشر ببناء المعابد المجديدة في عهد ( بريكلس ) • أثناء ذلك كان لابد من الاقتصار على بعض الترميمات الموقتة في الاماكن المخصصة للطقوس الدينية •

## ٠٦ - حملة (تسالية):

بينما قامت (آثينة) تضمد جروحها فترمم الخرائب وتبني الحصون كانت الحالة العامة في بحر ايجة تتطوربسرعةوتمهد السبيللانتقال السيطرة في بلاد اليونان من الاسبارطيين الى الآثينيين •

كانت الامبراطورية الفارسية ، رغم الهزائم والخسائر التي أصيبت بها في ( سالاميس ) و ( بلاتيئة ) و ( ميقالي ) لا تزال شديدة البأس قادرة على القتال ، واذا كان الملك ( سرخس ) قد اضطر الى الاسراع في العودة لاخماد الثورة في بلاد الكلدان فهو قد احتفظ بمراكز حربية هامة في آسية الصغرى و ( بيزانس ) و ( تراكية ) ، حيث ترك حاميات قوية يستطيع الاستناد اليها لمحاولة الغارة من جديد على بلاد اليونان ،

لذلك كان يجب على اليونانيين ، اذا أرادوا اتقاء هـــذا العظر. أن يستثمروا انتصاراتهم الاخيرة وينتهزوا الفرصة الثمينة التــي سنحت لهــم للاستيلاء على هذه الحصون ، ان مصلحة اليونانيين كانت تحتم عليهم متابعة الحرب والانتقال من موقف الدفاع الى الهجوم ، والحملة على (سيستوس) تثبت ادراك (آئينة) لهذه الضرورة ،

كان الآثينيون في السنوات التالية كثيرا ما يذكرون اثناء الجدال تعرضهم لاهوال الشتاء بالدردنيل في سبيل الاستيلاء على حصن (سيستوس) بينما كشف الاسبارطيون وأصدقاؤهم البيلوبونيزيون عن أنانيتهم بالاستحاب من القتال وعندما أسرع الاسبارطيون في ذلك الوقت الى ارسال حملة بقيادة الملك (لتوتيخيداس) الى (تسالية) بحجة وجود بعض الفرس فيها ومعاقبة حكامها لتعاونهم مع الجيش الفارسي لم يعتبر الآثيئيون ذلك مساهمة في الحرب بل اتهموا اسبارطة بأنها كانت تسعى وراء مصالحها الخاصة اذا أرادت طرد أسرة (آلووادي) من البلاد ومساعدة الحزب الموالي لها على تولي مقاليد الحكم •

على أن حملة ( تسالية ) قد انتهت بالفشل ، و يَرجع ( هيرودوت ) السبب في ذلك الى أن الملك ( لتوتيخيه الله ) قبه الرشوة من أسرة ( آلووادى ) ، مثل هذا التعليل مألوف لدى المؤرخين اليونانيين يكررونه دوما كلما اضطر أحد القواد الى التراجع، ويبدو أن التجارب قد جعلت هؤلاء المؤرخين يعتادون على اساءة الظن ويعتقدون بأن فساد الاخلاق هو الاصل، لا شك في أن ملوك ( اسبارطة ) لم يكونوا في الغالب يترفعون عن أخذ الرشوة ولكن ليس هناك من دليل على أن ( للوتيخيداس ) قد فعل ذلك أثناء حملة ( تسالية ) ، فهو قد نال بعض الانتصارات في بادىء الامر ، الا الذين كانت السهول الواسعة تساعدهم على الانسحاب أمام الجيش الاسبارطي عندما يتقدم ثم مهاجمته بغتة من حين الى آخر اذا توقف أو تراجع ، كذلك يجب أن لا ننسى موقف الفلاحين ( التساليين ) الذين كانوا يفضلون حكم الامراء ( الآلوواد بين ) على سيادة الارستوقراطيين الاقطاعيين أنصاد ( اسبارطة ) ،

هكذا فقد فشلت الحملة واستدعي ( لئوتيخيداس ) الى اسبارطة وحكم علمه بالنفي ٠

## ٠٧ \_ الاستيلاء على ( بيزانس ) :

ان التهمة التي وجهت الى الاسبارطيين بأن حملتهم على (تسالية) لم تكن تستهدف سوى تأمين مصالحهم العخاصة يمكن توجيهها الى (الآنينيين) أيضا بمناسبة اصرارهم على حصار (سيستوس) حيث كانوا قد أسسوا مستعمرة لهممنذ عهد (ملتياديس) الاكبر وهو عمالقائد المشهور (ملتياديس) فالسيطرة على المضائق تعتبر من أهم الامور بالنسبه الى (آئينة) التي تتوقف معيشة سكانها على استيراد الحبوب من (تراكية) والبحر الاسود ولكن المؤرخين اليونانيين الذين هم في الغالب من أصل آئيني أو نشأووا في (آئينة)

لم يكونوا بطبيعة الحال يشيرون الى هذه الناحية بل يصغون سياسة الآنينيين بأنها انما ترمي الى محاربة الفرس وتحرير سائر اليونانيين من الحكم الاجنبي • ولا شك في أن الظواهر كانت تؤيد دعوى الآنينيين • أضف الى ذلك انحياز اليونانيين في آسية الصغرى الى جانب (آئينة) ومطالبتهم ببذل جميع الجهود للحيلولة دون وقوعهم مرة ثانية تحت النير الفارسي •

حقا ان الرأي العام ببلاد اليونان كلها كان يدعو في ذلك الوقت الى متابعة الحرب ضد الفرس ، ولم تكن اسبارطة لتستطيع مخالفة هذا التيار دون ان تسيء الى سمعتها وتفقد سيطرتها ، ومن ناحية أخرى فقد كان في (اسبارطة) نفسها حزب على رأسه الوصي (بوزانياس) يعارض الحزب الذي تكلمنا عنه قبلا ويميل الى المغامرات الحربية ، ويبدو أن (بوزانياس) الدي ذاع صيته كبطل معركة (بلاتيئة) كان يسعى الى نيل انتصارات جديدة تساعده على توطيد مركزه واعلاء سمعة الملكيه في (اسبارطة) التي طفت عليها سلطة المراقبين ،

تضافرت هذه العوامل فدفعت الاسبارطيين الى الاشتراك في تجهيز حملة جديدة لمهاجمة الفرس في صيف عام ( ٤٧٨ ) • كانت الحملة مؤلفة من ( ٢٠ ) سفينة ( بيلوبونيزية ) و ( ٣٠ ) سفينة ( آئينية ) ثم بعض السمن التي قدمها ( الايونيون ) في آسية الصغرى وجزر بحر ايجة • وقد عهد بالقبادة الى ( بوزانياس ) •

سارت الحملة أولا الى (قبرص) واستطاعت بسهولة أن تطردالحاميات الفارسية من المدن اليونانية في الجزيرة • على أن العدد القليل من المقاتلين تدحت امرة (بوزانياس) لم يكن كافيا لمهاجمة المستعمرات الفينيقية واخضاعها • وعلى كل حال فان مثل هذه المحاولة لا فائدة منها حتى لو قدر لها النجاح في بادى • الامر لان الاسطول الفينيقي كان على مسافة قريبة من الجزيرة

يمكنه نجدة هذه المستعمرات كلما ساعدته الظروف بينما يتعـــذر عـــلى اليونانيين الاحتفاظ بقوة كبيرة هناك ٠

اتجهت الحملة بعد ذلك الى البوسفور واستولت على مدينة (بيزانس) قبل انتهاء فصل الصيف • تلك كانت ضربة مؤلمة للفرس • فقد جاء الهجوم اليوناني بغتة ولم يترك للفرس مجالا لتنظيم الدفاع بل ان الكتيرين من عظمائهم ، وبينهم بعض أفراد الاسرة المالكة ، لم يجدوا الوقت للانسحاب من المدينة فوقعوا أسرى بأيدي اليونانيين • ولكن أهم من ذلك كانت النتائيج (الستراتيجية) • فانه بسقوط هذا الموقع الممتاز انقطعت من جهة المواصلات بين فارس وحامياتها في (تراكية) ومن جهة ثانية أصبح اليونانيون يسيطرون سيطرة تامة على الطريق الى البحر الاسود ويستطيعون استيراد ما بحاجونه من المواد الغذائمة •

## ٠٨ - عاقبة ( بوزانياس ) :

ان النجاح الباهر الذي أجرزه ( بوزانياس ) باستيلائه على (بيزانس) كان له تأثير كبير في اظهار حقيقته والكشف عن مطامعه وبذلك أصبح عاملا في انهياره السريع •

تسولى ( بوزانياس ) ابن ( قلتومبروتوس ) الوصاية على ابن عمسه ( بليستارخوس ) الذي كان لا يزال طفلا عندما قتل والده ( لتونيداس ) في معركة ( ترموبيلي ) سنة ( ٤٨٠ ) ، فلما عهد اليه بقيادة الجيوش اليونانية في معركة ( بلاتيئة ) ارتكب كثيرا من الاخطاء في ادارة الحركات العسكرية ، ولكن الانتصار الحاسم الذي باله اليونانيون في النتيجة جعل الناس ينسون هذه الاخطاء ويمجدون بطولة القائد الاسبارطي وشجاعته ، وتدل الحوادث على أن ( بوزانياس ) أراد استثمار الشهرة التي نالها في سبيل الحدد من سلطة المراقبين وتقوية نفوذ الملكية مقتديا بعمه الملك

( قلثومنس ) • على أن تحقق هذا الهدف يتطلب مهارة سياسة لا نحد لها أثراً لدى ( بوزانياس ) • فهو كثير الغرور ، شديد الاعجاب بنفسه ، يتصف بالقساوة ولا يعرف كيف يستمبل البه القلوب • وقد أثار استباء البونانيين جميعا عندما أهدى الى معيد ( دلفي ) ، بعد معركة ( بلاتيئة ) ، آنية ذات ثلاث قوائم نقشت عليها الكتابة التالية : « قدم ( بوزانياس ) ، قائد الهيللينين ، الذي حطم العدو الفارسي ، هذه الهدية الى الآله ( آبولون ) للذكرى ! ... كذلك قدم بعد الاستبلاء على ( بىزانس ) الى الاله ( بوزايدون ) كأسا من البرونز كتب عليها : « بوزانياس ، رئيس بلاد اليونان الشاسعة ، فاعتبس الحلفاء ذلك اهاتة لهم جميعا • وبينما قامت حكومةاسبارطة تحاول التخفيف من النقمة العامة فأسرعت الى ازالة الآنية من معبد ( دلفي ) والاستعاضة عنها بلوحة تقتصر على تعداد أسماء الدول التي اشتركت في الحرب، أخسة ( بوزانیاس ) یزداد شططا فی سلوکه ۰ فقد ارتدی فی ( بیزانس ) الثیاب الفارسية وأحاط نفسه بحرس خاص من الاسرى الفرس والمصريين ٠ وشاعت الاخبار عن تبادله الرسائل مع ( سرخس ) وعرف بأنه ، في رسالة حملها الضابط المكلف بمراقبة الامراء الفرس الذين فك أسرهم ، قسد طلب الزواج من بنت الملك الفارسي وعرض عليه مقابل ذلك أن يعملجهدم في سبيل اخضاع اليونانيين لحكم الفرس.وفي الواقع تدل أعمال (بوزانياس) على أنه كان يطمع في فرض سيطرته الفردية على بلاد اليونان كافة وأنه لم يتأخر لذلك عن الاتصال بالفرس وطلب مساعدتهم • ولكنه قبل أن يتم له الامر بذأ يحكم كأنه أمير فارسبي فيهين الضباط في معيته ويضطهد الناس ويستبد في ادارة شؤونهم ٠

لقد كان طبيعيا أن تصل الاخبار عن همذه الامسور الى المراقبين في اسبارطة وأن تثير القلق والخوف لديهم • فاضطروا الى استدعاء (بوزانياس) في الحال للتحقيق معه • ولما تبين لهم أن قسما من الانتقادات الموجهة اليه

صحيح قرروا عزله من منصب القيادة • على أن تهمة الخيانة والتآمر مع الغرس لم تتوفر الادلة الكافية لاثباتها ، فأطلق سراحه ولم يمنع من الرجوع الى ( بيزانس ) بصفته الشخصية •

ارتكب المراقبون خطيئة كبيرة بغفلتهم عن تعيين قائد جديد أو وكيل على الاسطول اليوناني أثناء غياب (بوزانياس) ، ثم فطنوا الى ذلك في ربيع سنة ٢٧٤ فأرسلوا قائدا اسبارطيا اسمه (دوركيس) لكن الحالة كانت في هذه الفترة قد تبدلت ، فان الاستياء الذي أثاره (بوزانياس) بين الحلفاء كان قد دفع همؤلاء الى تكليف (الآثينيين) بتولي القيادة ، هكذا اضطر (دوركيس) الى أن يعود من حيث أتى ، ولم يسع (اسبارطة) الا أن تعبل بالامر الواقع رغم ما في ذلك من اهانة لها ، لان أعمال (بوزانياس) قد أضر بسمعتها وجعلها لا تستطيع الدفاع عن حقها في الزعامة ، ومن جهة ثانية فان الحزب المحافظ المعارض لجميع المغامرات المخارجية انتهز هذه الفرصة للانستحاب نهائيا من الحرب ضد الفرس ،

لم يكد (بوزانياس) يعود الى (بيزانس) حتى استأنف مؤآمرات السابقة و فجمع حوله عددا من المغامرين وقبض على مقاليد الحكم في (بيزانس) ثم استولى على (سيستوس) و الا أن الآئينيين الذين اعترف لهم الايونيون بالزعامة والذين نجحوا اذ ذاك في تأليف « الاتحاد الديلوسي» لم يسكتوا على هذا التحدي بل أرسلوا حملة بقيادة (كيمون) استطاعت بسهولة أن تسترجع هذين المركزين الخطيرين و فانسحب (بوزانياس) الى مدينة (كولوناي ) في الشمال من طروادة و ولما بلغ حكومة (اسبارطة) أنه أخذ هناك يتصل من جديد بالفرس استدعته للمثول أمام المحكمة ولكن في هذه المرة أيضا لم تتوفر البراهين لادانته فأطلق سراحه و

كان من الصعب على ( بوزانياس ) أن يتخلى عن مطامعـــه في فرض سيطرته على بلاد اليونان • وقد تبين له بعد تجاربه السابقة أنه لا يمكنه نيل

مساعدة الغرس الا اذا انغرد بالسلطة في (اسبارطة) وأصبح له شأن بين أمته و فرأى أن يبدأ العمل بقلب نظام الحكم الاسبارطي وأن يستفيد لهذه الغاية من الهيلوتيين المضطهدين فصار يتصل بهمويقطع لهم الوعود بتحريرهم اذا انضموا اليه وقاموا بالثورة و

مثل هذه المؤآمرة لم تكن لتخفى على المراقبين الاسبارطبين • الا أنه كان لا بد من الحصول على الوثائق اللازمة لاثبات الجرم • وبينما كانو المسؤولون يغتشون عن ذلك جاء أحد الخدم الذين يثق بهم ( بوزانياس ) وقدم الى المراقبين كتابا كان سيده كلفه بايصاله الى ( آرتابازوس ) الوالي الفارسي في ( سارديس ) ثم صرح هذا الخادم أنه تذكر وهو يتأهب للسفر أن ( بوزانياس ) كان قد عهد الى أشخاص عديدين قبله بمثل هذه المهمة وأن أحدا منهم لم يرجع • فخاف أن يكون في الكتاب ايعاز بقتله لئلا يفشي السر بالمستقبل ولذلك أقدم على فضه واطلع على مضمونه الذي جاء مؤيدا للهذه المهد المهد الله •

على أن المراقبين لم يكتفوا بهذه الوثيقة الخطيرة بل أرادوا أن يعترف (بوزانياس) نفسه بصحتها فطلبوا من الخادم أن يعود الى المكان على الشاطىء الذي كان قد قرر الابحار منه وأن يراسل سيده من هنساك ويدعوه الى مقابلته و ولم يكن من شك في أن (بوزانياس) سيسرع في تلبية الدعوة لخطورة المهمة الموكولة الى الخادم وقد تعخبى المراقبون في مكان الاجتماع وسمعوا الحديث بين الرجلين عن الكتاب الى الوالي الفارسي وثم برزوا أمام (بوزانياس) وطلبوا اليه مرافقتهم الى (اسبارطة) وكان الطريق يمر بالقرب من معبد الآلهة (آثينة خالكيديكوس) و فانتهز (بوزانياس) الفرصة والتجأ الى حرم المعبد للخلاص من حكم الاعدام المحقق و ولما كانت التقاليد الدينية لاتسمح بالقبض عليه داخل الحرم اضطر المراقبون الى اصدار الامر ببناء جدار عال حول المعبد وتركوا (بوزانياس) مستجونا حتى أشرف على

الهلاك من الجوع ثم سحبوه وهو في الرمق الاخير الى العخارج لئلا يموت في المعبد ويدنسه ، على الرغم من ذلك اعتبر هلاكه ضمن الحرم تجاوزا على حرمة الآلهة واضطرت حكومة اسبارطة الى تقديم تمثالين الى المعبد للتكفير عن هذا الاثم ،

هكذا انتهت مغامرات ( بوزانياس ) دون أن يكون لها نتائج هامة . ويمكن القول بأن سيرته لاتختلف كثيرا عن سيرة كل اسبارطي يخرج من بلاده و يجد نفسه في بيئة جديدة فيتمذر عليه مؤالفتها لفساد طريقة الترويض»

## ٠٩ - زعامة ( آثينة ) :

يقول (توكيديديس) أن سلوك (بوزانياس) كان من أهم العوامل التي دفعت اليونانيين في آسية الصغرى وبحر ايجه الى الانضواء تحت زعامة (آثينة) • ثم يذكر بأن الآثينيين والايونيين بنتسبون الى أصل واحد وأن الشمور بصلة الرحم ساعد كثيرا على التقارب بينهما •

وقد بدأ هذا التقارب ، كما رأينا ، منذ معركة (ميكالي) ، اذ رفضت (اسبارطة) قبول الايونيين في الحلف الهيلليني والدفاع عنهم بينما اندفعت (آئينة) الى الاتفاق معهم وتعهدت حمايتهم ، ثم توثقت العلاقات بين العلرفين عندما اشتركا في حصار (سيستوس) ، ولكن لا شك في أن الخطوة الحاسمة نحو الاتفاق لم تتم الا بعد الاستيلاء على (بيز انس) وافتضاح نوايا (بوزانياس)، فلما اضطرت حكومة اسبارطة الى استدعائه دون ان تمين قائدا مكانه اجتمعت كلمة الايونيين على تسليم القيادة الى الآئينيين ،

وفي الحقيقة فقد كان لابد من انتقال القيادة ، عاجلا أو آجلا ، الى (آئينة ) حتى لو أحسن ( بوزانياس ) التصرف ولم تكن هناك صلة القربى بين الايونيين والآئينيين ، ذلك لان متابعة الحرب ضد الفرس كانت تتوقف على وجود أسطول قوي ، ومعسروف أن ( آئينة ) وحدها تملك هسذا

الاسطول • واذا كانت (آينة) قد رضيت أنساء الغارة الفارسية بتولي الاسبارطيين القيادة العليا في البحر أيضا ، لمعرفتها بأن ذاك هو السبيل الوحيد لضمان الدفاع المشترك ، فلم يكن من الممكن أن تقبل بهذا الامر دوما وعلى الاخص بعد أن انقلبت الاوضاع وانضم الايونيون الى جانبها • وانها لم تعد بحاجة الى البيلوبونييزيين الذين لم يكونوا يرغبون تحمل ما تتطلبه الحرب البحرية من جهد وتضحيات فاقتصروا على ارسال ( ٢٠ ) سسفينة يمكن الاستغناء عنها بسهولة • ثم أليس من السخف أن يعهد بقيادة الاسطول الى ضباط قضوا حياتهم كلها في التدرب على الحروب البرية ولا يعرفون شئا بالمرة عن شؤون البحر وحركات السفن ؟

كانت (اسبارطة) قبل الحروب الفارسية أقوى دولة في بلاد اليونان كافة لا ينازعها أحد الزعامة والسيطرة و وقد خرجت من هذه الحروب وهي أعظم نفوذا وأسمى مكانة وان هالة من المجد لا مثيل لها كانت تحيط بذكرى الابطال الثلاثمائة الذين صمدوا بقيادة الملك (لثوينداس) في وجه جحافل العدو الهائلة عند (ترموبيلي) وآثروا أن يموتوا جميعا على أن يتزحزحوا عن مكانهم كان اليونانيون كلهم يشيدون بفضل النظام الاسبارطي وشجاعة الجنود الاسبارطيين وما يمتازون به من اطاعة واحترام للرؤساء وقيام بالواجب في صمت وتجرد و

على أن هذه المظاهر البراقة لم تكن لتخفي مع مرور الزمن نقاط الضعف الكامنة في أسس الدولة الاسبارطية وقد أشرنا الى تردد الاسبارطيين وتقاعسهم عن ارسال جيشهم الى خارج شبه جزيرة البيلوبونيز • ذلك لان الطبقة الآرستوقراطية المسيطرة كانت تخشى انهيار نظام الحكم القائم على القهر والاستعباد اذا أقدمت الحكومة على مغامرات حربية • كانالاسبارطيون يتمسكون بالتقاليد القديمة ، البالية ويعارضون كل اصلاح • وكانت سياستهم محدودة ، ضيقة لا تتعدى مصالحهم في شبه جزيرة (البيلوبونيز) • وقد

ظلت (اسبارطة) متخلفة عن السير في طريق التطور والتقدم ومجاراة ساتر الدول اليونانية فأصبحت عاجزة عن مؤالفة شروط الحياة الجديدة • وهي لم يكن لها أسطول ولا صناعة ولا تجارة • وبسبب اقتصارها على الزراعة كانت لا تملك شيئا من الثروة ولا تستطيع تحمل النفقات الكبيرة التي تتطلبها الحرب البحرية •

على المكس من ذلك كانت تمتاز (آثينة) بروح المغامرة والاقدام والتجدد • وكانت سياستها تدل على بعد النظر ومراعاة الظروف وصحة الحكم • وهي لم تتأخر عن تقديم أكبر التضحيات لصد الغارة الفارسية وقد أنشأت في بضع سنوات أعظم اسطول في بلاد اليونان كان له الفضل الاول في احراز النصر • هذا الاسطول كان دوما مستعدا لمتابعة الحرب ضد الفرس •

ان ( اسبارطة ) بتقاعسها فقدت السيطرة ، أما ( آثينة ) فانها باقدامها نالت « امراطورية » ،

## ٠١٠ ـ الاتحاد الديلوسي:

ان (آئينة) التي كانت تملك وحدها أسطولا كبيرا قادرا على حماية بلاد اليونان من غارة فارسية جديدة والتي رضيت أن تتعهد بالدفاع عن اليونانيين في آسية الصغرى وبحر ايجة والتي اتفقت كلمة الايونيين على الاعتراف بقوتها وتسليمها القيادة بعد فضيحة (بوزانياس) ـ ان (آئينة) قد أثبتت مهارة سياسية كبيرة في استثمار هذه الظروف المواتية فأسرعت الى تأليف الاتحاد الديلوسي وبذلك وضعت الحجر الاساسي لسيطرتها •

كان طبيعيا أن يصبح هذا الاتحاد منظمة سياسية مستقلة الى جانب ( الحلف الهيلليني ) وان تستند اليه ( آثينة ) لمجابهة (الاتحاد البيلوبونيزي) الذي تسيطر عليه ( اسبارطة ) ٠

يبدو أن الاقتراح بتأليف الاتحاد قد قدم من قبل الحزر الكبيرةالثلاث: (خيوس) و (ساموس) و (لسبوس) • ولا غرابة في أن يرحب الآثينيون بمثل هذا الاقتراح وأن يقوموا بتهيئة جميع الوسائل اللازمة لنجاحه •

في ربيع سنة ( ٤٧٧) جاء ممثلون عن المدن الحليفة الى ( آئينة ) لاقرار ما اتفق عليه قبلا بصورة غير رسمية + ولا بد أن تكون المفاوضات وحفلة القسم قد تمت قبل صيف سنة ( ٤٧٧) ، اذ نرى ( آرسطو ) في كتابه ( دستور آئينة ) يذكر بأن الاتحاد كان في زمن الحاكم (تيموستينس) ( أي في المدة بين ١٥ تموز ٤٧٨ و ١٥ تموز ٤٧٧ ) + واذا كانت المدن المنتمية الى الاتحاد قد بلغ عددها في سنة ( ٤٧٥ ) أكثر من ( ٤٠٠ ) ، كما تبين من السنجلات الرسمية القديمة ، فمن المؤكد أنها لم تكن في بادى الامر تزيد على خمس هذا العدد + وتدل الظواهر على أن معظم الجزر الواقعة على شواطىء آسية الصغرى من ( لسبوس ) الى ( رودوس ) ، والقسم الاكبر من جزر ( السيكلاد ) الايونية مع مدن ( اوبوئية ) عدا ( فاريستوس ) – ثم بعض الحصون في ( تراكية ) و (الهيليسبونت ) ، وربما جزير تي ( تاسوس ) و ( ساموطراس ) أيضا ، قد انضمت الى الاتحاد منذ أول تأليفه +

كانت الدول اليونانية في تلك العصور تنظم علاقاتها السياسية على أساس ديني و وأقدم مظهر للحقوق الدولية لدى اليونانيين هو حقالضيافة بين العشائر والقبائل والدول و فقد كان جميع الاجانب القاطنين في غير بلدهم ، حتى المنفيين منهم ، يعتبرون تحت حماية الآله ( زفس المضياف ) أو (كينية ) ولكن اذا اتفقت دولتان على أن تعتمد كل منهما بعض الافراد من رعاياها المغتربين للمفاوضة باسمها وتأمين الصلات المتقابلة فان هـؤلاء يصبحون « ضيوفا » يتمتعون ، خلافا لسائر الاجانب ، ببعض الحقوق والامتيازات الخاصة في الاعمال التجارية والضرائب والمثول أمام المحاكم

رينالون مختلف القاب الشرف كما يتحملون مسؤولية معنوية تجاء المدينة التي هم ضيوفها فيتحتم عليهم حماية مصالحها والتوسط بينها وبين حكومة بلادهم • والسغراء الذين يرسلون بمهمات خاصة يقصدون قبل كل شيء هؤلاء «الضيوف» •

ثم هناك مؤسسات دولية أخرى قديمة أيضا لدى اليونانيين هي الاحلاف ، أي ، الاتحادات ، ذات الصبغة الدينية التي تتألف من عدة قبائل أو مدن تشترك في تقديس أحد الآلهة الكبار وتعيش بالقرب من معبده فتتغق فيما بينها على الدفاع عن هذا المعبد وكنوزه وعلى معاقبة كل من ينتهك حرمته ثم المساهمة في تقديم الضحايا اليه وتنظيم حفلات الاعياد المخاصة به أثناء هذه الحفلات الدينية تحرم الحروب ويعلن السلم ، وكشيرا ما كان يجتمع بهذه المناسبة مندوبون عن الدول « المتحالفة » ويبحثون في المسائل السياسيه التي تهم بلادهم ، بذلك اكتسبت هذه المؤسسات الدولية طابعاً مياسيا بالاضافة الى صغتها الدينية ، وأقدم « حلف » من هذا النوع نال أهمية سياسية كبيرة في العصور الاولى من التاريخ اليوناني هو حلف (دلفي ترموبيلي ) الذي تألف من اندماج حلفين نشأ أحدهما حول معبد الاله أبوللون ) في ( دلفي ) والآخر حول معبدالالاهة ( ديميتر ) في (ترموبيلي ) ومرة وكان الحلف الموحد يضم اثنتي عشرة قبيلة لكل منها صوتان في الجمعية العامة التي تمقد جلساتها مرة بالربيع من كل سنة في ( ترموبيلي ) ومرة بالوغي بالخريف في ( دلفي ) وتعتبر مقرراتها الزامية لجميع الحلفاء ،

أما النوع الثالث لتنظيم العلاقات بين الدول في اليونان فهو ما يسمى (سماخيا) أي « الاتحادات ، القائمسة على معساهدات ومحالفات سياسية وعسكريه ، مثال ذلك ( الاتحاد البيلوبونيزي ) بزعامة ( اسبارطة ) الذي مر معا ذكره ، وهكذا أبضا الاتحاد الجديد الذي تزعمته ( آثينة ) ،

الا أن هناك فروفا هامة بين هذين الاتحادين • فالاتحاد العجديديتألف

من مدن بحرية ولذلك كثيرا ما يطلق عليه اسم « الاتحاد البحري ، • ولكن الاسم الذي اشتهر به هو « الاتحاد الديلوسي ، • ذلك لان الدول المشتركة فيه أرادت توطيد دعائمه باعطائه صفة دينية فاتفقت على أن تجعل مركزا له معبد (آبوللسون) و (آرتميس) في جزيرة (ديلوس) الـذي بقده الايونيون جميعا منذ القديم • ولا يستبعد أن يكون السبب في انتقاء هذه الجزيرة الصغيره لا يرجع الى مكانتها الدينية فحسب ، بل كذلك وبالدرجة الاولى ، الى موقعها المتوسط وطابعها الحيادي من الوجهة السياسية •

يقول (توكيديديس) أن القصد من تأليف الاتحاد هو الانتقام من الفرس للخسائر التي أحدثتها غارتهم في بلاد اليونان • ولكن جميع الدلائل تشير الى أن هدف (آئينة) وحلفائها لم يكن ، منذ بادى الامر يقتصر على أخذ الثأر • ان الغاية الاصلية هي تحرير اليونانيين في آسية الصغرى من النير الفارسي والحيلولة دون هجوم جديد على بلاد اليونان •

لتحقيق هذه الغاية لا بد من أسطول قوي ومال كثير ، وقد تم الاتفاق على أن تقدم كل دولة عددا معينا من السفن لتأليف هذا الاسطول الذي يجب أن يحتشد في ميناء (بيريئوس) ويكون تحت قيادة (آئينة) الا أن معظم المدن التي انضمت الى الاتحاد لم تكن تملك الوسائل الضرورية لصنع السفن وتجهيزها والمحافظة عليها ، لذلك تقرر أن تدفع هذه المدن مبلغا من المال وأن تقوم (آئينة) بتقديم السفن عوضا عنها، ويبدو ان الجزر الكبيرة: (خيوس) و (ساموس) و ( ناكسوس) قد تعهدت منذ بادى الامر بتجهيز العدد المطلوب من السفن بينما اختارت المدن الاخرى دفع ما يترتب عليها من المال ،

لاشك في أن (آثينة) كانت تفضل لحلفائها المساهمة المالية • وذلك لانها بهذه الطريقة تستطيع ان تهيىء لسكانها سبل العمل والعيش وأن تنشىء أسطولا اقرب الى الانستجام والتجاس كما يسهل جمعه عند الحاجة • وفي

الوقت نفسه اعتقدت المدن التي اختارت المساهمة المالية بأنها قد أحسنت صنعا لانها تخلصت بذلك من مصاعب ومتاعب جمة وضمنت سلامتها دون ان تحتاج الى الاشتراك في القتال و لكنها أدركت فيما بعد خطأها اذا انقلبت المساهمة المالية الى جزية وأخذت (آئينة) تتصرف بالاموال كما تريد وتستخدم الاسطول لاغراضها الخاصة و

تعتبر المساهمة المالية من أهم الاسس التي قام عليها (الاتحادالديلوسي). هنا يظهر لنا الغرق الجوهري بينه وبين ( الاتحاد البلوبونيزي ).

ان آراء المؤرخين الحديثين ما زالت متضاربة حول مجموع المبلغ السنوي الذي فرض على أعضاء الاتحاد وكيفية توزيعه • يقول الرواةالقدماء أن الحلفاء اتفقت كلمتهم على أن يعهدوا الى ( آريستيديس ) بتحديد هــذا المبلغ وبيان ما يجب على كل مدينة أن تدفعه وفقد كانوا جميعا يثقون بنزاهته وعدالة حكمه ، ومن أكبر دواعي الفخر لهذا الرجلالسياسي أنه ادىمهمته بصورة مرضية نالت الاستحسان العيام ولم تترك أي معجال للانتقسياد او الاعتراض • ويظهر أن (آريستبديس) قد حسب النفقات اللازمة لاسطول مؤلف من ( ٢٠٠ ) سنفينة أثناء سبعة أشهر من السنة ، وهي المسدة التسي تساعد فيها الاحوال العبوية على القيام بالحركات البحرية ، فتوصل الىمبلغ ( ٤٦٠ ) تالنتا • ثم بحث بمنتهى ما يمكن من الدقة والحياد في النروة التي تملكها المدن المنتمنة الى الاتحاد وعلى الاخص قيمة أراضيها العقارية فاستند الى ذلك عند تحديد حصة كل منها . ومن المحتمل جددا ان يكون ( آريستيديس ) قد استعان بالتخمينات التي اعتمدها الفرس عنــــد فرض الجزية والتي كانت تقوم أيضًا على أساس قيمة الاراضي • ومن المفيد أن نذكر بهذه الماسبة أن الجزية المفروضة في زمن الفرس على ولاية « آسنة الصغرى ، كانت تبلغ ( ٧٠٠ ) تالنتا .

وقد تقرر أن تودع. خزينة الاتحاد في معبد ( ديلوس ) وأن ينتقى

عشرة من الموظفين الآثينيين لاستلام المبالغ من المدن وصرف النفقات وتسجيل الحسابات أطلق عليهم اسم ( الخزنة الهيللينيين ) •

كذلك تم الاتفاق على أن يعاد النظر في تحديد الحصص المفروضــة مرة كل أربع سنوات •

كان العرف في بلاد اليونان يقضي باقتطاع مقدار العشر من الاموال التي تودع في المعابد كحصة للإله وقد عثر مؤخرا على قسم كبير من الاجداول التي سجلت فيها مبالع العشر المدفوعة الى معبد (ديلوس) وم تدقيق هذه السجلات يتبين لنا أن تعديلات كثيرة قد طرأت على مقدار المساهمة المالية لكل مدينة اما بالنظر الى أوضاعها الخاصة أو بسبب اردياد عدد المدن المنتمية الى الاتحاد و ولكن مجموع المبلغ ظل حتى سنة (٤٧٥) كما حدد (آريستديس) في البداية أي قريبا من (٤٦٠) تالنتا رغم التقلبات الاقتصادية وارتفاع الاسعار في مدة الخمسين سنة و

ثم تقرر أيضا ان يتجمع مجلس الاتحاد في (ديلوس) من حين الى آخر وليس لدينا أي معلومات عن صلاحيات هذا المجلس ويذهب المؤرخ الانكليزي (عروت) في مؤلفه الكبير عن تاريخ اليونان الى أن مجلس الاتحاد كان يقوم بوظيفتين: الاولى: النظر في المبالغ التي يجب على كل مدينة تقديمها الى الصندوق المشترك والثانية: اصدار الحكم في حالة تخلف احدى المدن عن القيام بواجبانها و وهو يفترض بأن (آثينة) لم يكن لها في المدة الاولى القوة الكافية لارغام الحلفاء على تنفيذ أي أمر دون موافقة المجلس ويقول: «نستطيع التأكيد بأن كل الاعمال كانت في بادىء الامر تقرر باجماع الآراء والانقياد الاختياري للسلطة الموحدة و على انه ليس مناك في الاخبار المنقولة ما يدعم هذا الافتراض و ربما يمكننا الاستنتاج من بمض المقاطع في كتاب (توكيديديس) بأن المجلس كان له شيء من حق الاشراف على سياسة الاتحاد العامة وابداء الرأي في معاقبة الدول المعارضة

أو الثائرة • ولكننا لانجد بين أقوال القدماء أي اشارة الى ان مجلس الاتحاد كان يقوم بمهمة محكمة للتمييز يحق لها اعادة النظر في المبالغ المفروضة من الآثينيين أو في التدابير التي يتخذها قادة (آثينة) ضد المدن المتخلفة •

لقد كان لكل مدينة ، صغيرة كانت أو كبيرة ، صوت واحد في المجلس ولكن بما أن أكثر المدن الصغيرة كانت خاضعة لنفوذ (آثينة ) لا تجسر على متخالفتها فقد أصبح من السهل على الآثينيين أن يسيطروا على الاتحادويتصرفوا بأمواله ويستخدموا الاسطول لاغراضهم التخاصة .

انه من الطبيعي أن يكون الاتحاد تبحت زعامة (آثينة) التي تقدمالقسم الاكبر من السفن وتشرف على جمع الاموال وتتولى السلطة التنفيـذية • وقد تنجلت هذه الزعامة منذ أول تأسيس الاتحاد • فان الايونيين هم الذين لحَأُووا الى ( آنينه ) وطلبوا اليها استلام القيادة • وكانت الحرب مع الفرس لا تزال مستمرة والحماسة بين المونانيين في آسية الصغرى وجزر بحرايجة على أشدها • في تلك الغاروف لم يكن المجال يتسع لوضع دستورا أو نظام للاتحاد ومناقشة بنوده وتوضيح نصوصه وتحديد شروطه وتثبيت كل ذلك في وثيقة مكتوبة • ان الموقف كان يستلزم عقد محالفة دفاعية وهجوميةمعا. وقد جرى تبادل القسم بين ( آئينة ) كطرف والايونيين كطرف ثان • لذلك نرى المؤرخين القدماء كثيرا ما يهملون اسم الاتحاد ويذكرون عوضا عنـــه « الآنبنيين وحلفاءهم ، وأثناء القسم القيت قطع ضخمة من الحديد في أعماق البحر كرمز لاستمرار التحالف حتى تبرز هــذه القطع على وجه المــاء ، اي الى الابد • على أنه لم يتعرض أحد أثناء المغاوضات الى البحث فيما اذاً كان يجوز للمدن التي تنغم الى الاتحاد أن تخرج منه متى شاءت . فقد كانت هذه المدن مستقلة استقلالا تاما وهي انما انضمت الى الاتحاد بمحض اختيارها • والذي يتبادر الى الذهن لاول وهلة هو أنه ينحق لها الانسحاب منه عندما تعتقد بأن أهذافه قد تحققت أو أنه قد الحرف عن غايته الاصلية أو أن مصالحها قد تغيرت .

من المحتمل جدا أن يكون حق الانفصال قد أغفل ذكره عن قصد لانه لو نفي صراحة ربما استحال تأليف الاتحاد بالمرة ، على أن هذا الاهمال لا يخلو من أخطار ، وبالفعل فانه عندما أرادت جزيرة ( ناكسوس ) شم جزيرة ( تاسوس ) الانستحاب من الاتحاد اعتبرت ( آئينه ) ذلك عصيانا وأقدمت على معاقبتهما أشد العقاب ، ولدينا مثال من التاريخ الحديث هو دستور الولايات الاميريكية المتحدة الذي تقصد واضعوه أن لا يتعرضوا في نصوصه الى حق الانفصال خوفا من اخفاق المشيروع فكانت النتيجة الحرب الاهلية سنة ١٨٦١ ،

مكذا تم تأليف الاتتحاد بسرعة لمجابهة الحالة الحرجة بعد الحزوب الفارسية دون ملاحظة إلبتائج التي يمكن أن يؤدي اليها المستقبل • فعرفت ( آئينة ) كيف تستفيد منه وتستخدمه لفرض سيطرتها في بلاد اليومان مدة من الزمن •

# المراجع

#### ١ - باللغة العربية:

- ١) ويل دورايت: قصة الحصاره ــ المجلد الناني . حياة اليونان » ( في تلاثة اجزاه) (ترجمة محمد بدران والدكتور زكي نجيب محمود) لجنة الماليف والنرجمة والنشر القاهرة ١٩٥٣ .
- ٢) آرسطو: دستور الآثينيين ـ ترجمة الأب أوعسطينوس بربارة ، اللجنة الدولية لمرجمة الروائم .
- ٣) النرات اليوناني في العضارة الاسلامية ــ ( ترجمة الدكتور عبد الرحمن دوي) ، مكتبة النهضة المصرية ــ القاهرة ١٩٤٠ .
- ٥) الدكنور عبد اللطيف احمد على: التاريخ اليوناني ــ دار النهضة العربية القاهرة
- ٦) الدكتور سمليم عادل عبد الحق \_ العن اليوناني وآثاره المشهورة فى
   الشرف \_ دار الآنار السورية \_ دمشق ١٩٥٠ .
- ٧) محمود سلام زناتي ـ المرأة عند قدماء اليونان ـ الاسكندرية ١٩٥٧ ·

## ٢ ـ باللغات الأجنبية

- 1) G. Glotz: Histoire grècque (4 vol.) Paris 1938 1945.
- 2 ) André Bonnard : La civilisation grècque Lausanne 1954.
- 3 ) J. B. Bury: A History of Greece London 1951.
- 4) M. Rostovtzeff: Greece -, New York 1963.
- 5) H. Bengtson: Griechische Geschichte Munchen 1960.
- 6) U. Wilcken: Grischische Geschichte Munchen 1962.

## ثبت الموضوعات

| الصفحة           |   |    |      |        |       |       |                                        |       |                                        |           |              |               |
|------------------|---|----|------|--------|-------|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| ۱۷               | _ | ١  |      | •      | •     |       | •                                      | •     | ٠                                      |           |              | المسدخسل      |
|                  |   | ١  |      |        |       |       |                                        | سونان | خ ال                                   | النار     | سية ا        | أه            |
|                  |   | ۲  |      |        |       |       |                                        |       |                                        |           | <br>تراث     |               |
|                  |   | ٩  |      |        |       |       |                                        | _     |                                        |           | تراث<br>تراث |               |
| ٣٨               | - | ١٨ | •    | •      | •     | •     | •                                      | •     | نان                                    | اليو      | ـ بلاد       | الفصل الاول . |
|                  |   | ١٨ | ٠    | •      | •     | عل    | المتوس                                 | بض ا  | الإب                                   | البحر     | وض ا         | <b>&gt;-</b>  |
|                  |   | ۲۱ | •    | •      | •     | •     | •                                      | بان   | البلة                                  | ۔<br>زیرۃ | ببه ج        | ۵             |
|                  |   | 77 | •    | •      | •     |       |                                        |       |                                        |           | ىبە ج        |               |
|                  |   | ٣٥ | •    | •      | •     |       |                                        |       |                                        |           | سروط         |               |
| ٦٧               | _ | 49 | •    | •      | •     | بية   | الإيج                                  | مارة  | العحضا                                 | ید و      | <b>۔</b> کر  | الغصل النائي  |
|                  |   | ٤٠ | ٠    | •      | •     | ٠     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | کر یا | فمارة                                  | ے حو      | كنشباؤ       | 1             |
|                  |   | ٤١ | •    | •      | •     | •     | •                                      | ید    | ینے کر                                 | ـاري      | دوار ا       | 1             |
|                  |   | ٤٥ | ٠    | •      | •     | •     | صر                                     | د وه  | کر ب                                   | ت بيز     | علاقاد       | !1            |
|                  |   | ٤٧ | •    | ٠      | •     | •     |                                        | •     | _ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | کر پ      | بضمارة       | <b>&gt;-</b>  |
|                  |   | 75 | ړيد  | رة كر  | حضا   | يار - | ا وائھ                                 | ِس )  | وسو                                    | ر ک       | سقوط         | u .           |
| ۸۳               | _ | ٨٢ | •    | •      | •     | •     | •                                      | وادة  | وطر                                    | كيني      | ، ۔ می       | الغصل الثالث  |
|                  |   | ٦٨ | ادة  | وملرو  | يني   | میک   | آثار                                   | باف   | كىشىـ                                  | ن وا      | مليمان       | ú             |
|                  |   | 77 |      |        |       |       |                                        |       |                                        |           | مضمها        |               |
|                  |   | ٧٨ | •    |        |       |       |                                        |       | •                                      |           | مصار         |               |
|                  |   |    | م فی | نوالهم | ا وا۔ | زاتهم | ومح                                    | نيين  | اليو نا                                | بىل ا     | ، – ا        | الفصل الرابع  |
| $r \cdot \prime$ | _ | ٨٤ | •    | •      |       | ٠     | •                                      | •     | ۔ال                                    | الإبط     | هـــد        | 2             |
|                  |   | ٨٤ | •    | •      | •     | •     | •                                      | •     | نین                                    | لبو با    | ۔<br>صل ا    | 1             |
|                  |   |    |      |        |       | ٤ ،   |                                        |       |                                        |           |              |               |

| الصفحة   |       |          |       |             |        |          |              |          |           |        |      |
|----------|-------|----------|-------|-------------|--------|----------|--------------|----------|-----------|--------|------|
| ٨        | · ·   | •        | •     |             | •      | •        |              | بون      | الآخائب   |        |      |
| ٨        | ۹ .   | ٠        | ٠     | 4           | •      | - (      | خائيين       |          | حضارة     |        |      |
| ٩        | ۸     | •        | •     | ٠           | •      | •        | ريى <i>ن</i> | الدو     | غـارة     |        |      |
| ۱٤       | •     | •        | ٠     | • ,         | نسان   | ، يو     | ريق ،        | ، ، أغ   | هيللين    |        |      |
| 177 - 1. | ٧ .   | •        | •     | وس          | سيود   | وهب      | روس          | هومير    | فامس ــ   | مل الغ | الفص |
| ١.       | ٧ .   | •        | •     | •           | •      | •        | •            | رس       | ھوميرو    |        |      |
| 11       | ٠ ،   | ٠        | •     | •           | •      | •        | •            | دوس      | هسيو      |        |      |
| 11       | ارة ٩ | ضـــــــ | الحا  | وة الى      | بسدا   | ن المل   | ال مر        | لا نتقــ | دور ۱۱    |        |      |
|          | يين   | ليونان   | فاتا  | , وعلاة     | رنا ني | اليو     | تعمار        | الأسد    | سادس ــ   | مل اگ  | الفص |
| 149 - 14 | ٤ .   | • •      |       | •           | •      | قية      | ، الشر       | سارات    | بالحض     |        |      |
| 17       | ٤ .   | •        |       | •           | •      | نى       | اليونا       | بمار     | الاست     |        |      |
| 17       | ۸     | •        | •     |             |        | 14       | في مع        |          |           |        |      |
| ١٣       | ٠ .   | •        | •     | قبين        | لفينيا | اب ر     | ِ نَا نبيرِ  | أ الميو  | علاقسا    |        |      |
| 14       | ٤ .   | •        | نان   | ، آليو      | لية فر | لبا با   | ارة ا        | العضا    | تأثير     |        |      |
| ١٣       | ٠ ،   | ٠        | •     | بين         | لليدي  | ن با     | رنا نينيز    | د اليو   | علاقان    |        |      |
| 174 - 18 | •     | •        | •     | نانية       | اليو   | بارة     | الحض         | نشىأة    | سابع ــ   | سل الد | الغه |
| ١٤       |       | •        | •     | •           | انية   | ليون     | سفة ا        | الفلس    | ولادة     |        |      |
| ١٤       | ٠ ٣   | •        | •     | •           | •      |          | +            |          | . كاليسر  |        |      |
| ١٤       | ٦ .   | •        | •     | نس          | سيمي   | ناكد     | در وآ        | سيمانا   | آناكس     |        |      |
| ١٤       | ۸ .   | •        | •     | •           | •      | رس       | يليت         | في م     | الأدب     |        |      |
| ١٤       | ٠ ،   | •        | رس    | استامو      | س في   | راتس     | بوليق        | باتور    | الديك     |        |      |
| \0       | ٠.    | •        | •     | •           | •      | •        | •            | رداس     | فيثاعو    |        |      |
| 10       | ٦ .   | •        | •     | •           | •      | •        | س ٠          | وفانس    | كسىيذ     |        |      |
| 10       | ِس ۸  | اقليدو   | ، ھير | سو <b>ف</b> | الفيد  | ں و      | نيزوس        | فيا تم   | مدين      |        |      |
| 17       | ٠ :   | ٠        | •     | •           | •      | •        | ايو نيه      | ِ في ا   | الشبعر    |        |      |
| 7.4 - 17 | ۸. ٠  | •        | •     | •           | •      | ِطة<br>ع | استبار       | دۇرلة    | ئامن ــ ن | مل الن | الغم |
| 17       | ۹ .   | •        | •     | . •         | ارطة   | سىبا     | وينكر ا      | <br>س مد | تاسي      |        |      |
| ۱۷       | ٠.    | •        | عب    |             |        | •        |              | _        | أراصه     |        |      |

تحصين آثينــة ٠٠٠٠٠

844

441

بنيتقو نتائتيا

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الصفحة

| 490         | • | • | • | ٠ | • | اتشناء بيريتوس      |
|-------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 497         | • | ٠ | • | • | • | ترميم العابد        |
| 494         | • | • | • | • | • | حملة تساليه         |
| <b>K6</b> ¥ | • | ٠ | ٠ | • | • | الاستيلاء علىبيزانس |
| ٤٠٠         | • | ٠ | • | ٠ | • | عاقبة بوزانيساس     |
| ٤٠٤         | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | زعامة آثينة         |
| ٤٠٦         | • | ٠ | ٠ | • | • | الاتحاد الديلوماسي  |





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

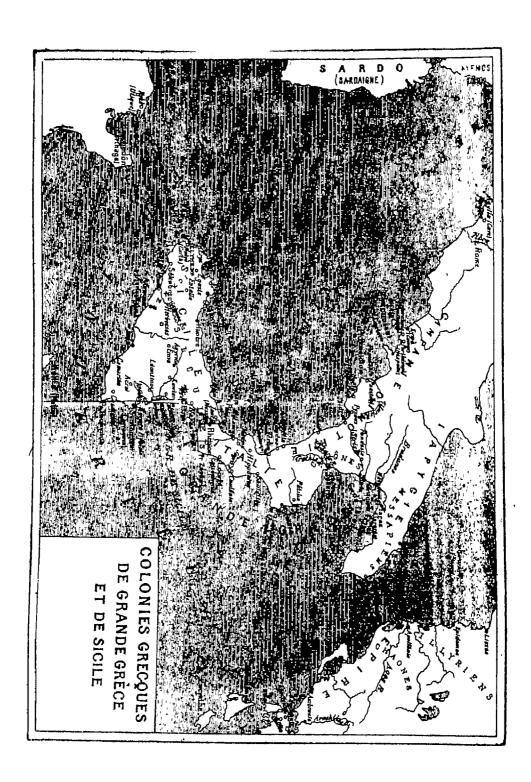



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







